وَإِنَّهُ لَمَا لِمُّ لِلْسَاعَةِ فكلاتَمَثَ ثُرُّذَ بِهِكا

التَّحْمُ عَلَيْ إِنَّ الْمَرْثِينِ فَي الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ فَي الْمُرْدِينِ فِي الْمُرْدِينِ فِي الْمُرْدِينِ فَي الْمُرْدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فِي مِنْ الْمُرْدِينِ فِي الْمُرْدِينِ فِي الْمُرْدِينِ فِي مُنْ الْمُرْدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فَي مُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فَي مُؤْمِدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فَالْمُؤْمِدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ وَالْمُؤْمِدِينِ فِي مُؤْمِدِينِ فَالِ

ولد ۱۲۹۲ وتوفي ۱۳۵۲ م رحمه الله تصال رَبِّهُ تَلْمِيدُهُ الْمِلْرَمَةِ الْمَحَقِقِ الْبِارِعِ الشَّيْخِ عَبِّد شَفِيعِ مفتى السَّيْخِ عَبْد شَفِيعِ

تحدث هذا الكتاب عن كثير من علامات الساعة الكبرى مشروحة موضحة وخاصة نزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان. . . فجدير بكل مؤمن ومؤمنة أن يعلمها ليزداد بها بصيرة وإيماناً

حَقْقَهُ وَرَاجَ نَصُوصُهُ وَعَلَقَ عَلَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَبِيرًا لَفْتُ حِلْمَ أَبِوغُدَّةً

النشاشيشر مَكتَ المطبوعَات الإسلاميَّة بِحَلَبَ

## حُقوُق الطبُع مَحَفوظة المُحَقِّق

الطبعة الأولى بحلب ١٣٨٥ – ١٩٦٥ الطبعة الثانية يباكستان ١٣٩٥ – ١٩٧١ الطبعة الثالثة ببيروت ١٤٠١ – ١٩٨١ الطبعة الرابعة بالقاهرة ١٤٠٧ – ١٩٨٢ الطبعة الخامسة ببيروت ١٤١٢ – ١٩٩٢ الطبعة الخامسة ببيروت ١٤١٢ – ١٩٩٢

قامَت بطياعَته وَاخِرَاجِه وَلَرُمُ لِلْقُصِّلِ كُمُ لَلْطَبَاعَة وَالنَّسْرُوالتُوزيع

رمشق - حلبوني - ص.ب : ٤٥٢٣ - هاتف : ٢٢٩١٧٧

بيروت - ص ، ب : ١١٣/٦٥٠١ وَيُطِلبُ مِنهِ ٢

### أربع آيات من كتاب الله تعالى في نزول عيسى عليه السلام

ا ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَهِ كَأَمُ يَكُمُّ يِكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى
 ٱبْنُ مُرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنِيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكُهْلًا وَمِنَ ٱلْصَدِينَ فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّه

﴿إِذْ قَالَ أَلَنَّهُ يَكِعِيسَى أَبِّنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ يِغْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ
 بِرُوج ٱلْقُدُسِ تُكَيِّرُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَأَهُ. من سورة المائدة: ١١٠.

٣ - ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيّهَ فَهُمْ إِلَهِ مِنْ عِلْمٍ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱلْبَاعَ ٱلظَّلِنَّ وَلَكِن شُيّهَ فَهُمْ يِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱللَّهُ عَلَيْمَ مَا هَمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱللَّهُ عَلَيْمَ مَا قَنْكُوهُ وَيَقِينَا اللَّهُ عَلَيْمَ مَنْ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ مَنْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ مَنْ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ مَنْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ مَنْ عِلْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ مَنْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهُ عَلَيْمَ مَنْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ مَنْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ مَنْ عَلَيْمَ مَنْ عَلِيمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمُ مَنْ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمِ مَنْ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ مَنْ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمَ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيمُ اللَّهِ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عِلْمَا عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمٌ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَ

من سورة النساء: ١٥٧ ــ ١٥٩.

- ٤ \_ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْبِيرٌ مَثَلًا إِذَا فَوْمُكَ مِنْهُ يَصِيدُونَ ﴿ ﴾.
- ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَّدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَيَحَعَلْنَكُ مَثَلًا لِّبَنِيَ إِسْرَتِهِ بِـلَ ۞ ﴾.
- ﴿ وَإِنَّهُ لَعَلُمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَاتَمَّتُرُكَ عِهَا وَأَتَّبِعُونِّ هَاذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمٌ ١٠٠

من سورة الزخرف: ٥٧ و ٥٩ و ٦١.

انـظر تفسير الآيــة الأولى والثانيــة في ص ٢٩١، وتفسيــر الآيــة الشالشــة في ص ٩٣ و ٢٧٩ ـــ ٢٨٧، وتفسير الآيـة الرابعة وبيان قراءتها في ص ٢٨٩ ـــ ٢٩١.



# بسَــــوَاللهُ الرَّحْزِ التَّحِيْءِ

#### تقدمة الطبعة الثالثة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد فهذه تقدمة للطبعة الثالثة من كتاب «التصريح بما تواتر في نـزول المسيح» للإمـام المحدِّث الكبيـر الشيخ محمـد أنور شـاه الكشميري الهنـدي، رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة والرضوان في دار كرامته.

وقد دعاه إلى تأليف هذا الكتاب في حينه، الردُّ على الفرقةِ الضالَة: (القاديانية)، وكشفُ كفرِها وخروجِها عن المِلَّة والدين، كما هو مشروح في مقدمة هذا الكتاب، بقلم تلميذ المؤلف شيخنا العلامة المحقق المحدِّث محمد شفيع مفتى باكستان رحمه الله تعالى.

ولما حقّقتُ هذا الكتاب \_ بعون الله تعالى وفضله \_ ، وقمتُ بخدمته وطبعه منذ خمس عشرة سنة على الوجه الذي يراه القارىء، لَقِيَ من القبول والرضا والاستحسان ما لم أكن أتوقعه، ونَفَع الله به خلقاً كثيراً، وأنار به حُكماً كان مغموراً، وأفاد أناساً كباراً من عِلْيَةِ أهل العلم والفقه في هذا العصر، كانوا ينظرون إلى هذه المسألة بالاستضعاف ولين الثبوت، فلما وقفوا على هذا الكتاب وقرأوه، تحوّلوا \_ بفضل الله تعالى ثم بفضل هذا الكتاب \_ إلى الاعتقاد الحق فيها، وأنها من الأمور الثابتة المتواترة تواتراً معنوياً لا ربب فيها.

فأزال هذا الكتاب \_ بفضل الله وكرمه \_ غموضَ هذه المسألة من نفوس كثير من أهل العلم، وأبدلهم بالغموض فيها وضوحاً، وبالتردُّد يقيناً، وبالتوقف جزماً، وبالاستضعاف لها دفاعاً عنها، فالحمد لله على فضل الله. أما نفعه للعامة والخاصة من طلبة العلم وراغبيه، فقد كان واسعاً وكثيراً، إذ وجدوه قد جَمَع لهم نصوصَ هذه المسألة خير جَمْع، وضَبَطها، وحققها، وشرحها، وجلى معانيها والمراد بها خير تجلية، بحيث يفهمها العالم والمتعلم والرجل والمرأة، على وجه تطمئن به القلوب، وتستقر فيه العقيدة المتوارثة من السلف إلى الخلف على أنصع يقين، وبحيث يُدفَعُ القارىءُ النافرُ عن الجادة في هذه المسألة، إلى الرجوع إليها والإذعان لها كما هو الحق.

وصَدَرتُ الطبعة الأولى منه بحلب سنة ١٣٨٥، وقدَّر الله تعالى لها النفاد في وقت قصير، واشتد الطلبُ على الكتاب من جهات شتى، من الهند وباكستان ومصر واليمن والشام وغيرها من بلاد الإسلام، ولم أمِل إلى طبعه كما هو، بُغيةَ أن أُضيف إليه إضافات، وأزيد فيه زيادات، تجمّعتْ لديَّ بعد طبعه، تزدادُ بها محاسنُ الكتاب وفوائدُه، ولكن لم أتمكن من ذلك لأسباب قاهرة.

ولما قام علماء الإسلام في باكستان قومتهم الحميدة، منذ خمس سنوات، لعزل (الفرقة القاديانية) عن الإسلام شرعاً وقانوناً هناك، رأوا من خير ما يساعدهم في هذه الحَمَّلة الصعبة الشاقة، للتغلب على هذه الفرقة وكشف كفرها ومروقها من الإسلام: طبع هذا الكتاب، فصوَّرته «جمعية تحفُّظ خَتْم النبوَّة في باكستان»، التي كان رئيسها شيخنا العلامة المحدِّث الفقيه المجاهد الكبير محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى، وطبعته بكميّات كبيرة، ووزَّعته على العلماء والمتعلمين والمثقفين هناك، فأعطى أطيب الثمرات، وكتب الله النصر للعلماء على (القاديانية)، فعُزِلت عن الإسلام، واعتبرت طائفة من الطوائف غير المسلمة في الجمهورية الإسلامية اللكستانية.

وتتابع علي الطلب بطبعه من غير جهة، من البلاد العربية وغيرها، وكنتُ أرجىء طبع على أمل أن أتمكن من إعادة طبعه وصَفَّه من جديد، لأدخِل (الإضافات والمستدركات) فيه إلى مواضعها، ولكن ظروف الطباعة القاسية اليوم لم تمكني من هذا الذي أرغبه، فطبعتُ الكتاب تصويراً كما هو في طبعته الأولى، وقدَّمتُ له بهذه المقدمة، مع كلمةٍ موجهةٍ إلى المتواكلين القاعدين عن الجدّ والعمل

لنصرة الإسلام ودفع قوى الباطل، استسلاماً، وانتظاراً منهم لنزول عيسى عليه السلام.

واستدركتُ تصحيحَ الأخطاء المطبعية الطفيفة التي وقعَتْ فيه، وتداركتُ (الإضافات والاستدراكات) التي تجمَّعتْ لدي، فجعلتُها في آخر الكتاب من هذه الطبعة، مع الإشارة إلى مواضعها من صفحات الكتاب وسطوره، ووضعتُ نجمةً في داخل الكتاب، على الكلمة أو الجملة التي عليها استدراك، أو فيها إضافة، ليعود القارىء إليها في آخر الكتاب، سوى استدراكين كانا في الطبعة الأولى في آخرها، فوضعتُ على موضعهما من داخل الكتاب نجمتين، إشارةً إلى أنهما في استدراك الطبعة الأولى ص ٣٥٠.

فإذا لاحظ القارىء فوق الكلمة نجمةً، فإنها تشير أن في الاستدراك بآخر الكتاب إضافةً عليها، أو تعديلاً لجملتها أو ما يتعلّقُ بها، وأغلبُ هذه الاستدراكات والإضافات، تهم طلاب العلم والمتخصصين، أما القارىء المثقف فهي تزيده فائدةً ومعرفة، ولا تَنقصه علماً إذا أغفلها في الغالب.

وأسأل الله تعالى أن يَنفع بهذا الكتاب قارئيه، ويُزيلَ به الشكوكَ والغُموضَ من صدور المؤمنين الضعفاء الحائرين، ويُكرمني بصالح دعواتٍ من يَنتفعُ به، ويَدَّخِرَ لي ثوابَ خدمتي له وعنايتي به عندَه. ﴿يومَ لا يَنفعُ مالٌ ولا بنون إلا مَنْ أتى اللَّهَ بِلهِ سليم ﴾. والحمد لله رب العالمين، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليماً كثيراً.

وكستبه عَدالفتسّاح أبوغُدّة

في الرياض ١٦ من رمضان المبارك ١٣٩٩

#### كلمة إلى المتواكلين القاعدين عن العمل الجِدِّي لنصرة الإسلام استسلاماً، وانتظاراً منهم لنزول عيسى عليه السلام.

تعرَّض هذا الكتاب إلى جملةٍ من العلامات التي تتقدم (الساعة)، وتَسبِقُ انتهاءَ الحياة الدنيا، وهناك فكرة شائعة لدى عدد من عوامً المسلمين، وهي أنهم يتخذون من إخبار الرسول على بهذه العلامات، مُتَّكاً لهم في تركِ العمل الجِدِي إلى إعادة الحياة الإسلامية الصحيحة، وقد ربطوا بعلامات الساعة أمراً لا صلة له بها!

وهو أن العمل الآن لا يُجدي، لأنه لا بد أن يزداد الفساد، وينتشر الضلال، وتأتي الخوارق التي تتقدم الساعة، من ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام...، وحينئذ يعود الإسلام وينتصر الدين، وينتشر الحق، ويقوى أهله، ويسودُ الحكمُ بالإسلام على وجهه، فلا جدوى الآن من مقاومة الباطل وأهله مهما حاول الإنسان المسلم!

وهذه الفكرة الضالة الخبيثة \_ وقد تكون دخيلة على المسلمين بمخارز أعدائهم الناعمة \_ : أسقطت السعي الجدي الواجب، والوعي الإسلامي الصحيح، عند هؤلاء الجاهلين ومن يدور في فَلَكِهم من المسلمين المغفلين! فقد أثّرت فيهم تأثيراً سَلْبياً، وأحبطت منهم العمل الجِدِّي والسعي المتواصل لإعادة الحياة الإسلامية.

وكثيراً ما خَدَع هؤلاء الجاهلون الأغرارُ من المسلمين: أشباههم، بقولهم لهم: إن العالَم قد اقترب من نهايته، وإن الأحاديث النبوية تدل على استمرار التدهور في شأن الإسلام والمسلمين، ولما كان الأمر هكذا، كان لا جَدوَى من

السعي لعمل شيء في وقف هذا التيار الفاسد، ومنع هذا الانحدار، إذ هو أمر قدَّره الله تعالى، وبلّغه رسولُه ﷺ، ولا بد أنه واقع، فما علينا إلاَّ التسليم والسكون حتى يأتي أمرُّ الله الذي لا مَفَرَّ منه.

وهذه الفكرة الخاطئة الزائفة، تجب معالجتُها في نفوس المصابين بها، لدفع هذا التأثير السلبي، الذي أشرته في إرادة هؤلاء المسلمين الشعورية، والسلامية من داخل والسلاشعورية، فإن هذا الاعتقاد الباطل يُعيق الحركة الإسلامية من داخل المسلمين، فضلاً عن المعوِّقات التي تُشَر في طريقها من خارجهم.

ولو كانت هذه الفكرة صحيحة سليمة ثابتة، لما كان الجهد والجهاد من السلف في دفع كل زيغ وانحراف، من أي مبطل كان: أجنبياً أو عربياً، مسلماً في الصورة أو كافراً، لأتنا إذا مشينا في ظل هذا الفكر الزائغ، لزِمنا أن نستسلم لكل ما يواجهنا من صعوبات وتحديات، في مختلف الشؤون والمستويات! وهذا أمر لا يقول به عاقل، فضلاً أن يكون الشرع الإسلامي أراده منا، وحاشا شَرْعَ الله من أن يُضاف إليه ذلك.

فلماذا يسعى هؤلاء الجاهلون المصابون بهذه الفكرة المريضة، في تنمية أموالهم وأحوالهم، وتحسين عيشهم ومسكنهم، وما إلى ذلك من أمور الدنيا ومرافق الحياة؟ فإذا جاءوا إلى أمور الدين والجهاد لَبِسَتهم هذه الفكرة الشيطانية، فضَلُوا وتخاذلوا عن نصرة دينهم، فأين عقلهم وفهمهم من صريح قول النبي على: «الجهادُ ماض إلى يوم القيامة»، وأمثاله من الأحاديث الصحيحة الكثيرة، وقد عَلِمَ العالمون البصراء أن سنة الله في عباده: الجهدُ والجهاد، والأخذُ بالأسباب، كما هو بَدَهى عند كل مسلم فاقه لدينه وإسلامه.

فتركُ الجهدِ والعملِ في نصرة الدين والإسلام جريمة، وتركُ دفع المبطلين والظالمين والكافرين المستولين على المسلمين \_ بسبب هذا الاعتقاد الباطل \_ جريمة فوق جريمة، ومصيبة عظيمة أصيب بها عقل المرضى بهذا الاعتقاد، ويجب الإسراعُ بعلاجهم وإنقاذهم من هذا الداء الوبيل!

وما أحسن قولَ الإمام الفقيه الكبير، والعالم العامل الصوفي البصير، الشيخ عبد القادر الجِيلاني البغدادي الشهير: ليس الرجلُ الذي يُسَلِّمُ \_ أي يَستسلِمُ \_ للأقدار، وإنما الرجلُ الذي يَدفعُ الأقدار بالأقدار. وفي رواية ثانية عنه يقول: نَفِرُ من القَدر الفاضل إلى القَدر الأفضل.

وهي كلمة حكيمة بصيرة، من أباب الشرع والعقل جميعاً، وسَنَدُها ومَرجعُها في الكتاب والسنة المطهرة كثير، لوجُمع لجاء في رسالة حسنة، وحسبُك سَنَداً لها ما رواه البخاري في «صحيحه» ١٠٩:١٠ بشرح «فتح الباري»، ومسلم في «صحيحه» ٢٠٨:١٤ بشرح النووي، كلاهما في كتاب الطب، من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه:

«أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه خَرَج من المدينة م إلى الشام، من المهدينة ما إلى الشام، من الهجرة أو ١٨ م ، حتى إذا كان بسَرْغ م قرية على طَرَف الشام مما يلي الحجاز م لَقِيَه أمراءُ الأجناد أبو عُبَيدة بنُ الجرَّاح وأصحابُه، فأخبروه أن الوَبَاء قد وقع بأرض الشام.

قال ابن عباس: فقال عُمَرُ: ادْعُ لي المهاجرين الأوَّلين، فدعوتُهم، فاستشارهم، وأخبَرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضُهم: قد خرجتَ لأمر ولا نَرَى أن تَرجِعَ عنه، وقال بعضُهم: معك بقيَّةُ الناس وأصحابُ رسول الله عَشَى، ولا نَرَى أن تُقلِمَهم على هذا الوباء، فقال: ارتفعوا عني.

ثم قال: ادْعُ لي الأنصار، فدعوتُهم، فاستشارهم، فسلكوا سبيلَ المهاجرين، واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني.

ثم قال: ادْعُ لي من كان ها هنا من مَشْيَخَة قريش من مُهاجِرةِ الفتح، فدعوتُهم، فلم يَختلِف منهم عليه رجلان، فقالوا: نَرَى أَن تَرجع بالناس ولا تُقدِمَهم على هذا الوباء. فنادَى عمرُ في الناس: إني مُصْبِحُ على ظَهْر فأَصْبِحوا عليه \_أي إني عازمٌ على السفر صباحاً، راكبٌ على ظهرِ الراحلة إلى وطني، فأصبحُوا عليه وتأهّبُوا له \_ .

فقال أبو عبيدة بنَّ الجراح: أفراراً من قَدَرِ الله؟ فقال عمر: لو غيرُك قالها يما أبا عُبيدة! نعَمْ، نَفِرَّ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله(١)، أرأيتَ لـوكانت لـك إبل، فهَبَطْتَ وادياً له عُدُوتانِ \_ أي طَرَفانِ وحافَتانِ \_ إحداهما خِصْبَة، والأخرى جَدْبَة، أليس إن رُعَيتُ الْجَدْبَةَ رعيتَها بقَدَر الله.

قال: فجاء عبدُ الرحمن بن عوف، وكان متَغيِّباً في بعض حاجت

(١) قبال الحافظ ابن حجر في وفتح الباري، ١٠: ١٨٥ وأطلَق عليه فراراً لشَبَهِ في الصورة، وإن كان ليس فراراً شرعياً. والمراد أن هجوم المرء على ما يُهلكه منهي عنه، ولو فَعَل لكان من قَلَر الله، وتجنبُه ما يؤذيه مشروع، وقد يُقلَّرُ الله وقوعَه فيما فرَّ منه، فلو فَعَله أو تركه لكان من قَلَر الله.

ومحصَّلُ قول عمر رضي الله عنه: (نعم، نَفِرُ من قدر الله إلى قدر الله)، أنه أراد أنه لم يَفِرٌ من قَدَر الله على نفسه منه، أراد أنه لم يَفِرٌ من قَدَر الله حقيقةً، وذلك أن الذي فَرَّ منه: أَمْرٌ خافَ على نفسه منه، فلم يَهجُم عليه، والذي فرَّ إليه: أمرٌ لا يَخافُ على نفسِهِ منه إلاَّ الأمرَ الذي لا بُدَّ من وقوعه، سواء كان ظاعناً أو مقيماً».

وقال الإمام النووي في وشرح صحيح مسلمه ٢١٠: ١٤، «وأما قولُ عمر لأبي عُبَيدة: (لوغيرُك قالها يا أبا عبيدة)، فجوابُ (لو) محذوف، وفي تقديره وجهان:

أحدُهما: لو قاله غيرُك لادَّبتُه، لاعتراضِهِ عليَّ في مسألةٍ اجتهاديةٍ وافَقَني عليها أكثرُ الناس وأهلُ الحلُّ والعقد فيها.

والثاني \_ وهو الأصح \_ لو قالها غيرُك \_ يا أبا عبيدة \_ لم أتعجّبُ منه، وإنما أتعجّبُ منه، وإنما أتعجّبُ من قولك أنت ذلك! مع ما أنت عليه من العلم والفضل؟ ثم ذكرَ له عُمرُ دليلًا واضحاً من القياس الجَلِيُّ الذي لا شك في صحته.

وليس ذلك اعتقاداً من عمر رضي الله عنه أن الرجوع يَرُدُ المقدور، إنما معناه أن الله تعالى أَمَر بالاحتياط والحزم ومجانبة أسباب الهلاك، كما أَمَر سبحانه بالتحصّن من سلاح العَدُوِّ وتجنَّب المهالك، وإن كان كلُّ واقع فيقضاء الله وقدَره السابق عليه. وقداس عمر \_ هذه المسألة \_ على رَعْي العُدُّوتين: \_ الخِصية والجَدْمة \_ لكونه واضحاً لا يُنازعُ فيه أَحَدُّ مُساواته لمسألة النزاع».

- لم يَحضُر معهم المشاورة -، فقال: إنَّ عندي في هذا عِلماً، سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: إذا سمعتُم به أي بالوباء والطاعون - بأرض فلا تَقدَمُوا عليه، وإذا وَقَع بأرض وأنتم بها فلا تَخرجُوا فِراراً منه. قال: فحَمِدَ اللَّهَ عُمرُ، ثم انصرف».

ويكفي هذا الشاهدُ الناطق، والحديثُ الصادق، في دَحْر هذه الفكرة الباطلة الزائفة، وما أُقدَّرُ نشوءها إلاَّ من أعداء الإسلام، استغفلوا بها بعضَ المغفّلين، فنشأت فيهم، واستقرَّتْ في نفوسهم وسلوكهم! فأغنَتْ أعداءَهم عن تعَبِ ونَعَبِ كبير في أمر الاستيلاء عليهم.

ورَحِمَ الله تعالى الإمامَ ابنَ القيم، فقد تعرَّض لهذه المسألة في كتابه «مدارج السالكين» ١٩٨١، فأبان الحقَّ فيها ببيانِهِ البديع، وأزهق الباطل بكلامِهِ المَنْيع، فقال: «والنظرُ إلى الأقدار هو المجالُ الضَّنْك، والمعترَكُ الصعب، الذي زَلَّتْ فيه أقدام، وضَلَّتْ فيه أفهام، وافترقَتْ بالسالكين فيه الطُرُقَات، وأشرفوا – إلَّا أقلَهم – على أودِيَةِ الهَلَكات.

وكيف لا وهو البحرُ الذي تجري سفينةُ راكبه في موج كالجبال، والمعترَكُ الذي تضاءَلَتُ لشهودِهِ شَجَاعةُ الأبطال، وتحيَّرَتْ فيه عُقولُ ألبًّاءِ الرجال، ووصلَتْ الخليقةُ إلى ساجِلِه يبغون ركوبَه، فما نَجَا منهم إلاَّ الذين انشظروا مُوافاةَ سفينةِ الأَمْرِ – أي الأَخْذِ بالأسباب المشروعة ودفعوا القَدَر بالقَدَر ، فركبوا سفينةَ الأمر بالقَدَر.

وراكبُ هذا البحرِ في سفينةِ الأمْر، وظيفتُه: مُصادمَةُ أمواج القَدَر، ومعارَضَتُها بعضِها ببعض، وإلا هَلَك، فيَرُدُ القَدَر بالقَدَر. وهذا سَيْرُ أربابِ العزائم من العارفين، وهو معنى قول الشيخ العارف القُدوة عبد القادر الكِيلاني: «الناسُ إذا وصلوا إلى القضاءِ والقَدَر أمسكوا، إلا أَنَا، فانفتَحَتْ لي فيه رَوْزَنةً \_ أي كُوّةً ونافذة \_ فنازَعْتُ أقدارَ الحق، بالحق، للحق، والرجلُ من يكون مُنازِعاً للقدر، لا من يكون مستسلماً مع القَدَر».

ولا تتم مصالح العباد في مَعاشِهم إلا بدفع الأقدار بعضِها ببعض، فكيف في مَعادِهم؟

والله تعالى أمَرَ أن تُدفع السيئة \_ وهي من قَلَرِه \_ بالحسنة \_ وهي من قَلَرِه \_ بالحسنة \_ وهي من قَدَرِه \_ ، وكذلك الجُوعُ من قَدَرِه ، وأمَرَ بدفعِهِ بالأكل الدي هو من قَدَرِه ، ولو استَسلَمَ العبدُ لِقَدَرِ الجُوع ، مع قدرته على دفعِه بقَدَرِ الأكل ، حتى مات : مات عاصياً . وكذلك البَرْدُ والحَرُّ والعطشُ ، كلُّها من أقدارِه ، وأمَرَ بدفعها باقدارٍ تُضادُها . والدافعُ والمدفوعُ والدَّفْعُ من قَدَرِه .

وقسد أفصح النبي ﷺ عن هـذا المعنى كـلَّ الإفصاح، إذ قــالــوا:
«يا رسول الله، أرأيتَ أدويةً نَتداوَى بها، ورُقًى نَسترقِي بها، وتُقَى نَتَقِي بها، هل
تُرُدُّ من قَدَرِ الله شيئاً؟ قال: هي من قَـدَرِ الله». وفي الحديث الآخر «إنَّ الدعــاءَ
والبلاءَ لَيَمْتَلِجانِ بين السماءِ والأرض».

وإذا طَرَق العدوَّ من الكفار بلَدَ الإسلام طرقوه بقَدَرِ الله، أفيَجلُ للمسلمين الاستسلامُ للقدر، وتركُ دفعِهِ بقَدَرٍ مِثلِه، وهو الجهادُ الذي يَـدفعون بــه قَدَرَ اللَّهِ بقَدَرِه؟

وكذلك المعصية إذا قُدِّرَتْ عليك، وفَعَلْتَها بالقَدَر، فادفع مُوجِبَها بالتوبيةِ النصوح، وهي من القدر.

وَدُفْعُ القَدَرِ بالقدر نوعان:

أحدُهما: دَفْعُ القَدَرِ الذي قد انعقدت أسبابُه ــ ولمَّا يقع ــ بأسبابٍ أخرى من القَدَرِ تقابله، فيمتنعُ وقوعه، كدفع ِ العدو بقِتالِه، ودفع ِ الحرُّ والبردِ ونحوه.

الثاني: دَفْعُ القدر الذي قد وَقَعَ واستقر بقَدَرٍ آخَرَ، يرفعُه ويُزيلُه، كدفع قَدَرِ المرض بقَدَرِ التداوي، ودفع قَدَرِ الذَّنْبِ بقدر التوبة، ودَفْع قَدَرِ الإساءة بقدر الإحسان.

فهذا شأنُ العارفين وشأنُ الأقدار، لا الاستسلامُ لها، وتَرْكُ الحركة والحيلة. فإنه عجز. والله تعالى يلوم على العجز. فإذا غُلب العبد، وضاقت به الحيل، ولم يبق له مَجال، فهنالك الاستسلامُ للقَلَر، والانطراحُ كالميت بين يدَيْ الغاسل يقلبه كيف يشاءه. انتهى. والحمد لله رب العالمين.

وختاماً نسأل الله العافية من الجهل وآثاره، ونستلهمُه سبحانه الرشاد والسداد في جميع الشؤون، ومنها مجاهدةً الأعداء، فإنه نعم المولى ونعم النصير.

وكتب عَدالفتاح أبوغُدّة

# بِيرٌ إِلَّهُ الْجَمِّ الْجَعِيدِ

## التغايقنا

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين .

أمنًا بعد فان هذا الكتاب الذي أقدمه كان أمنية "غالية" في نفسي عن علي منالبا ، فقد سعيت الحصول على نسخة منه من طبعته الهندية منذ أكثر من خمسة عشر عاماً فلم أحظ به ، بحثت عنه في مصر بلا الكتب طبوال إقامتي بها ست سنوات ، ثم في مكتبات مكة والمدينة ثم في مكتبات بنداد وغيرها من البلدان العربية فلم أجده ، ثم رجوت من بعض أقاضل العلماء في الهند وباكستان أن بتفضاً وا بالسمي المحصول على نسخة منه من بلا هم المعلوم فيه ، فستعلوا مشكورين غير واجدين شيئاً .

ذلك لأنَّ هذا الكتاب فريد في موضوعه ، نادر في إمامة مؤلَّفه ، فلذا ماإنَّ طُبُيعً في الهذا وطلاب العلم ماإنَّ طُبُيعً في الهذه بده للى سنة ١٣٤٤ حتى تخاطفتُه أيدي العلم فأصبح العثورُ على نسخة واحدة منه أمراً عسيراً جداً .

ولمَّا أتَّاحِ الله في الرحلة إلى الهند وباكستان ، وزرت مكتباتها سألت عنه كثيراً وبحثت طويلاً على غير جدوى من لقائه ، فلمَّا انتهى بي المطاف من الهند وباكستان إلى مدينة كراتشي ، وزرت مماحة أستاذنا العلاَّمة المحقّق البارع الجليل الشيخ محمد شفيع مؤسس دار العلوم الإسلامية في كراتشي والمفتي الأعظم فيها حفظه الله تعالى : كان من صنائعه الكريمة إليَّ أن قدَّمَ لي نسختَهُ الخاصّة

من هذا الكتاب هدية كريمة نادرة ، وكان ذلك قبُيل سفري : يوم السبت ٧ من جمادى الأولى سنة ٢٨٥، ورجا متلطقاً أن يُطبع الكتاب في بلادنا، فتنفيّب ألهديئة شاكراً مُثنياً مقدّراً ، ولم يُترَح ليأن أتصفيّح الكتاب لزحمة استعدادي للسفر صباح الأحد الباكر ٨ / من جمادى الأولى ، فعزمت أن أجعله رفيقي في الطائرة إلى سورية .

ولما ذهبت إلى مطاركر اثني للسفر منه وجدت شيوخ الم والفضل فيه خرجوا ليكرموا الماجز الضعيف بالازدياد والتَّزوُّ د من لقائهم الغالي ، وقبل أن تحين ساعة السفر أعلين تأخير إقلاع الطائرة عن موعدها ساعتين ، فرجوت من الأساتذة الأجلَّة أن يعودوا إلى مهام أعمالهم ، فلم يكن منهم غير الإصرار على زيادة فضلهم بالبقاء لو داع العبد الضعيف حتى اللحظة الأخيرة .

فكانت فرصة سانحة كريمة ، وجلسنا في ناحية من المطار ، ومع الشيوخ الأكارم جمهرة كبيرة من صحبيهم ومنحبيهم أهدل الدين والصلاح ووجوم الاسلام العامل في كراتشي ، فكانت حلقة واسمة جامعة ، جمعت من العساء الأفاضل نخبة كريمة ،أنذكش منها الآن : أستاذنا العلامة الجليل الكبير الشيخ محمد شفيع ، وأستاذنا العلامة الفذ المفتال الشيخ محمد يوسف البَنتُوري مؤسس المدرسة العربية الاسلامية في كراتشي ، والاستاذ العلامة الشيخ لطف الله كبير المدرسة دار العاوم الاسلامية الآنفة الذكر ، وكان غير من كرام أهل العم ممن غابت عني أسماؤهم الآن ا

فرغبت أن غلا الوقت بالاستفادة النسالية من بُدُور العسلم والفضل ، فأخرجت كتاب والتصريح بما تواتر في نزول المسيح ، هذا ، ورجوت من مادتنا العلماء أن أقرأ طرّ فأ من الكتاب عليهم فرحبّوا أطيب ترحيب ، فرجوت منهم أن يتكر موا به و الإجازة ، في قبل القراءة فحادوا بها ، فقر أت مقد مقمولانا الشيخ محمد شفيع كليها وثلاثة أحاديث من الكتاب ، ثم تفضيّل بالقراءة أستادنا

مجمع الفضائل والملوم الملامة الشيخ محمد يوسف البَنْتُوري حفطه الله تعالى فقرأ خَسَةٌ أحديث بعدها ، وجرى خلال ذلك إفاداتُ متنوِّعة من المشايخ الفضلاء.

ولمًا قاربت ساعة الرحيل أنشدت حينذاك ما أنشدنيه شيخُنا آخر شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية الملامة شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله تمالى حين ودُّعتُه مسافراً من مصر إلى بلدي :

قالن ُومَدَّت بَداً نحوي تُودِّعتُني ﴿ وَلَوْعَةَ ٱلْبَيْنِ تَأْبَى أَنْ أَمُدَّ بِداً أُميِّتُ أَنتَ أَم حَيَّ ؟ فقلت للها: من لم يَمنُت وم بيسَّن لمءِت أبداً (١)

فأنشَدَ شيخُنا محمد شفيع قوله :

تذكشُ عهداً بالحيمتي ثم متعبَّداً جَرَى فيهمن دُورُوالكؤوس تسلُّملُهُ بكَّينا فأبكَّيْنا ولا مثلَ ناقف للخنطالة في الحيُّ حينَ تحمَّلُمُوا

وكان حال شيخنا المنثوري وحالي يقول:

إذا ما بكي دَّمْعًا بكنيْتُ له دما ويتبكى فأبكى رحمة" النّكائه

ثم كان الوَّ داع والفراق ، وفي النفس العزمُ على تلبية ِّ رجاء شيخنا محمد شفيع بنشر هذا الكتاب العظيم .

وقد تيسُّر َ لي هذا العام \_ بفضل الله وعونه \_ تحقيقُ الكتاب و خدمتُه على وجه أرجو أن تَـقَـرُ \* به عيون \* ذوي العلم ، وتستنير " به قارب \* ذوي الإيمان ، وتستبصرً به عقولٌ أصحاب العقيدة الحنى والإسلام الصدق ، وأدَّخرُ جزاءً ما بذلتُ فيه من جُهد وصبر وإتقان عند الله واهب انان والمطايا ، وأرجو من انتفع مه أن تمالى منه دعوة صالحة تُؤمِّن ُ اللائكة ُ علىها ويُكتَبُ له مثلهُما .

<sup>(</sup>١) هذان البيتان للشاعر الحلبي أحمد بن علي الوراق المعروف بالواصلي ، المتوفى أُواخر الفرن الرابع الهجري ، كما ذكرهما له في ترجته شيخنا العلامة محمد راغب الطباخ رحمه الله تعالى في « إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء » £ : £ . •

#### سبب تأليف هذا الكناب

ألّف الإمام الكثميري رحمه الله تعالى هـذا الكتاب الرّد على العيرقة القاديانيّة الضاليَّة ، التي نبتَت في أواخر القرن المنصرم في الهند بتوجيه من الإنكليز المستعمرين ، وبدّ عثميهم ورعايتيهم حتى من قت جزءاً كبيراً من جدّ بالإسلام ، وصليَّلت غير قليل من أبناء المسلمين ، فنهض الملها من كل حدّ بوصوب يقمعون أباطيلها ، ويكشفون دسائسها ، ويتمر فون الناس بحال داعها ودجّالها المتبيّع المنفولي القادياني .

فألفوا في ذلك تآليف كثيرة جداً زادت على ستين تأليفاً ، أشرتُ إلى بمضها تعليقاً في ص ٤٩ ـ ٣٥ ـ ٥٧ . وكان صاحبُ القيدحُ المعلمَّى في ذلك المضار لا يُتجارَى فيه ولا يُبارَى : الإمامَ الكشميريُّ مؤلَّف هـذا الكتاب رحمه الله تعالى ، فقد ألنَّف في الردَّ على القاديانيَّة خمسة كتب، منها الكبير والمتوسِّط ، وكتابُ و التصريح ، هذا من أصفرها .

وقد لقيت كتب الإمام الكشميري رواجاً منقطع النظير ، وحازت اثناء العلماء وتقدير م العظيم في مشارق الأرض ومغاربها ، وذلك لما امتازت به من واسع العلم ، وعمين التدقيق ، وبالغ الحُجْبَج والبراهين التي تمسكم الباطل والشبهات مسحاً فلا تثبتي ولا تذكر ، مع ما يلبسه قارئها من فيض الإخلاس والتواضع فيها .

وقد أثنى عليه عالمُ الرجال ونقاًدُهم وعارِفُ أقدارِ ذوي القدَّر فيهم شيخُنا الإمام محمد زاهد الكوثري رحمه الله تمالى في و المقالات، ص ٢٥٥ ثناء ذوي الفضل على أهل الفضل فقال: وأعلى الله سيحانه منزلة العلامة فقيد الإسلام الحدَّث المحتجاج الشيخ محمد الأثور الكشميري في غَرَف الجنان، وكافأه مكافأة الذَّابين عن حريم دين الإسلام، فانه قمَع القاديانيَّة بحُجِمَجه الدامنة، وحال دون استفحال شرَّ معتدليهم ومتطرِّفهم في الهند بتأليف كتب

مُتَمَّةً فِي الرَّدَ عَلَيْهِم بِلِمَاتِ شُتَّى ، وحَقَّقَ فِي كَتَابِهِ ﴿ إِكْفَارِ الْلَحَدَيْنِ ، أَمْرَ َ إِكْفَارِ هَوَّلَاهُ وَأَمْثَالِيْهِم ، • انتهى .

وقد خَصَّ شيخُنا الكوثري رحمه الله تمالى ، بيانَ كفر القاديانيَّة ومُرْ وقبها بمقال خاص في كتابه و القالات ، ص ٣٥٧ ـ ٣٥٩ ، وَنقل فيه نصوص كات القادياني الكافر الضَّال ، ليقف عليها قُرُّاله العربية في أقطارها ، فيملموا ضلال هَذه النَّحلة وضلال أصحابها ، فلا يُخدعوا بترُّها تِهم وأباطيلهم ، فيزاد الله خيراً عن الإسلام .

### عملي في الكتاب وأهمية الكتاب

هذا ، وقد ألئف الإمام الكشميري هذا الكتاب و التصريح ، المخاصة من العلماء الباحثين ليكون بيدم سيفاً باتراً القادبانيئة وضلالاتها ، فلذلك اقتصر فيه على إيراد النصوص الحديثيئة دون شرح أو تعليق عليها ، ولمنّا عزمت على نشر و وإذاعته للناس رغبت أن يكون كتاباً للخاصئة والعامئة معاً ، فعلنّقت عليه تعليقات ضافية "حيناً وموجزة حيناً آخر، أوضحت فيها النّص الذي يقتضى الإبضاح ، أو تتطلق تفسى قارئه إلى الزيد من معرفته والتبشت من حقيقة معناه ومدلوله ، وعد الت بعض عبارات في القدمة وغيرها بأمر كاتبها شيخنا عجد شفيع حفظه الله تعالى .

وجلتُيت كلَّ ذلك بعبارة سهلة مفتوحة ، رغبة " في تبسير الاستفادة منه للسامة ، وحرصاً على نمتين عقيدة الإبيان باليوم الآخر ، وتبصيراً بما يكون قبل ذلك اليوم من حقائق وخوارق وحوادث وأهوال ، فانه مما يلاحظ أن قراءة أخبار الساعة واليوم الآخر ومايكون قبله لها الأثر الكبير البالغ في تصحيح سلوك الناس وتحسين أعما لهم ، كما أن بعثد الناس عن قراءتها ومعرفتها يتستب عنه سوء العمل ، وينسي على طول الزمن تلك الحقائق من الأذهان ، ويقلصها في النعوس ، حتى قد يقم الاستبعاد لها والاستخفاف بها ، أو الانكار لوقوعها من لا علم عنده .

ولذلك كان السُّلَف أصالحون يداومون على تعليم تلك الأخبار والأحاديث، ويَذَكُرونها للناس حتى للأولاد في الكُثنَّاب للدرسة \_ ليتوارثوا معرفتها بعلم وبصيرة ، ولتكون لهم بها عقيدة راسخة أصيلة ، تزيد متانة على مرور الأيام . وقد كان الصحابي الجليل أبو هربرة رضي الله عنه يتلقى الهتى الشاب فيقول له : يا ابن أخي إنك عسى أن تلقى عينى ابن مريم فاقرأه مني السنّلام . تحقيقاً لنزوله عليه السلام .

وروى مسلم في و صحيحه ، ٥ : ٨٨ د عن ابن عباس أن رسول الله ويَعَلَيْهِ كان يُملَّمُهُم هذا الدُّعاءَ كما يُملَّمُهم السُّورَ ، من القرآن ، يقول : قولوا : و اللَّهم إني أعوذ بك من عذاب جهنه ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المَحيَّا والمَمات ، . بك من فتنة المسيح الدجَّال ، وأعوذ بك من فتنة المَحيَّا والمَمَات ، . قال مسلم بن الحجَّاج : بَلَنني أن طاوساً \_ وهو راوي هـذا الحديث عن ابن عباس \_ قال لابنه : أدعوت بها في صلاتك ؛ فقال : لا ، قال : أعد صلاتك ، .

وإغا أمر طاوس ابنه بإعادة الصلاة لأنه كان يرى وجوب الدعاء في الصلاة بهذه الدعوات الأربع ، ويرى أن المصلي إذا أخل بها بطلت صلائه ، وذاك لما فتهمة من وجو بها من اهتام النبي ويناه ي سليمها الصحابة كما كان يتعلمهم السورة من القرآن ، وأمره لهم بالدعاء بها في صلواتهم . وقد روكى مسلم في وصحيحه ، أيضاً ه : ٨٨ عن عائمة أن النبي ويناه كان يدعو في الصلاة بهذا الدعاء . وروك أيضاً عن أبي هريرة أن رسول ويناه قال : وإذا تشهد أحد كم فليستميذ بالله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهدم ، ومن غذاب القبر ، ومن فتنة المنحياً والمات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال ، .

وما هذا الاهتهامُ العظيم من النبي وَتَشْهِيْتُهُ بهــذا الدعاء عملاً وأمراً وتعليماً إلا لمــا حواه من التعوّدُ من عظائم الأمورُ والأهوال الــكائنة الحقّ ولا ربب، ولهذا جزم الإمام ابن حزم الظاهري بفرضيّة قراءة هذا التعوّدُ بمد الفراغ من التشهد كما في كتابه « المحلمُّي ٣ : ٧٧١ أخذاً من ظاهر حديث أبي هريره رصي الله عنه .

وبعد أن روى الإمام ُ ابن ماجه في و سنته ، حديث أبي أمامة الناهلي ، وهو الحديث : ١٩٣ المذكور في الكتاب ص١٤٧ – ١٥٦ ، وفيه أوصاف ُ الدجاً ل وأحواله وأعماله ونزول ُ عيسى عليه السلام ، قال عقيبَه ُ : و سمعت ُ أبا الحسن الطُّنافيسي ُ يقول : ينبغي أن يُدفع َ هذا الحديث ُ إلى المؤدب حتى يُملَّمه الصَّبْيَان في الكُثنَّاب ، . أي في المدرسة .

وقال العلامة السنفتاريني في شرح منظومته في العقيدة الاسلامية المسمى ولوامع الأسرار البيئة ، ٢ : ٢ ، ٩ ، و بنبغي لكل علم أن يَبَثُ أحاديث الدجّال بين الأولاد والنساء والرجال ، ولاسيّم في زماننا هذا الذي اشر أبّت فيه الفيتن، وكثر ت فيه الميحنن ، واندرست فيه معالم السنّن ، وصار ت السنّنة فيه كالبيدع ، والبيد عنه شراع يتشبّع ، ، اتهى .

وهـذه الماني كلتها هي التي دعتَ العقير إليه تمالى أن يهم بنصر هـذا الكتاب ، على هذا الوجه المشرق الجذاب ، تبصيراً المسلمين بعقيدتهم ، ويوم آخرتهم ، والله الهادي إلى سواء السبيل ، وهو حسبتنا ورثبنا ونعم الوكيل ، فالحد لله على تبسيره طبع هذا الكتاب ، وعلى توفيقه سبحانه لخدمة كلامه وكلام رسوله ، وعلى نشر سنته وشريعته عليه الصلاة والسلام بين الناس ،

### كلمة حول أشراط الساعة وعلاماتها

علاماتُ الساعة على قسمين : علاماتُ صُغَيْرَى ، وهي التي تتقدَّمُ الساعة بأزمان بعيدة متطاولة ، وتكون في أصلها معتادة الوقوع ، و : علاماتُ كُبُرَى ، وهي التي تقار بُ قيامَ الساعة مقاربة " وشيكة " سريعة ، وتكون في ذاتها غير معتادة الوقوع . والملاماتُ الصُّغرى كثيرة جداً منثورة في كتب السُّنَة المطهرة ، وإليك خمسة أحاديث جاء فها بعضُ العلامات الصُّغرى : ١ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمت وسول الله وينفسو يقول : وإن من أشراط الساعة أن يقل اللم ، ويكثر الجهل ، ويفشو الزط ، وينشرب الحمر ، ويقل الرجال ، ويكثر النساء ، حتى يكون لخسين امرأة القيم الواحد ، رواه البخاري ١ : ١٦٢ و ١٦٣ و ٢٨٨ ، ومسم ١٦٢ : ٢٢٨ . ومنى الجلة الأخيرة : أن الرجل الواحد يكون راعياً وقاعًا بمصالح خسين امرأة ، له فين الزوجة من الواحدة إلى الأربع ، والباقي لسنن زوجات له ، وإغا هن قريبات من أخوات وأمنهات وخالات وعمات وجد ان ونحو ذلك .

٢ - عن أنس أيضاً أن النبي وَالْمَالِيّ قَال : « مِن أشراط الساعة أن يتباهى الناسُ في المساجد » . رواه النسائي في « سننه » ٧ : ٣٣ . وفي رواية ثانية : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الماسُ في المساجد » . رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبيثان في « صحيحه » كما في « فيض القدير » المثناوي ٣ : ٤١٧ » وقال في تفسير التباهي : « أي يتباهون في عمارتها ونقشها وتزويقها كفعل أهل وقال في تفسير التباهي : « أي يتباهون في عمارتها ونقشها وتزويقها كفعل أهل الكتاب بكنائسيهم وبيتميهم » .

٣ ـ عن سلامة بنت الحثر الفئز اربية رضي الله عنها قالت : سمت رسول الله علي يقول : و إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماماً ينصلني بهم » . رواه أبو داود ١ : ١٥٩ وابن ماجه ١ : ٢٩٤ وأحمد في ومسنده » ٢ : ٣٨١ ، واللفظ له ولأبي داود .

٤ - عن أبي هربرة رضي الله عنه قال: « بينا الني عَلَيْكِ بُحدَّتُ إِذَا ضَيَّعَتُ الْإَمَانَةُ فَانْتَظَرُ السَّاعَة .
 إذ جاء أعرابي فقال: متى السَّاعة ؟ قال: إذا ضيَّعتُ الأَمَانَةُ فَانْتَظَرُ السَّاعَة .
 قال: وكيف إضاعتُها ؟ قال: إذا و سُنّد الأمثر ﴿ \_ وفي رواية إذا أَسْنيد الأَمثر ُ \_ إلى غير أهليه فانتظر السَّاعة » . رواه البخاري ١ : ١٣٧ و ١٨٥ : ٢٨٥٠.

عن أبي هريرة أيضاً أن وسول الله وَاللَّهِ قال : و لا تقوم السَّاعة
 حتى يَـمُر الرجل بقبش الرجل فيقول : يا ليتني مكانـه ! » . رواه البخاري

١٧ : ٦٥ ، ومسلم ١٨ : ٣٤ . وروى مسلم ٢١ : ٣٤ أيضاً عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ويتعلله : • والذي نفسي بيده لاتذهب الدنيا حتى بدر الرجل على القبر فيتمر عَ عليه ويقول : يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ! وليس به الد بن إلا البلاء . أي ليس الحاميل له على التمتي هو الد بن ، بلى البلاء وكثرة اليحتن والفيتن والوان الضراء .

أماً العلامات الكبرى فقد جاء فيها غير حديث ، من ذلك الحديث : ٨ المذكور في ص ١٩٠٨ من الكتاب ، ونصله : عن حدّ يفتة بن أسيد الغيفاري رضي الله عنه قال : اطلكم علينا النبي وينه ونحن نتذاكر فقال : ماتذاكر والا والد الله قالوا : نَذَ كُر السّاعة ، قال : « إنها لن تقوم حتى تر وا قبلها عشر آيات ، فلاكر : الله خان ، والله جال ، والله البه ، وطلوع الشمس من مغربها ، ونشرول عيسى ابن مرم ، ويأجوج ومأجوج ، وثلاثة خسوف : خسف بلشرق ، وخسف بلغرب ، وخسف بجزيرة العرب ، وآخير فلك نار تخرج من اليتمن تطرد الناس إلى متحشر م ، وواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه كما سيأتي تخريجه .

وهذه العلامات الكبرى هي التي تولئى شرَّحَها هذا الكتاب، وهو بين يديث . نسأل الله تمالى أن يحفظنا من الفيتين ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا وعلى ذُرَّ يَّاتينا وأهلينا وذوينا والمسلمين والمسلمات إيمانتا به سبحانه حتى نلقاه وهو راض عنا ، اللهم تحبينا برحتك من كل سُوء يا أرحم الراحمين ، وصل على أشرف خلقك وأكرم رسلك سيدنا محمد سيد الشفعاء يوم القيامة وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليماً كثيراً .

حلب ١ / من رجب سنة ١٣٨٥

و حتبه عبد لفیت اح أبوغدة

خادم العلم بمدينة حلب وفقه الله

### رّجب الوّلوب

مستخلصة " مما كتبه تلميذ أم أستاذ أنا العالمة البارع الجامع الأنواع الفضائل الشيخ أبو المحاسن محمد يوسف البنئوري حفظه الله تمالى، في كتابه الماتم الكبير: و نفحة العنبر من هدي الشيخ الأنور ، وفي تقدمته أبضاً لكتاب و عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام ، من طبعته الثانية ، وفي مقدمتيه لكتاب و فيض الباري على صحيح البخاري ، ومقدمتيه لكتاب و مشكلات القرآن ، ، وثلاثنتها من تآليف الإمام الكشميري رحمه الله تعالى .

وملخصة "أيضاً مما كتب تلميذه أستاذنا العلاَّمة الهقتن الأرشدكبيرُ تلامذة الإمام الكشميري الشيخ محمد بدَّر عالم ، الهجاور الآن في المدينة المنورة في مقدَّمته أيضاً لكتاب و فيض الباري على صحيح البخاري ، جزاها الله خيراً .

وقد كنت عزمت على تعريف القراء بالإمام الكشميري في صفحتين أو ثلاث ، ولكن وجدتني \_ إن فعلت ذلك \_ هاضاً لمقام الشيخ ومُجحِفًا بحق القُرُّاء ، فاستوفيت في ترجمته بعض الاستيفاء ، فكانت هذه الصفحات الطويلة ، ولكنها قطرة من مُزن ماكتبه شيخنا العلامة البَنُوري سلّمه الله تعالى وكرَّمه .

### الامام الكشميري

هو إمام المصر ، رمسنيد الوقت ، الحداث الفسّر ، الفقيه الأصولي ، المتكلم النظاّر ، العدّوق البصير ، المؤرّخ الأديب ، الشاعر اللغوي ، البحاّاتة النقادة ، المحقّق الموهوب ، الشيخ الإمام محمد أفور شاه الكشميري(١)،

<sup>(</sup>١) يقول عبد الفتاح أبو غدة ملخس هذه الترجمة وناسجها : ليست هذه الألقاب ت

ان الشبخ مُمَظَمَّم شاه ، إن الشاه عبد الكبير االتَّرُّورُي الكشميري . جاه سَدَفَهُ من بغداد إلى الهند ، ونزلوا مُلْتَان ، ثم رحلوا منها إلى لاهور ، ومنها إلى كشمير ، فأصبحت لهم مُستقرًا ومُقاما .

وُلِدَ صَبِيحة يوم السبت السابع والشرين من شوال سنة ١٢٩٢ في قرية وُدُو َ ان \_ بُوزِن لَبُنْنان \_ التابعة لمدينة كشمير : جَنَّة اللَّنْيا وزهرة الرَّبع المدائم . وكان والله علماً تقيئاً كبراً شيخاً في الطريقة السَّهْر ورْديّة ، وكانت والدنه صالحة عابدة ، يتيمة دهرها في الورع والزهد والعبادة . فنشأ في بيت علم وصلاح ، في رعاية دقيقة ، وتربية عجيبة .

ولما بَلَغ الخامسة من عمره شَرَع في قراءة القرآن فختم الننزيل العزيز، وفَرَغ من عيدة رسائل بالفارسية في عامين على حضرة والله ، ثم شَرَع في قراءة الكتب الفارسية المتوارَث قراءتها في أهل بلاته من كتب الأدب الفارسي من النظم والنثر ورسائل الإنشاء وكتب الأخلاق ، من مؤلئفات الشيخ سعدي الشيرازي ، والنظامي ، والأمير خبرو الدهلوي ، والمعارف المحقق الجامي، والحقيق جلال الدين الدوّاني وغيرهم ، فبرع فيها ما شاء الله تمالى ، وحوّى علما بنك الكتب الفارسية والعلوم المتعارفة حتى فاق الأمثال والأقران ، وأشير إلى من فضلاء بلاه بالبنان ، وحصّات له ملكة في صياغة النظم الفارسي وإنشاء النثر ، ولم تتم له بنعد عشر سنوات من العمر . وقد ور ث ذلك عن والعلوم الرياضية وبعض العلوم الآلية ، فأصبح الشيخ شاعراً وفاضلاً في الله والعلوم الرياضية وبعض العلوم الآلية ، فأصبح الشيخ شاعراً وفاضلاً في الله العلوم الآلية ، فأصبح الشيخ شاعراً وفاضلاً في الله من في بيته ، قال تأليذه العلامة البنوري أستاذنا حفظه الله تعالى : « سمت العلوم التي في بيته ، قال تأليذه العلامة البنوري أستاذنا حفظه الله تعالى : « سمت الشيخ رحمه الله تعالى يقول : إني قرأت كتب الفارسية الرائجة في ملادن خمس الشيخ رحمه الله تعالى يقول : إني قرأت كتب الفارسية الرائجة في ملادن خمس سنوات ، وبقيت في تعلشم العلوم العربية خسة أعوام » .

من قبيل المديح والاطراء ، ولا المبالعة والتفخيم ، وإنما هي من الحقائق التي تعلى بها الامام الكشميري رحمه الله تعالى ، يسلم ذلك من اطلع على نآليفه وزاخر علومه ، ولست ـ والحمد لله ـ من بكيل المديح جزافاً والثناء اعتماقاً ،

وكان رحمـه الله تعــالى من مُستهل طفولته على دأب نادر عجب في التحصيل واكتساب العلوم والمعارف ، فقد كان لا ينــام مضطَّجعاً إلا ليــلة الجمة ، وما عداها يَســهر لياليــة بالمطالمة ، وإذا غلبه النعاس نام جالساً . كما أُخبَر به صاحبه وتلميذه العلامة الجليل الشيخ مشيئة الله البـحنوري .

وتجلت بوارق ذكائه المتوقد ونبوغه المنجاب في فاتحة قراءته على أوال شيخ من شيوخه وهو والدرم ، وقد تحد تعن ذلك فقال : دكان يسألني في درس دمختصر القد وريه أسئلة أحتاج في الإجابة عنها إلى مطالمة كتاب والهداية ثم فواضت دراسته إلى عالم آخر فعل يشكو من كثرة سؤالاته، وكان خارج دراسته ساكنا صامتاً ، لا يترغب فيا يرغب فيه العسبيان والأطفال من الملاعب، وأتبت به الى شيخ عارف متجاب الدعوة في بلادنا ، فلما رآه قال : سيكون أعلم عصره ، ورأى بعض أعلام عصره ، ورازي دهره .

ثم شرع في تحصيل العادم العربية وغيرها على علماء بلاده: كشمير وتوابعها ، ففرع من الصّر ف والنحو وقدر صالح من الفقه وأصوليه والمنطق وغيرها في حولين فصاعداً ، ولمنّا ارتوى من عادم أهّل بلاء سافر في حدود سنة وغيرها في حولين فصاعداً ، ولمنّا ارتوى من عادم أهّل بلاء سافر في حدود سنة وكانت متحطئاً لحُدُّاق العلوم الدَّرسية والأساتذة المتقنين ، فحك فيها نحو ثلاثة أعوام ، قرأ فيها كتب المنطق والفلسفة والهيئة وغيرها . وكان عام الفقه وعام الفتوى في كشمير مما يتسابق في حكابة رهانيه ، فأصبح الشيخ فقيها مُغتباً لا يُدر لذُ شأوه ، ولا يُشتق له غبار ، حتى أفترى فيها المفتين والفقهاة في الحوادث والنوازل والفتاوى العقيمة ، ولم ينفتقر إلى مراجعة كتاب . قال تلميذه الأرشد شيخنا الشيخ محمد بدر عالم حفظه الله تعالى : سمّت الشيخ يقول : الشروح من كتب الفقه والنحو حين بلغت من عثمري اثنتي عشرة سنة ، وكنت أطالع الشروح من كتب الفقه والنحو حين تم من سيتى تسع حيجيج .

يد أنه لم تقنع نفسه الطنموح بذلك القد در الذي حصله في معاهد (هزارة) ومدارس كشمير ، ولم تنتقع به غلثته ، بل كان بزداد ظمأ وأواماً إلى درك حقائق العلوم والتبحر فيها ، فشد الرحل إلى أكبر مركز علمي في بلاد الهند : (دار العلوم) في قرية ديوبند ، بقرب دهلني عاصمة الهند ، وكانت (دار العلوم) حقاً قر طبة الهند وأزهرها ، وكانت سحتها مستنيرة بجهابذة العلوم النقلية والعقلية وفتحولها ، فأدرك الشيخ فيه رجالا جمعوا إلى علومهم الناضحة الرسمية : علوم العثر فاه والأولياه ، وجمعوا إلى دقية المدارك وإصابة الرأي : رفتن القول وصيدق اللهجة ، أصحاب هيئة ووقار ، وأصحاب سننة وورع وزهد وتقوى ، فكانوا علمها عثرفاه ربانيين أصفياء ، فكسته صنحتهم وإفادتهم علما صيحاً ، ورأياً صائباً ، وشعنا المناه المنابة ، وبهاة في الملكات الفطرية ، وجالاً في الأخلاق والآداب .

وكان أكبر هؤلاء الأجلّة وأبجللهم شيخ العالم، ومُسنِدُ الوقت، رَحْلَةُ الْأَقْطَارِ وَشَيْخُ الْمُرْبِ وَالْعَجَم : الشَيْخ محود حَسَنَ الدُّيُوبَنْدي رَحْمه الله تعالى ، وكان هذا الشيخ مرتوياً من علوم القرآن والسُّنَّة والحقائق والمعارف من شيخيه : قُدُوة الأُمَّة رشيد أحمد الكُنْسُكُوهي ، وبحر المعارف والعلوم محمد قاسم النَّانُّوتَويي قَدَّسَ الله رُوحتها .

فوجد الشيخ الكشميري عند شيخه الشيخ محود حسن ضائته التي يتطلبها ، فلأ من معارفه ومداركه قلبه ولئيه ، ولئيه ، وعب مها ونهل ، كا لقي في ديوبند أيضاً العلامة المحدث الشيخ محد إسحان الكسميري ثم المدني ، فاستكل ما بتي من العلوم ، وقرأ على هذين الشيحين كتب الحديث الشريف كا يقول : «قرأت «صحيح البخاري» و «سنن أي داود» و «جامع الترمذي» والجزون الأخيرين من «الهداية» على شيخ العالم شيخنا المحمود قد سن النسائي ، الصغرى و «سنن النسائي» .

وفَرغَ من قراءة هذه الكتب سنة ١٣١٣ وتخرَّج من ديوبند عالماً فاضلاً، نابغاً في العلوم روايتها ودرايتها ، في مقتبَل شبابه ، فاستشرَ فَت ْ إليه السونُ وتعلقت به القلوب، وأشيرَ إليه بالبّنان .

ثم ذهب إلى دهنائى وفوّض إليه الدّرس في و مدرسة عبد الرّب ، فدرس فيها عيد أن مدرسة عبد الرّب ، فدرس فيها عيد أن سهور ، ولم يتلبث أن تفرّس فيه بعض صلحاء أصدقائه ورفقائه الشبخ محد أمين الدهاوي مخايل النجابة الباهرة فأصر عليه أن يتهض بتأسيس مدرسة عربية في دهلى ، فاستجاب لذلك ، وقام مشمر أعن ساعد الحمية ، وساعد م في ذلك بعض أهدل الهمم العالية من أولي الخير وأرباب الفيض والثروة (١) ، وافتتت مدرسة "ميّاها : والمدرسة الأمينيّة ، المم

(١) قال عبد الفتاح : زرتُ في رحلني إلى الهند وباكستان نحو الاثين مدينة من كبار المدن وصفارها كما زرتُ كثيراً من القرى التي جاءت في طريق الرحلة ، فكانتُ كلُّ بلاة وأكاد أقول أيضاً : كلُّ قرية لا تخلو من مدرسة أو مدارس لتعليم الشريعة الغراء ، وكانت كلئها : مبانيها ، ومكتباتنها ، ومساكنُ الطلبة ، ومساكنُ المالية ، تبرُّعاً من أهل الطلبة ، ومساكنُ الإساندة في بعضها ونفقائها الدائمةُ المالية ، تبرُّعاً من أهل الخير والإيمان ، وأدكر على سبيل المثال بلاة ومكتبات ) من الباكستان الغربي، وهي بلدة صغيرة ، فيها مدارس كثيرة ، زرتُ منها بحسب ما تيسَّر تُ في زيار تُه المدارس . ورأيتُ في مدرسة أنوار العلوم ، ومدرسة قاسم العلوم ، ومدرسة خير المدارس الهند وباكستان ، في ذات أقسام خسة : قدم لتعليم قراءة القرآن ، مدارس الهند وباكستان ، في ذات أقسام خسة : قدم لتعليم قراءة القرآن ، وفيه ١٧٩ طالباً ، وقدم لتعليم الكبار ، وفيه ١٧٩ طالباً ، وقدم خامس مستقل في مكانه لتعليم البنات صغيرهن وكبيرهن ، وعد دُهن ، ٢٩ طالباً ، ويقدم خامس مستقل في مكانه لتعليم البنات صغيرهن وكبيرهن ، وعد دُهن ، ٢٩ طالباً ، ويقدم خامس مستقل في مكانه لتعليم البنات صغيرهن وكبيرهن ، وعد دُهن ، ٢٩ طالباً ، ويقدم خامس مستقل في مكانه لتعليم البنات صغيرهن وكبيرهن ، وعد دُهن ، ٢٩ طالباً ، ويقد المناري ، ويقدم خامس مستقل في مكانه لتعليم البنات صغيرهن وكبيرهن ، وحصيح مسل ، ، وحصيح البخاري ، ، وحصيح مسل ، ، وحصيح المنادي ، وحصيح مسل ، ، وحصيح المناري ، وحصيح مسل ، ، وحصيح المنادي ، وحصيح مسل ، ، وحصيح مسل ، ، وحصيح المنادي ، وحصيح مسل ، ، وحسيم المناد المدر المناد المنا

رفيقه المولوي محمد أمين الدهاوي ، وشاع صيتُها في أقطار الهند، وقنصيدت من كل جانب ، وشرَع الشيخ نفسه يندر ش فيها العاوم وأعاظم الكتب من الحديث والتفسير والبيان والمقول وغيرها ، وبني على الإفادة والتدريس فيها عيد "ة سينين .

ولما بتستقت فروع تلك ( المدرسة الأمينية ) ، واستكملت وجود ها وكمالتها ، وقامت تكثير العلم في ربوع تلك الديار ، وتتخر جعلى يتد الشيخ فيها المنخر جون ، وتروش من فيضه المشتاقون : أغراه الحنين إلى مألفيه ومهر اه : كشمير، فامتطى هوجاء الوجد ، ووداع قلوب المنحبين حسرة ، بل شخص منادراً للأشباح ، ومستصحاً معه القلوب والأرواح .

ثم أقام في كشمير ثلاث سنوات فأسس فيها مدرسة دينيسة سمَّاها: « الفيض العام » ، فدر س فيها وأفتى ، ونتصح الأمنّة قلماً ولساناً ، وسمى في إصلاح كثير مما راج هناك من البيدع والرسوم المُصْدَثة ، فرأب الله به الصُّدع ، وأقام به الأمر ، وانقشمت بوجوده سحائب الجهل المتراكمة ، وتلألات آثار السُّنيّة النيوية التعريفة .

و و سنن أبي داود ، و و سنن النسائي » ، و و سنن الترمذي » ، و و سنن الترمذي » ، و و سنن ابن ماجه » ، و يقر أن ممها كتاب و مشكاة المسابيح » . وقد رغب مدير المدرسة شيخننا و بحيز نا الشيخ خير محمد حفظه الله تعمالي ونفع بأنفاسه المباركة من إحدى الطالبات أن تقر أحديثاً وتصرحه ، فقر أت من وراء حجاب حديثاً من وصيح البخاري » بسنده ومتنه قراءة عربية صحيحة فصيحة ، ثم شكر كثه فدائت على علم وفهم .

وميزانية هذه الدرسة مئة ألف روبية ، كاتُها من أهل الخير والإيمان ، بارث الله فيهم . ولا تتناول كل تلك المدارس المتصرة فى طول الهند وباكستان وعرضها درهماً واحداً من الحكومة ، وإنحا تميش وتزدهر وتنمو وتتشمع على إمداد أصحاب الغيرة والثروة من المسلمين لا غير أبقام الله وأجزل مئوبتهم .

ثم اشتاق إلى زيارة بين الله الحرام ، وإلى حَرَم رسول الله عَلَيْتُهُ ، فوفقه الله إلى زيارتها سنة ١٣٣٣ ، ومكث في مكة ـ زادها الله مجداً وكرامة ـ عيدة شهور يُطفىء ضيرامة والطواف واليها باكيا ، ويلتجيء متشبعًا بأستار الكمية الطاهرة في دُلتج الليل داعياً ومُنادياً . ثم حثّه حادي الشوق إلى المدينة الطبية ـ زادها الله شرفاً وحُرمة ـ فاستحت المعزية وشد الرحال إلى روضة النبي الكريم ويتنافي ، فليث في المدينة المنورة برهة من الدهر يُروي غليلة ، ولقيي فيها الشيخ عسين الجيشر الطرابلي مؤلف والرسالة الحيدية ، ووالحصون الحيدية ، ، ولازمة مدة وأجازه الشيخ الجيس بأسانيده في الحديث . كما لتي رجالاً من أكابر علماء البلاد الاسلامية ، وذاكر هو مثيميات المسائل .

واغتنم فرصة قر به من مكتبات المدينة النو رة الخطيئة وخاصة و مكتبة شيخ الاسلام عارف حكت الحُستيني ، و و الكتبة الحمودية ، ، وكان فيها ذخائرُ الدرة فانكب على مطالعة نفائيسيها من التفسير والحديث وغيرها ، حتى طفع صدر مُ بعلوم تلك الأسفار الزاخرة . ثم عاد إلى وطنه يطوي في ضميره الرجوع إلى الحرمين والحباورة في جوار رسول الله ويتلاقي حتى لقاء الله .

ومكت غير بهيد حتى شفيف فؤاده بما كان نواه من المودة إلى المدينة الطيّبة ، فاجتمع إليه أعيان القوم ، واكتنفه شرَفاه الناس ، وتعاور وه من كل جهة ، وألحنوا عليه بالزواج ، وعتر ضوا عليه بناتهم وتنافسوا في إيثاره وتكريمه ، واستأثروه بسر ش الزارع والحدائق ونقود الأموال ، فم يكن منه أن عيل إلى شي امنها ، وخالها أغلالاً في عنته وسداً منيماً دون مرّبه ومهر أه ، فأخذ عنصا التسسيار وغادر أسر ته ومنشأه ومنشأه ومنشاه متوجها إلى الجوار النبوي على صاحبه العلوات الطبية والتحيات الباركة .

وبلغ (ديوبند) يُريد زيارةَ شيخيه ِ شيخ ِ العالم محمود الحَسن وو َداعَهُ ،

وأنبأه بما نوكى من الهجرة إلى الحرمين الشريفين ، فأمتراً الشيخ وحمه الله بفسنخ العرام ، وكان شيخه وحمه الله بفسنخ العرام ، وكان شيخه وحمه الله تعالى تفراس فيه آثار النجابة الباهرة ومخابل الكرامة من قبل ، وسبرا علمه وفصنله وتقواه ووراعه ، وشاهد ما قطر عليه من الأخلاق الفاضلة والناقب العالمة ، وأحس الشيخ أيضا أن البلاد الهندية ومركز العلوم الاسلامية : (ديوبند) أحوج إلى فيضه وعلومه ، فأمره بفسنخ العزم ، وأبر م عنيه الاقامة في (ديوبند) ، واستلم منه زاد سفره وزواد به آخر العجج والزيارة ، ولم يكن الشيخ الأنور يُقرط في امتثال أمر شيخه ، فأقام في (ديوبند) وكان ذلك في حدود سنة ١٣٣٥ ، وأمرة الشيخ بتدريس في (ديوبند) وكانت فائحة تدريسه في (دار العلوم الديوبندية) واستمر على ذلك خير وجه ، وكانت فائحة تدريسه في (دار العلوم الديوبندية) واستمر على ذلك في منة ١٣٣٧ ،

ثم أراد شيخه رحمه الله تمالى سفر الحج والزيارة فيسنة ١٣٣٣ فاستخلفه نائباً عنه في التدريس وسد ر المدر سين في ( ديوبند ) ، فأخذ يدر س الما المستحاح السلتة ، وأمنهات كتب الحديث ، وكان من أمر الشيخ محمود حسن أن أسر لله الحكومة البريطانية الناشمة في جزيرة مالطة ! فبتي الشيخ الأنور قائماً مقامة عشرين سنة في تدريس وصحيح البخاري، و «جامع الترمذي» وغيرهما.

وكان أهلُ ( دار العاوم ) في يوبند على ثقة باقامته ، ولكنهم حاذروا أن يعود إلى عزمه من الهجرة إلى الحجاز ، فخطب له حضرة ناظم الجامعة الديوبندية ومدير هما خيطبة " في بيئة شرف وفضل من بيت السيادة الفاطمية ، ليكون زواجه سد الدون عزائمه ، فزو جواوه وجعاوه صاحب أهل وعيال بل صاحب شيكال وعيقال .

وكان في ( دار العاوم ) لا يأخذ راتباً على تدريسه إلى عيد"ة أعوام من إقامته في ديوبند ، ثم لما تأهنُّل واضطر " إلى مصالح البيت ونفقة العيال أحس

بذلك أهلُ الجامعة فسيَّنُوا له راتباً يكني لحوائجه الحاضرة ، ووصلَت إليه في ذلك الحين دعوة من و المدرسة العالية ، في كلكتة لشُمْبَة صدَارة المدرسين براتب عماعاتة وويند أقل من خمسين براتب عماعاتة وويند أقل من خمسين روية ، فلم يُزعجه هذا المبلغ الصخم عن قناعتيه ومثقاميه وقال : بكفيني ما تيسَّر لي ، ولا حاجة بي إلى ما سواه .

وقضى في ( ديوبند ) ثُلُثُ عُمْرُه ، وجر ت من قلبه وقمه ينابيع الحدكة ومناهل العلم والعرفة ، حتى استفاد منها رجال من الأفاضل وأماثل العصر ، وتتمثلتُع من لا يُحصَى عدداً من الأصاغر والأكار ، وتخرَّج عليه في تلك البرهه أكثر من ألفتي خير بج عن قرأ عليه أمنهات كتب الحديث. وأصبح بابثه متحطاً للرحال وملجاً للرجال ، وأصبح وجود أن العلمي سبباً لاصلاح طئر أن التدريس ، وانتج للعلماء مناهج التحقيق وطئر أن التفعي من معضيلات المسائل وغوامضها ، وكان درسه جامعاً للبدائع تنتحل به مشكلات سائر العلوم ، وافتني العلماء المدر سون أثنرَه ، يبد أنه ( لا فتي مشكلات سائر العلوم ، وافتني العلماء المدر سون أثنرَه ، يبد أنه ( لا فتي يستي الأجادب ويروي غليل العلم .

وكان يجودُ بثروتِه العلمية وإعارة مذكثراته الحاوية ذخائر العلم ونفالس الأبحاث على السائلين بساحة ِ نفس ٍ وإخلاس ٍ وحرس على الافادة غريب .

وقد سلّ في عهد إقامته بديوبند صار منه المنضب لكمم عرّ وق الشيّلة الباغية القاديانيّة بلاغاً وإرشاداً ودرّ ساً وتأليفاً ، واستحث الهمم المتوانية ، والجهود المتفاعدة من العلماء الطلبة وعاملة الأملة الاسلامية إلى مقاومة هذه الفئة الضاللة المنطلة ، ومشكامته هذه الكارثة الدّهياء والبليّة العمياء حتى أيقظ الرقود وتبّه الفقلة من أصاب الجرائد والجلآت بمكايد هذه الحادثة الفظيمة ودسائسها فأغر الله نهضته الباركة ، وترك تلك الفتنة على ميثل ميشفر الأسد ، وأقبر ها بسميّه وعلمه ولسانه وقلمه ، فكان

له مينة " عظيمة على رقاب الأمنَّة المحمَّديَّة ، ومأثرة " جليلة " لا تُنسى على تقادُم ِ الأزمان .

ثم لما استقال من منصب در سيه في ديوبند سنة ١٣٤٦ اكتنفته الدّعواتُ والمخلصون من كل جهة التدريس برواتب سامية ومشاهرات عالية ، حتى بلغته الدّعوة من نواب دهاكه في باكستان الشرقي بألف روية مشاهرة فلم يقبل . حتى أصر عليه المشاقون إلى بركاته من أهل الخير والداثور بأن يتمتطي صهوء الرحيل إلى كبجرات الهند ، وبعد إلحاح وإصرار شديدين أجاب الشيخ الدعوة لمصالح تفرسها ، فرحل في شهر ذي الحجة من خاتمة سنة الشيخ الدعوة في نواحي سورت تسمى ( دايل ) ، على بعد نحو ١٥٠ ميلاً من مدينة بمباي . ونشأ بوجوده الميمون هناك : معهد كبير بسمتى و الجامعة الاسلامية » ، وإدارة تأليف ونصر تنسمى و الحباس الدكور في حياة الشيخ وبعد كتباً قيمة في شتى المواضع قاربت الأربعين كتاباً ، سارت في المشارق والغارب ، وتلقيمها العلماء من كل جانب ،

وبتي الشيخ في (دابيل) خمس سنوات يشتغل بالدرس والتأليف والوعظ والتذكير، فارتشجت تلك البسيطة من طنين حديثه، وسارت الركبان تروي أحاديث فيمنه وبركاته، وتشكر جد باه الهند أيادي غمامه، واستنارت هاتيك البقاع بنوره علماً وعملاً وسئنة وحديثاً، فقوم بوجوده المبارك الأود، وأسلح الله به هناك أمنة، وقد غلبت عليه رقة في آخر حياته الشريفة، فكان يأخذه البكاه في دروسيه ومتواعظه فكان يتشكي وببكي رحمه الله تمالى.

غير أنه اجتوى المُقام في (دابيل) وما طاب له هواؤها فابتُلي بداء البواسير، فعاد إلى (ديوبند) واشتدعليه هذا الداء السُّمَنَال حتى نَزَفه الدم، واستولت عليه الصفراء إلى أن حان أجله فتُوفتي رحمه الله تعالى في الثُلث الآخير من ليلة الاثنين ثالث صفر سنة ١٣٥٧ وسُلِّلَى عليه صلاة الجنازة في

ساحة ِ ( دار العلوم ) في جموع غفيرة لا يَعلَمُ عندَ ها إلا الله تعالى ، وحُميلَ على الأبدي وفي حَبُّات القلوب ، ودُنون والجانب الجنوبي من منْصَلَتْي الميدفي ديو مند في بقمة كان وصَّى بسرائها ، وكان كما قال أحدُّ شعراء مكذ في الوزير جمال الدين وكان منحصيناً إليهم .. كما نقلته من خط الشيخ الكشميري نفسيه المسوار مع تعليقاته على كتاب وآثار الشُّنتَن ، النَّيْمَوي \_ :

سَرَى نَعْشُهُ ۚ فُوقَ الرَّقَابِ وَطَلَلًا ﴿ سَرَى جُودُ ۚ فُوقَ الرَّكَابِ وَفَائِلُهُ يَمْرُ عَلَى الوادي فَتَشْنِي رَمَاكُ ﴿ عَلَيْهِ وَبِالنَّادِي فَتَثْنَبِي أَرَا مِلْهُ \*

وكما قال هو في رئاء شيخه شيخ العالم محمود حسَّن الديوبندي رحمها الله تمالي من قصيدة طويلة رئتَّانة :

سُرَى نَعَبُشُهُ فُوقَ الرَّقابِ وطالما وشيئته المخلوق من كل جانب ولم أرَّ مثلاً اليوم كم كان باكياً وماكان دَمْعُ القوم دَمُعاً مُضَيِّما ولم أدر ماذا كان إحرام حَجَّه ِ

سرك عيلمه فوق الركابور فثما ظ أرَّ إِلَّا الفَّمَشْلَ كَانَ مُودَّعًا أكان قيراناً أم أجازَ تمنشا ؛

وقد خلتَّف من أولاده الذكور ثلاثة أبناء ، ﴿ : محمد أزهر شاه ، وهو أكبره ، ومحمد أكبر شاء ، وهو أوسطهم ، ونحمد أنضر شاء ، وهو أصغره ، وكلهم أهل علم وفعنل ، كما خالف والله ، الهترم عمد معظم شاه ، وقد جاوز عُمْرُه المباركُ يُومُ وفاة الشيخ الأنور مثة وعَشَرُ سنين ، رحمة الله عليها جميعاً.

وقد رئاه الأفاضل من الملماء والأدباء بقصائد رنَّانة طويلة ، تُفتَّتُ الأحشاء وتندميمُ القلوبُ والسون ، وأنشيدَ في حَفَيْلِ تأبينه بعد يوم من وفاته سبع عشرة قصيدة بالمربية والأوردية ، وبلَّـذَت القَمَائدُ التي ر'تي بهـــا أكثرً من ستين قصيدة . وكنت أوردتُ منها في هـــنـــ الترجمة التيء الكثير ، ولكن ضيَّق الصفحات الباقية للترجمة ألزمني بالاقتصار المجحف ! فمدَّرة "للشمراء وللقراء . وكان بما قاله تلميذهُ أستادُنا العلاَّمة المحدِّث الشيخ محمد إدريس الكاندهاوي صاحب والتعليق الصبيح شرح مشكاة المصابيح، وشيخ الحديث وصد و الدوامين الآن في الجاممة الأشرُّفية في لاهور حفظه الله تعالى من قصيدة تجاوز الستين بيتًا :

> سلام علىحفظ الكتاب وسنثة فقد كان إعجازاً للدين نبيُّنا وكان إماماً حافظاً ومحد"ثاً وقد كان فتر"داً حافظًا المصر جامعًا بكى عالم الإسلام طثر ًا وأعولا بكاه مقامُ اللَّوس والوعظ حاسراً فقد كان رامنحا سَمْهُرَيا مَثْنَقَا وأبيض هيدبا لكل مستثلم الوقيت يارأس التثقى وتركتني شرّحت لنا الآثار إذ مي أشكلت " وعطيّر أفق الأرضمن عرفك الشذى عليك سكلاًم الله يا قسبر أنور بفضليك يا مولى الورى قل لروحه :

وحفظ وضبط بعد شبخ مبجلل أُربِدُ ۚ بِهِ نُثُورً الحَدَايَةِ أَنُوراً ۚ كَبَدُّر مِّبُينِ فِي دُجِي اللَّيْلِ ٱللِّيلِ ِ كمثل البخاري أوكنحو ابن حنبل إليه أنتهى شده المطأيا وأرحل متمارف أعلام الهندى والتفضل المَعْلَبُ جليلُ قد أَنَاحَ بَمَنْزُلِ بكته نواحيالأرض والفللك العلمي المثل مسيح القاديات المنحبش وَكُلُّ مُنْاغِرَ فَي نَبُولُهُ مُرُّسُلُ النقدك أروبه بدمنع مستلسل وفَسُرَّرَتَ آيَاتِ الكَتَابِ الفضَّل ِ يباري شذاه وأوح مسك ومندل ورحمته متشرى كودن مجلجل أيا روح عبدي هذه الجنية أدخلي

ورثاء تلميذه أستاذنا الملامة الشيخ الأديب الجامع البارع أبو المحاسن محمد يوسف البنوري بقصائد طويلة من بعضيها هذه الأبيات :

> المين ذَرَّافَة والقلبُ حيرانُ أ الشمس كاسفة ﴿ وَالْأَرْضُ مَظُّلَّهُ \* خطُّب أَمُّ على الإسلام مُكتنفأ وللحوادث سأوان يسيلنها تَضَى الحياة َ إِمامُ القوم مرَ "جعمهم

والطيرا تشدو فتبداو منه أشجان والنُرُ"ن" تَكِي فَسَالَتْ مَنْهُ بِلَدَانَ يُؤلِلَتُ منه أطوادُ وأركانُ وما لمنا حَلُّ بالإسلام سُلُوانُ ا شيخ الحديث فقيه النّفس سُغيان

بحر البحوروشمس التجد مسندهم حبر ورحلة أعلام وحبحتهم سيخ الشيوخ إمام المتصر عمدتهم شمس الورى فيلسوف الشرق قدوتهم بحر مشحيط لمنزى كل معضيلة إذ ظل يكشف من فقه الحديث لنا سارت جنازته والقوم في جزع من الحديث ومنزى الفقه مضطلع من الحديث ومنزى الفقه مضطلع بكيه جامعة الاسلام من قلق

فيا رَوَى من حديث الملم إخوان فيا سَرَى بحديث الفتصل وركبان الشاه أنور أور الله أرهبان رأس الخيار غني النقس سلطان من حوله فر حتى الأعلام جولان تحيرت مستنطقا : هذا لنثمان أو لكنه لميثون المسلم إنسان والمنين ذار فق والقلب و للهان من قهمه نخفايا العلم ميزان أو كمان كا بكى ليفيراق الإلف هيهان كا بكى ليفيراق الإلف هيهان

ونختم هــذه المراثي بقصيدة رنتًانة رئاه بها تلميذُه أستاذنا العلامة الهلق الفقيه الحداث الأديب سماحة الشيخ محد شفيع مفتي باكستان ، حفظه الله تمــالى ورعاه ، وهي قصيدة طويلة بلغت ٥٢ يبتاً ، فذكر منها الأبيات التالية :

يتفيجُ السَّهاوالأرضُ والبدو والقرى وو بَدراً ومدراً والفلائم أبعشرا كذلك أقصى متشجيد ثم ميشرا وعياً مفشراً وعياً مفشراً وعياً ثم الفضل جمهرا وورعاً وزهداً في الشَّاء مشهرا إذا زرت زرت البدر تما منتورا بيعيني بعد اليوم شيخي أفورا بوزهريُ وقت لا خيلاف ولا ميرا ولكنهُ عَيْمُ النوائب أمطرا وربي بحناها الميلم منه تكسرا وربي بعض علوم الدين قام مشتمرا

نعی بك نام ستحرة الفجر فانبری وأبكی الجبال الشاخات نحییه وأبكی در وسا والدارس جمه تنمینا بجمهاع العام وسیها الحفر أدر أرثی عالماً أمْ عَوَ الما وفيقها وتحدیثا ور أیا وحیكه ووجها طلبقا باسما مشهالا احقا عباد الله الاست زاراً بخاری عصر تر مذی زمانه فلو آنها رازه من الدهم واحید فلو آنها رازه من راح فی الله واغدی

وشيئد أركان الهندى وأنار ها وشنتُف آذان الوركى بفرائد ولم بأل في إعلاء دين وفسر م فواهاً له من رائح حك روضة " سقتها غوادي رحمة الله بكرة عليه سلام الله ما ذر" شارق

ومذَّر بنيانَ الضَّلال وبَذَّرا (١) جَادتُ بِهَاالْأَجِفَانُ عُنْدُوهَ أَدِرا (٢) ثراه لوجه الله سيَفنًا مُشهَرًا بجنب المُصلَشَّى لايزالُ مُنتَضَّرا (٣) فعادَتُ سَوَ اربها بليل مكرَّرا بعيدُ في من صلتى وصام وكبَّرا

#### كلمات من ثناء العلماء الاكابر عليه

قسال حكم الأمنة أشرف على النهانوي : إن وجود مثله في الأمة الاسلامية آية على أن دين الاسلام حق وصدق . وقال محقق المصر الشيخ شبئير أحمد المثاني صاحب وفتح الملهم شرح سحيح مسلم » : فقيد المثيل عديم المديل ، بقية السلف حبيجة الخلف ، البحر المو"اج والسراج الوهتاج ، لم تر الميون مثلة ولم ير هو مثل نفسه ، آية من آيات الله وحبيجة الله على العالمين .

وقال تليذه شيخنا الملامة الكبير الشيخ محمد بَدْر عَالَم وقد لازمه عشر سنين : لو نظرت إليه لنظرت إلى رجل يضاهي الذهبي في حفظه ، ويماثل ابن حجر في إتقانه وضبطه ، ويساجل ابن دقيق المبيد في عدله ودقة نظره ، ويشابه البحتري في شمره ، وبحاكي ستحبان في بيانه وسحره ، بلى وليس ذلك بعيد من صنع الله عز وجل .

وليس على الله عِستنكر أن يتجمع المالم في واحد

<sup>(</sup>١) أي تفش بنيان الضلال ومزقه تمزيقا .

 <sup>(</sup>٣) قبره الشريف بجنب معلى العيد في ديوبند ، يزار من كل وارد إليها ، وقد زرته
 صباح يوم الحيس ٢٨ / من ربيع الأول سنة ١٣٨٢ رحمه الله تعالى وإيانا .

وقال شيخنا الحقيِّق الكوثري: لم يأت بعد الشيخ الامام ان المُمام مثلُه في استثارة الأبحاث النادرة من ثنايا الأحاديث، وهذه برهة طويلة من الدُّعر. وقال مفتي الهند الشيخ محمد كفاية الله اللدهاوي يوم مات الامام الكشميري : إنه لم يمت ، ولكن مات العلم والعلماء .

#### <sup>'</sup>مزنز من شعر الامام الكشميري

للشيخ الكشميري الهنديُّ الدار واللسان شعر كثير بالعربية ، يفيص عذوبة ورقة وبلاغة ، حبَّذا لو جمه بمض ْ عبِّيه في ديوان وجم معه المراثي التي قيلت فيه بالعربية لـكان ذلك زاداً كريماً للأدب العربي يستحق الدراسة مثل أو أكثر مهز دراسة شمر و الميحر ۽ .

فمن قصيدته في رئاء شيخه قاسم النافوتوي مؤسس دار العلوم الديوبندية :

قِفًا يا صاحبي على الديار فين دأب الشجي هوى ازديار وعُوجًا بالرَّباعِ رباع أنس فني الرأى لَّتِيء كاصطبار وإن عادَّت دوارس بعد هنجر فقه كانت معاهيد للمزار فتلك بلادُها أمضيت فيها ليالي من طيوال أو قيصار وإنا شراء لا يدريه دار أسابق ُ ريبَ دهر ذي فنون كأنك ما سممت حديث شيخ تلقثًاه الخيار عن الخيـــار وذلك فاسمُ البركات طَلْراً يَسيرُ بذكره تال وقاري لسانُ الحقّ مقدامٌ الكبار . إمام حافظه سنند عيام محداثتها وذلك فتسمح باري عداد هذه الأعصار حقاً

ومن قصيدة له في رئاء شيخه شيخ العالم محمود حسن الديوبندي :

وإن كان بما ليس يَشفي ويُشتنى

نهضتُ لأرثي عالمًا ثم عالمًا

كبراً بنَّادَى في السموات أُمَّةً "

قفانبك ِ من ذكرى مزار فنلمما 💎 مُصيِفاً ومشتى ثم مرأى ومسمعا ولم أَرْ إلا باكياً ثُمَّ مُوضَعاً بجا**ر** بني دار \* وجار \* على البشكى بشىء ولكن خل عينيك تدمعا حديثاً وفقهاً ثم ماشئت أجما إمام الهدى شيخًا أجل وأرفعا

### الامام الكشميري والتأليف

إ يعزم الشيخ رحمه الله تمالى أن يؤلف رسالة أو كتاباً تأليفاً مقصوداً ، وإنما جُلُّ مؤلفاته أمال أخذت عنه أو نصوص وتقييدات أفردها بعنوان ، ولو أنه عكف على التأليف لسالت بطحاء المالم بعاومه وتحقيقاته ، ولأفارت أنوار ، اللاممة أرجاء دنيا المم على سمتها وكثرة أهل الفضل المتقدمين فيها ، وإنما ألف بدافع الضرورة الدبنية والخدمة الإسلامية عيدة وسائل سنذكرها في عداد مؤلفاته .

غير أنه كان من ريمان عمر، عاكفاً على جَمْع الأوابد وقيبُد الشوارد في برنامجته وتذكرته ، وكان يبذل وسُمّه في حَلَّ المشكلات التي لم تنحلُّ من أكابر المحققين قبله ، وكان كلَّم سنح لخاطر، الشريف شيء من حلَّ تلك المعفلات قيَّد، في تذكرته ، وإذا وقف في كتب القوم على شيء تنحلُّ به بعض المعفلات أحال إليه برمن الصفحة إن كان مطبوعاً .

وكان من عادته مطالمة كل كتاب يقع له من أي علم كان ولأي مصنف كان ، يطالمه من البده إلى الختام ، وكان كل جهد في مطالمته كتب المتقد مين وكتب أكابر الهفتين ، وكان له مطالمات واسمة عميقة في كتب أغة الفنون من كتب الفلسفة الطبيعية والفنون الإلهية وكتب الحقائق والتسوف والملوم الغربية من النجوم والرمل والجفر والموسيتي والقيافة وفنون الهندسة والرياضي بفنونه ، وكان يقول : ربما طالمت مجلدات ضخمة من كتاب ولم أفر منه بشيء جديد ، وربما ظفرت بشيء يسير أو فائدة جديدة . فاذا اطلع على شيء نفيس أو تحقيق عال قيده . وله في تقييد تلك النوادر أصولير اعها . منها : أنه كان يقيد ما منحل به عقدة من مشكلات القرآن أو الحديث أوالفقه أو الأصول أو علم الحقائق أو الكلام والتوحيد أو غيرها من العلوم ، وأحياناً بقيد من منها . ومنها : أنه إذا المتشهاداً و منا يغيد تزييفاً وإسقاطاً لما هو ضعيف أو خطأ . ومنها : أنه إذا

سنح له دليل المذهب الحنني أو ما يفيده في التأييد والاستشهاد ، أو كان له نوع ارتباط به على ما لهمه حدَّستُه الله قيق \_ وربما يخفى على الناس \_ قيتُده .

ومنها: أنه إذا كان له تحقيق خاس في مسألة أو حل مشكل خلاف ما ذهب إليه الجهور ، ثم سنح له في أثناء مطالعته شيء يفيده أو بمزر أه أو كان دليلاً على ما يرومه : كان يقيده ، كسألة المتماء ، ما ماهية المهاء ؛ وهل هو قديم أو حادث ؛ وما أريد به في قوله ويتناه و كان الله في عماء ، في الحديث رواه الترمذي في و سننه ، من حديث رزين المقيلي ، كسألة الروح والنفس وما يتملق بها من تحقيقات لم تسممها الآذان ، وكحقيقة النجلي ومسألة المستة الدَّهرية والمستّة الدَّهرية والمستّة الدَّهرية والمستّة الدَّهرية والمستّة الدَّهرية والمستّة الدَّرية ، وحقيقة عالم المثال ونحو هذا من مشكلات العلوم ومعضلات الهنون المويصة .

وقد اجتمت عنده في تذكرته ذخائر ونفائس زاخرة لحسل كثير من المعظلات العلمية ، وألنّف رسائل في بمض مهمثّات الحديث الشريف من المسائل الخلافية بين المذاهب ، ملتقطاً لها من ذخائر تذكرته باصرار وإلحاح من تلامذته وأصحابه ومستفيديه ، دُبُّا عن حريم المذهب الحنني ، ودفعاً لطمن الحسّاد والجاهلين . وهذه الرسائل المذهبية كانت دُررَ والمبعثرة في تذكرته ، رسّبها بعض ترتيب على شكل تأليف ، واذا تراها مشحونة بالإحالة على الكتب من غير سرد لجميع عباراتها ، ولو رئمّبت وسائلته تلك على عادة مؤلني العصر الحاضر أو على عادة المولمين بالبسط والتفصيل لصارت كل رسالة منها أضعاف ما هي عليه .

#### مؤلفاته المطبوعة

١ - فيض الباري على صحيح البخاري . في أربعة مجلدات كبار ، وهو
 من أماليه في الدرس ، وفيه الجديد الكثير من السلم الذي لا تراه في شروح

البخاري السابقين . وحسبك أن تملم لجلالة و فيض الباري ، أن الشيخ قد اعتى بروصيح البخاري ، درساً وإملاءً وخوضاً وإمماناً عالم يمين بما عداه ، فطالع وصيح البخاري ، قبل الشروع في تدريسه ( ثلاث عشرة مرية ) من أوله إلى آخره مطالعة بحث و فص وتحقيق ، وطالع من شروحه و فتح الباري ، و و عمدة القاري ، و و إرشاد الساري ، وغيرها نحو ثلاثين شرحاً من الشروح المطبوعة والمخطوطة في دبار الهند والحجاز ، وكان و الفتح ، و و العمدة ، كأنها صفحة بين عينيه ، ثم وفيّق لتدريسه ما يربو على عشرين مريّة دراسة إممان وتدقيق ، ثم أملى عنيه ، أنه المخلوب العظيم . وقد نهض بجمعه وتدوينه أرشد تلامذته أستاذنا العلامة الجليل النبيل متمين العلم والصفاء والتقوى الشيخ محمد بند وعالم حفظه الله تعالى وقبيل صنيمة ، وقد عليه في مواطن كثيرة تعليقات نافعة للغابة زادت في بيان قدر الشيخ وسنمتو إمامته ، وقد طبع عصر سنة ١٣٥٧ بنفقة و المجلس العلمي ، في الهند ، ثم نفدت نسخه من سنين .

٧ ـ المتر ق الشادي على جامع الترمذي . في ٤٨٨ صفحة ، جمعه في غاية السرعة والارتجال بمض أصحاب الشيخ وهو الشيخ محمد جراغ لا ستفادة نفسه ، ثم ستنح لبعض الحريصين على علوم الشيخ طبعه ، فطبع كا هو ، وكان الشيخ رحمه الله تمالى في آخر عمره قد عزم على شرح مبسوط لجامع الترمذي ، غير أنه لم يمهله الأجل المحتوم للقيام بهذه المنقبة العظيمة .

٣ ـ أماليه على و سنن أبي داود » . طبع منه جزء واحــد ، والباقي لم يطبع .

ع ـ أماليه على و صحيح مسلم ، جممها تلميذه العلامة الفاضل الشيخ مناظر
 أحسن الجيلاني ولم تطبع ، وإنما ذكرتها والحاشية التالية هنا لمناسبة المقام .

ه ـ حاشية "على و سنن ابن ماجه» . وكانت عند تلميذه العلامة الجليل أستاذنا الشيخ محمد إدريس الكاندهاوي صاحب و التعليق الصبيح» ثم صاعت !
 ٣ ـ مشكلات القرآن . في ٣٧٨ صفحة ، وفيه من فتوحات الشيخ وفيوضاته التيء الكثير .

- ٧ \_ فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب . ١٠٦ صفحة .
- الخطاب في فاتحة الكتاب بالفارسية . في جزء لطيف .
  - ٩ ـ نيل الفرقدين في رفع اليدبن . في ١٢٥ صفحة .
    - ١٠ ـ بسط اليدن لنيل الفرقدن . في ٦٤ صفحة .
    - ١١ ـ كشف الستر عن مسألة الوتر . في ٩٨ صفحة .
  - ١٢ ـ إكفار الملحدين في ضروريات الدين . في ١٢٨ صفحة .
    - ١٣ \_ عقيدة الإسلام بحياة عيسى عايه السلام. في ١٢٢ صفحة .
  - ١٤ تحية الإسلام في حياة عيسى عليه السلام . في ١٤٩ صفحة .
  - ١٥ ـ التصريح بما تواتر في نزول المسيح . وهو هذا الكتاب .
    - ١٦ \_ خاتم النبيين ، بالفارسية . في ٩٩ صفحة .
    - ١٧ ــ بررقاة الطارَم لحدوث العالمَ . في ٧٣ صفحة .
- ١٨ ضرب الخاتم على حدوث العالم . رسالة في أربعائة بيت من الشعر في مسألة إثبات وجود الصانع الحكيم سبحانه .
- ١٩ سهم الفيب في كبد أهل الريب ، بالفارسية ، في ٢٧ صفحة.
   ردّ فيه على بريلي " زعم أن الرسول وي بماعلاً محيطاً مجميع الكليات والجزئيات
   عاكان ويكون من غير فرق بينه و بين علام النيوب إلا فرَّق المرَّ ضيئة والذاتية!
- ٢٠ سكتاب في الذب عن و قرة العينين ، ، بالفارسية في ١٩٦ صفحة .
   وسببُ تأليفه أن للشاه ولي الله الدهلوي كتاباً في تفضيل الشيخين على الحكتنين اسمه و قرة العينين في تفضيل الشيخين ، ، فصنتف بعض الروافض كتاباً في ردّه فضتًل فيه الختنين عليها ، فنهض الشيخ منتصراً للحق في المسألة وذاباً عنه فألف هذا الكتاب .
- ٢١ ـ الإتحاف لذهب الأحناف ، وهو حواش وتعليقات نافعة ماتمة جامعة عليها الشيخ الكشميري على كتاب وآثار السنن ، لعصريّه الحداث الحقيّق النيّموي رحمها الله تعالى . وقد أحسن و المجلس العلمي ، صنعاً بتصوير نسخة الشيخ من كتاب وآثار السنن ، المطبوعة في مجلدين التي ملا الشيخ بخطه نسخة الشيخ من كتاب وآثار السنن ، المطبوعة في مجلدين التي ملا الشيخ بخطه .

الجيل حواشيها وبياضاتها التي بين السطور علماً ثميناً وإحالات كثيرة عنيئة التحقيق وقد سنمينية هدف التعليقات والحواشي عندما صوارت بعد وفاته : والإتحاف لمذهب الأحناف . قال شيخنا البنئوري في تقدمة و فيض الباري ، ص ٢٦ و ولو خراجة حوالاتها لأصبح ذلك كتاباً في عيداً أجزاء ، انهى .

قلت : تخريج حوالاتها وتبويبها وتنسيقها دين تقيل في عنق أصحاب الشيخ وتلامذته الأفاضل ، لا تبرأ نمتهم إلا بانجازه . وكنت اقترحت على مؤسس و المجلس العلي ، رجل الغير والبير الفضال الحاج محمد بن موسى ميا السملكي الإفريقي رحمه الله تعالى تأليف لجنة من أصحاب الشيخ وتلامذته أبقام الله تعالى ، ليقوموا - خاصة - بتنسيق هذه التعليقات والحواشي ، فانه لايستطيع النهوض بهذا الواجب العظيم أحد غيره ، وم الذين صاحبوا الشيخ وتلقوا أفكاره وعرفوا مقاصده . ثم جددت هذا الاقتراح على نجل ذلك الحسن الكريم الأخ الفاضل الشيخ إبراهيم حين تفضل بزيارتي في حلب عقب عودته من الحج الى بيت الله هذا العام ، فوعد خيراً واستشرنا خيراً ، وأعود فأقول : أداه هذا الحي لا يزال محطولا من تلامذة الشيخ المشدور البدور ، وأرجو أن تكون كلمتي هذه - وهي موجهة إلهم جيماً - دافعاً جديداً للقيام بقضاء هذا الله ين ، وأخص بلطالبة به على وجه أخص أستاذنا وبركتنا أبا الحاسن العلامة الموهوب وأخص بلطالبة به على وجه أخص أستاذنا وبركتنا أبا الحاسن العلامة الموهوب والعلية آناه الله من الصبر والدأب والمون ما يمكنه النهوض بهذه المأثرة الباقية . الماشية من الصبر والدأب والمون ما يمكنه النهوض بهذه المأثرة الباقية .

وإن تنسين و الإنحساف ، إنحاف يتجمل المثهم الفاضل الناهض به في مناجاة دائمة وستمر علمي مستمر مع الشيخ الأنور قدش سره العزيز . وما أظن السادة الشجب تلامذة الشيخ بارك الله فيهم بمفر طين بهذا و الإنحاف ، ولا بمُعر ضين عن استمادة تلك الذكريات الفالية الحبيبة إلى قلوبهم إذ كانوا يسمعون كلام الشيخ إمام العصر أو يخدمونه ، ولا بمتخلفين عن دلك العمل الحليل الذي يتقرآن اسم القائم به باسم الشيخ إمام العصر على وجه الدهر ، وهو إلى هذا : يُعدَدُ من خير العمل الذي يد تخره المؤمن لآخرته ، وإنا لمنظرون .

وهذه الكتب مطبوعة في بلاد الهند في حياة الشيخ وبعد وفاته ، وكلما مؤلفات طاقحة بأبحاث سامية لايستغني عنهاكل من حاول بحثاً دقيقاً في موضوعها .

#### مؤلفاته الخطولمة

للشيخ رحمه الله تمالى مؤلفات قلمية ورسائل خطية في كثير من مشكلات العلوم والفنون ، فمنها : ١ ــ رسالة في الهيئــة ، ألفهــا لبعض أصحابه . ٧ \_ رسالة في مسألة من الهندسة وعلم المرايا والمَمَاظر . ٣ \_ رسالة في حقيقة العلم . ٤ \_ رسالة في مسألة يا شيخ عبد القادر شيئًا لله . ٥ \_ رسالة في مسألة الذبيحة لنير الله . ٦ \_ رسالة في علم المعاني مما استدركه على السكاكي والخطيب ، استنبطها الشيخ من كتاب سيبويه والكشاف وعروس الأفراح لبهاء الدين السبكي . ٧ \_ مقامات أدبية على نهج مقامات الحريري ، ومنها منقوطة كلها ، ومنها غير منقوطة كلها ، ومنها كالمقامة المَر اغيَّة إحدى كالنَّها معجمة والأخرى مهملة . ٨ \_ حواش على و الأشباء والنظائر ، لابن نُتجبُّم . ٩ \_ رسالة في مسألة صلاة الجمة واختلاف الأثمة في شروط أدائها ، لم تتم . ١٠ \_ حواش على حواشي الزاهدية على شرح القُطبيَّة . وله تلخيصات مهمة نادرة . منها : ١١ - تلخيص إمام الكلام للعلامة عبد الحي اللكنوي . ١٢ \_ تلخيص أدلة الحنفية من و فتح القدير ، لابن المُنْمَام ، وصل فيه إلى كتاب الحج . ١٣ \_ تلخيص لبعض المهات من كتاب و حياة الحيوان ، للدُّميري . وله مذكرات قيمة في كثير من الأمحاث الحديثية ، من ﴿ مَسَأَلَةُ المثلُ أَوَ المثلِينَ فِي وقت الظهرِ ﴾ وحديث ﴿ مَن أَدَرَكُ رَكُّمَةً من الصبح، وفي أحاديث تختص بذي الترنين ويأجوج ومأجوج وغيرهما بمسا رآه مشكلاً في موضوعه .

وأولى بهذه الترجمة الطويلة كائها أن تُسمى لَمُمَا وقَبَسَات من جوانب حياة الامام الكشميري وعلومه وفضائله ومزاياه، فانه حقاً كما قيل:

بحرُ العلوم فما بحرُ يُشاكله ﴿ لَونَقَبُّوا الأَرضَ لَمْ يُوجِدُلُهُ شَبَّهُ ۗ

# مق زمة التصريح بما تواير في نرول كسيح

بتسلم

تلميذ المؤلَّف العلامة الهفق البارع الشيخ محمد شفيع منتى باكستان خطه الله تعالى

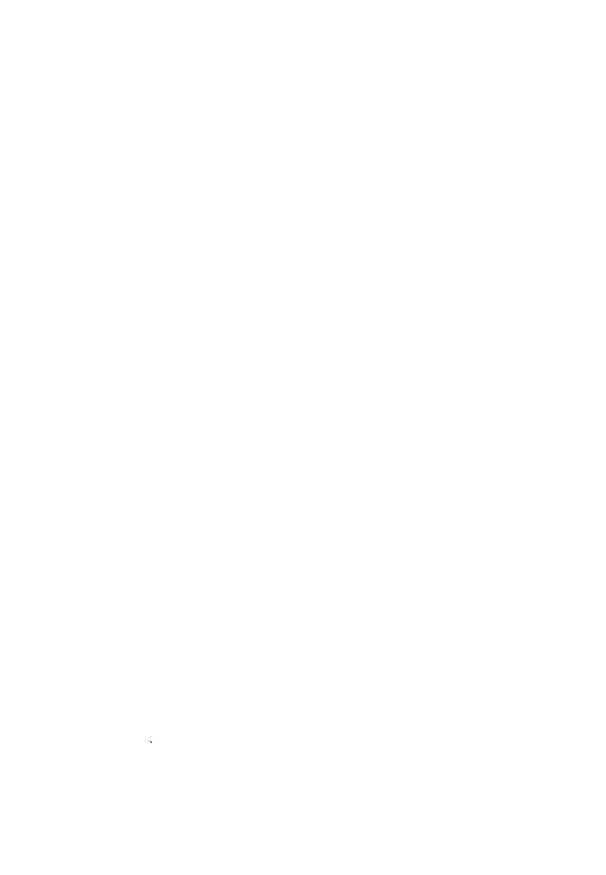

#### 

الحدُ لله الذي بيده مَلَكُوتُ كُلِّ شي ، وهو يُجيرُ ولا يُجارُ عليه (١) خَلَق الموتَ والحياة ليبلو كم ، وهو يُحيي ويُميت ، فَيَخْذُلُ من يشا و يَرْفع من يشا إليه . والصلواتُ الطيباتُ على سيد الرَّسُلِ وخاتم الأنبياء ومَن لواء الحد يوم القيامة بيديه ، أو لى الناس بابن مرَّيم : عمَّد البعوث إلى كافَّة المرَب والعجم وأوسَط الأُمم ، وسائرُ اللهوتُ إلى كافَّة العرب والعجم وأوسَط الأُمم ، وسائرُ اللهوا كالأُمة لديه ، المؤيد أمَّتَهُ : أوَّلَها بذاته الشريفة ، وأوسَطَها بالمَهْدي ، وآخرها بعيسى المسيح عليه السلام (١)

 <sup>(</sup>١) أي هو وحد الذي يثيث ويتحمي ، ولا يتقض عليه جواره وحياه .

 <sup>(</sup>٣) لفظ ( السيح ) لقب السيدنا عيسى عليه العملاة والسلام .
 ولشهرة هـذا اللقب قد يتقد معلى الاسم كما جاء في الآية الكرعة :
 اسمه السيح عيسى إن مرجم » .

يَشْرَكُ من السماء بين مَهْرُوذَتَيْهُ (') . وعلى آلهِ وأصابهِ وأزواجهِ أجمعين ، خصوصاً على صاحبَيْهِ وخَتَنَيْهُ ('') .

أمَّا بِعرُ : فيقول أحوجُ النياس إلى عمَّد الشَّفيع : العبدُ الضميفُ المدعو محَّد شفيع الدُّيوبَنْدِيَّ ، غُفِر له ولوالديه ومشابخه أجمعين :

= وقال جهرة من العلماء : إن ( المسيح ) لفظ عربي مشتق من المستح ، ثم اختلفوا في وجه إطلاقه على عيسى عليه السلام ، فقيل : لأنه مشيح بالبركة واليسن ، وقيل : لأنه كان يمسح بيده عين الأكم فيبصر ، وذا المناهنة فيبرأ ، وقيل : لأنه كان يمسح الأرض بسياحته فيم يستكن في كين ولا بيت ، وقيل : لأن المبتحة أي شميلة وظهر عليه ، وقيل غير هذا .

ولا تساني بين همذه الأسباب فقد اجتمعت له همذه الفضائلُ وغيرُها . ويقال له عليه السلام : مسيحُ الهُدَى أيضاً ، لتفرقة بينه وبين المسيحِ الدجَّالِ الذي سمَّاه رسولُ الله : مسيحَ الضَّلالة .

(١) مُثَنَّتَى (مَهْرُودَة ) بالذال المجمة ، وُرُووَى (مَهْرُ دَنَيَّه ) بالدال المهملة ، أي يَنزل في حُلْثَين فيها صُفرة خفيفة ، وهذا كناية عن جمال ملبسه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي بيانه في شرح الحديث الخامس.

 <sup>(</sup>٢) مُثَنَّى (خَتَن). والخَتَنُ كلُّ قريب كان من قِبَلِ الزوجة كالأب والأخ،
 وكذلك (الخَتَنُّ) زوجُ البنت، وزوجُ الأخت. والمرادُ بالخَتَنَّيْنِ هنا: سيدُنا عثمان،
 وسيدُنا علي، رضي الله عنهما، زوْجَا بِتْنَيْ رسولِ الله ﷺ.

إِنَّ هذا جُزِءُ وجِيزٌ فيما تواتَرَ من أحاديث الني الكريم ويَّنِي ، في نزول المسيح عيسى ابن مريم – على نبينا وعليه الصلاة والسلام – وحياته ، ورُجوعه في آخر الزمان إماماً لهذه الأُمَّة الأُمَيَّة ، وخليفة من الحلفاء النبويَّة .

ألسَّفَهُ بقيَّةُ السَّلَف ، حُجَّةُ الخَلَف ، آية من آية من آيات الله ، شيخُنا ومولانا السيِّدُ : محَد أنور شاه الكَشْميري ، صدَّرُ المدرِّسين (١) بدار العلوم الدُّيوبَنْديَّة الهنديَّة ، التي هي مركزُ العلوم الإسلاميَّة في هذه الأقطار ، بل مَرْجِعُ العلماء والفُضلاء من سائر الديار ، وسمَّاهُ :

## التصريح بماتواير في نرول لسيح

ثُمَّ أَمَر نِي بَرَتِيهِ وترجَتِهِ بالهنديَّة ، توسيماً لمائدتِه ، ونسيهاً لفائدتِه ، وإعاماً لمائدتِه ، فاغتنستُ رضاه، وما توفيقي إلاَّ بالله ، وهو حسبي ونيعهم الوكيل .

وكان الباعثُ على جَمْعهِ وترتيبهِ : فتنةٌ عمياءً ، وداهيةٌ

<sup>(</sup>١) أي كبيرم ومُقدَّمهم .

دَهياءَ، ظَهرتْ في بلادِ نا الهنديَّة ، على سَكُلُ الفرْقة الميشرزائية ، التي ادَّعَى رئيسُها الأوَّل (ميرزا غلام أحمد): النَّبُوَّةَ بل الأفضلية على أكثر الأنبياء عليهم السلام! وتفوَّه أنه هو المسيحُ الذي أَخْبَرَ رسولُ الله عَيْنِيْ بنزولهِ في آخِرِ الزمان (١).

فادعى أولاً: أنه مجدد ومثيل السيح (١) . ثم انتقل إلى أنه المهدي الموعود والمسيح المهود ، ومن الجانب الآخر أو له أنه ني لغنوي ، أو ظلي ، أو بروزي ، على ممان اخترعها الزندين! ثم تحوال إلى أنه ني غير تصريبي ، ورسول كذلك ، ثم إلى أنه ني تصريبي ورسول كذلك ، ثم إلى أنه ني تصريبي ورسول كذلك ، ثم إلى أنه ني تصريبي ورسول كذلك ، ثم إلى

<sup>(</sup>١) رأيت استكالاً للتعريف بالقادياني الضال أن أذكر جُملة عما قاله فيه المؤلف الإمام الكشميري طيئب الله ثراء ، في فاتحة كتابه : و عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام ، ، قال رحمه الله تمالى :

و إن الشي غلام أحمد القادياني المولود سنة ١٢٥٧ ، الذي ينتبي أصله إلى مغول النتر ، وعلى قوليه : إلى يأجوج ومأجوج ، لسه الله وأخزاه ، كان ستوسى وتنوسى من أول أمر ما يد عيه ويفتريه آخيراً . ولكن الشي تدريج وتلوان في دعواه تلوان الحير اله ، وسكك في غشية مرامه وتعمية كلامه طريق الزنادقة والباطنية ، واتبع الباسة والبائية سواء بسواء ! .

<sup>(</sup>١) وكان بدء ظهور هذا الضال بيذء الدعاوي الباطلة سنة ١٣٠٦ .

## ثم دَعَاه هذا الهَـوَسُ إلى دَعَاوي باطلة ، وأماني عاطلة ،

= بالآيات ، وجَمَل وَحْيَه كالقرآن ؛ كما في كتابه « نزول السيح ، ص ٩٩ وغير .

وجَمَلَ بُحاكِ معجزات سائر الأنبياء ومعجزات خاتم الأنبياء أيضاً ، فجمَلَ ( قريته ) : ألسجد الأقصى ! وجمّل ( قريته ) : مَكَنَّة السيح ! وجمّل ( مدينة لاهور ) : مدينته ! وجمّل لسجد منارة سمّاها منارة السيح ! خمّل كل ما يتملق بعيني عليه السلام على التأويل إلا المنارة فانها كانت تهيئاً بذل المال ، وقد جمّعة من أباعه ، وجمّل مقبرة سمَّاها مقبرة الجنة ! من دفين بها فهو من أهل الجنة ! وسمّى أزواجة أمهات المؤمنين ! وأتباعة أمنه !

و هن أكبر ها ادّعاه هن معجزاته : نيكاح الرأة المستاة بمحمدي يسلم ، من فوق الساء ، وجملته وحيثاً أوحي إليه به ا واستمر على لمنته من الله نحو عشرين سنة ، وقال فيه : إن الله يرفع كل مانع من هذا النكاح ، وإنها تدخل في نكاحيه ، وإنه تقدير مبرم ، وأوحى إليه شيطائه فيه كما ذكره في كتابه : و انجام اتهم ، : وكذا وأوحى إليه شيطائه فيه كما ذكره في كتابه : و انجام اتهم ، : وكذا وأن وكانوا بها يستهزئون ، فسيكفيكهم ويتر دها إليك ، أمر من لدفا إنا كنا فاعلين زو جناكها ، اوهكذا يتلقن كلات القرآن ويحكيها في افترائه ا

وجَمَل ذلك وحياً سماوياً يقطع به كالقرآن ! وجَمَل نبأه ذلك ميار صدقه وكذبه عند كافة الخليقة من المسلمين والنصارى والهود ، وأطمع والد السماة المذكورة بأموال ودار وعقار ، ودكاه حداته وتراثف له - بكل مَكر وحيلة ! فقضحه الله تعالى على =

<sup>(</sup>١) أي جعل المسجد الذي بناه في بلده ( قاديان ) هو المسجد الأقصى !

## حتى ساقَتُهُ مـنه الدعاوي إلى إنكارِ شَطْرٍ من الدِّين ،

= رؤوس الأشهاد وعلى أعين الناس ، ولم يُرزَق ذلك النكاح ، وقد نكحها سلطان أحمد ، وأولدها أولاداً والحد لله على ذلك ، وكان ذلك الشق أعلن إلهامته : أنه إن لم يَمْ له ذلك النكاح فيكون هو أخبث من كل خبيث ، فكان كذلك : أخبت من كل خبيث !

وكان كل غرضه جَمْع الأموال ونيسل الملذ ان والشهوات ، فسقتط في الهاوية ، وأبقى داهية دهياء للإسلام والمسلين ، وكفش من لم يؤمن به كا في و جريدة الحسكم ، ، ٢٤ اكتوبر سنة ١٨٩٩ ، وفي د حقيقة الوحي ، ص ١٧٩ ، وفي مكتوبه المندرج في و الذكر الحكيم ، .

وأهان عيسى ابن مريم عليه السلام بما تنشيق منه الأكباد! ولم يُوجِد نبي هنجا نبياً أو حَطَّ عليه ، واستمر على دَيْدَ نبه ذلك إلى أن قال في آخر سننة من حياته في وجريدة البدر ، : و إني مُدَّع أني رسول ونبي ، ! وفي مكتوب له إلى وجريدة أخبار عام ، : و إني على حُكم الله نبي ، . وكذا في وحقيقة الوحى ، ص ١٤٩.

إلى أن أخذَهُ اللهُ تسالى بعد ما أرسل مكتوبه إلى مدير و أخبار عام ، بخمسة أيام أخذ عزيز مقتدر ، ورَمَاهُ قَضَاءُ الله وقد رُهُ الممنيضة : \_ الإسهال \_ وستقطعلى وجه في حشه \_ بيت الخلاء \_ واستقر في دار البوار ، وكانت تمو تته موتاً يتمتير به المعتبر ، وقد و ستل إلى أمه المحاوية في سنة ١٣٣٦ ، وكان قد و لد سنة ١٢٥٢ ،

ثم إنه لمنَّا أراد تخليط البحث ، والتلبيس على عوام السلمين فيا لا يتملَّق بالوضوع : تملَّق بإشاعة وفاة عيسى عليه السلام ، =

= وستو"دَ الأوراقَ ووَجْهَه به، وجَمَله شبكة للموام ، وكراره في كل جَمْجَمَة له !

فصنت العلماء لإثبات حياة عيى عليه السلام رسائل حسنة غو و درة الدراني على متنن القادياني ، و و سيف جشيائي ، ، و و سيف جشيائي ، ، و و شهادة القرآن ، وغيرها ، وكانت تكني ، ولكني أردت تمرين طلبة الدرس بهذه المسألة ، وإطلاع المسلمين عمن لسائهم عربي من المراق والشام ومصر وغيرها ، فالمأمول من كافئة المسلمين أن يقوموا بشصرة الدين والذب عن حورة ته ، وبأداء فريضة الإسلام وحقه ، وحفظ المسلمين عن كيد عولاء الزنادقة وكفره البواح ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقم ، انتهى ،

وقال الملامة شرق الحق العظيم آبادي في كتابه « عون العبود على سنن أبي داود » ٤ : ٥٠٥ – ٤٠٦ « ومن المسائب العظمى ، والهلايا الكبرى على الإسلام أن رجلاً من الملحدين الدجاً الين الكذابين ، خرج من الفنجاب من إقليم الممند ، وهو مع كونه مداً عياً للإسلام : كذاب الدريمة ، وعَمَى الله ورسوله ، وطنى ، وآثر الحياة الدنيا . وكان أوال ما اداعا م أنه متحداث ومالهم من الله تعالى .

ثم كثرت فيتنته ، وعظمت بليئته ، من سنة ست وثلاثمائة وألف إلى السنة الحاضرة وهي سنة عشرين بعد الألف وثلاثمائة . وألف الرسائل العديدة في إثبات ما اداعاء من الإلهامات الكاذبة ، والمعاوي المقلية الواهية ، وأقوال أهل الزندقة والإلحاد ، وحرق الكليم والنصوص الظاهرة عن مواضعها ، وتفواه بما تقتم منه الجلود ، وبما لم يتجترىء عليه إلا غير أهل الإسلام ، أعاذنا الله تسالى والسلمين من شروره ونقشه ونقشه ونقشعه .

ورَدِّ كثيرٍ من نصوصِ الإِمامِ المُبينِ '' ، وتكذيبِ أحاديثِ النَّبِينِ الْأَمينِ ، والأخبارَ النَّبِينِ أَلَا النَّالِينَ ، والأخبارَ

= فن أقوالِه الواهية المردودة التي صَرَّح بها في رسائله: أنْ نُرُولَ عيسى ابن مريم ورَّقْمَه إلى الساء بجسده المُنصري: من الخُرُافات والستجلات.

وادّعتى أنَّ عيسى المسيح الموعود في الشريعة الحمدية ، والخارج في آخر الزمان لقتل الدجاًل : ليس هو عيسى ابن مريم الذي توقاه الله ور فمه إليه ، بل المسيح الموعود : مثيله ، وهو : « أنا الذي أنزلني الله تسالى في القاديان . وأنا هو الذي جاء به القرآن المغلم ، ونطلقت به السنتة النبوية ، وأما عيسى ابن مريم فليس بحي في الساء » ! .

وأَنكُرَ وجودَ اللاثكة على الوجه الذي أخبرَنَا به رسولُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ الله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللاحدة واللاحدة .

ويقول: إِنَّ النبوَّة التامَّة قَدَ انقطت ، ولكن النَّبُوَّة التي ليس فيها إلا البشرات فهي باقية إلى يوم القيامة لا انقطاع لهما أبداً ، وإِنَّ أبوابَ النبوَّة الجزئيَّة مفتوحة أبداً .

ويقول: إنَّ ظواهر الكتاب والسُّنَّة مصروفه عن ظواهرها ، وإنَّ الله تعالى لم يَزِل يُبيِّنُ مُرادَه بالاستعارات والكنايات ، وغير ذلك من الخرافات والمقائد الباطلة ، انتهى .

 <sup>(</sup>١) أي القرآن الكريم .

المتواترة الواردة في حياة عيسى عليه السلام ونُزولِه في آخرِ الزمان . كانتَ ْ رَدْماً بينه وبين مقاصده اليأجُوجيَّة ، فأتَى على جُلتِها بالإنكار والتحريف ، ولم يُبال الشَّقي ْ أنَّ إنكارَها وتحريفها : عينُ إنكار رسالة محمَّد مَسَّلًا ، وخروج من الإين ! نعوذُ بالله منه .

فادَّعَى الرجلُ أو لا ً مُعْتَفِياً آثارَ اليهوديّة - أنَّ عيسى ابنَ مريم عليه السلام قد مات ودُفِنَ في (كشمير)! ثم أقبلَ على سائر النصوص البيّنة والأحاديث الصريحة الواردة في نزول عيسى ابن مريم عليه السلام فحمَل يَلْمَبُ بها، ويتخبّط في تحريفها حَبْط المَشُواه (١)! فزعم أنَّ مرادة وقيية من نزول عيسى عليه السلام في جميع هذه الأحاديث: هو نُزُولُ مَثيله لا عَيْنُ عيسى ابن مريم الني الإسرائيلي هو نُزُولُ مَثيله لا عَيْنُ عيسى ابن مريم الني الإسرائيلي فانه قد مات، وبعد هذا التميد وجد مكان القول ذا سعة، فادَّ عي أنّه هو ذلك المشيلُ الموعودُ نزولُه!!

وكان في صِفاته ِ الذَّميمة ِ وأخلاته ِ الرَّذيلَة : غَنِيَّ مِن أَنْ

 <sup>(</sup>١) العشواء : هي الناقة التي لا تُبصر أمامها ، فهي تخبط بيديها
 كلُّ شيء .

يسَصد أو الله عُمر وهي التي تكذّب في كل ما ادعاه ، ويَعْمِ عَلَيْها مِن أو الله عُمر وهي التي تكذّب في كل ما ادعاه ، وتفر عن شعَاه (أ) ، فلا تكاد تتركه أن يساوي إنسانا وتفر أذا مروءة ، فكيف بالمسيح أو مشيله ؟! ومن ثم لم يكتفت إليه أحد من العلما في بد أمر و ، ولم يعبأوا بهفواته وثر هاته (أ) ، حتى عادت شرارته جمراً ، وضحضاحه غمراً (أ) ، فراجت في فينته في البلاد وماجت الله المطلم هاجت البلاد المطلم هاجت الهلاد المطلم هاجت المحد المناسل المطلم هاجت المها المناسل المطلم هاجت المحد المناسلة المناسلة المناسلة المناسلة عاجت المناسلة المناسلة عاجت المناسلة المناسلة عاجت المنسلة المناسلة المناسلة المناسلة عاجت المنسلة المناسلة عاجت المنسلة المناسلة المنسلة المنسلة عاجت المنسلة ا

وذلك لأنَّ هـذا البافِعة ('' لَمَّا رأى أنَّ الناسَ إِنَّ عرفوا ما يَكْزَمُ المَسبِحَ مِن الأُخلاقِ والصّفاتِ ، كا هو المنصوصُ في الكتاب والسَّنَّة ، ثم تَفَقَّدُوها في نفسِه

<sup>(</sup>١) في « القاموس » : « فَرَّ الدَّابَّةَ يَشِرُهُمَا : كَشَفَ عَنَ أَسْنَانِهَا لِيَنْظُرُ مَا سِينُهَا » ؟ . و « الشَّنْنَا \_ بالنينَ \_ : اختلافُ نَبَّتَةً ِ النَّسْنَانِ بالطَّوْلِ والقَيْصَرِ والدُّحُولِ والخُرُوجِ » .

<sup>(</sup>٢) أي أباطيله .

<sup>(</sup>٣) المُشَحَّمْنَاحُ : المَاءُ القليلُ على وجه ِ الأرض لا يَبَلُغُ الكبين . والفَمَرُ ، الماءِ الكبير .

<sup>(</sup>٤) : الداهية .

وخاصوا في التجسس عن دخلته (" : لنَهْرَتْ جِنْه ، وَلَمْ يَبْقُ فَي يَدَيْه إِلا الفَضَاحَة ، وَلَمْ يَبْقُ فَي يَدَيْه إِلا الفَضَاحَة ، وَلَمْ يُبْتُ فَي يَدَيْه إِلا الفَضَاحَة ، والخُسْرَان ، وكانهتك سيتره بين الأخدان والأعوان ، فأوحى إليه شيطائه أن يَصْرِف أفكارَم عن هذا الأمر الذي تَنفَصِل به القضيية على غير مر ضية ، وتنجلي به العماية عن خزاية ، إلى مباحث لا ميساس لها من دعاويه الباطلة ، ولا تُعني عنه شيئًا في أمانيه العاطلة : من أن عيسى عليه السلام حي " أو قد مات ؟ وهل رُفع إلى السّماء بجسده أم لا ؟ وهل يَنزلُ في آخر الزمان هو بنفسه أم مَشِيلُه ؟ .

وبالجمع : فِمَلَ هـذه المباحث أَحْبُولَةٌ للصَّيْد "، وَصَرَفَ وَجُوهُ الناسِ إِلَيْهِ بِهذا الكَيْد ، وأنت تعلَمُ أنّا لو سَلَّمنا أنَّ عبسى عليه السلام قد مات مَوْتَةً لا يَسْبَعِثُ

<sup>(</sup>١) دخلته الرجل بكسر الدال وفتحها وشمها : نيئتُه ومَذَ هُبُهُ وجيع مُ أمره م .

<sup>(</sup>٢) عَنَّ النِّيهِ : ظَهُر . وما يُجينُّه : ما يَسْتُنُره ويخفيه .

<sup>(</sup>٣) الأحبولة : اليصيدَة .

بعدَها إلى يوم النّشُور، وأن الموعودَ ثُرُولهُ هو مَشِلُهُ لا هو هو، فقُلُ لي: كيف يَسْتَكْرِمُ موثُهُ أَنْ يكون ذلك الشّقِيّ مَشِلَه والمسيح الموعود؟! بل بينه وبين أمانيه مهاميهُ لا تُطُوى (۱) ، وموامي لا تُنوى (۱) ، ما لم يأت عليه برُهان ، ولن يأتي به ولو استظهر فيه رَئيته (۱) ، أو أنزل له منكوحته الساويّة ، وأنبَح له كلّ الأنبيح (١) ، واستغاث بأخيه الدجّال المسيح ا

ولهذا كان علينا أن لا نلتفيت إلى هذه المباحث التي عملها مَشْمَلة للفيثام (°)، وأُحبولة "(') للموام ، بل تُنسُجُنُهُ

<sup>(</sup>١) المَهَامِهُ : الفَلَوَاتُ التي لا ماءَ فيها . ولا تُطوَى : لاتَّعْطُعُ لُمُ الموتِ مَنُ يَسَلِّلُكُها .

<sup>(</sup>٢) النّوَ اميي : جمّعُ تموثماة ، وهي المفازَةُ والفتلاةُ الواسمة . كما في « تاج العروس » في ( موم ) . ولاتُنتُوك : لا تُقصَدُ لهلاكِ الداخل فيها .

<sup>(</sup>٣) استظهر : استمان . ور ثیبه : شیطانه .

 <sup>(</sup>٤) الأنبح : الصوت من ثقل أو تمرض ويكون بأنين ،
 وأنتج : تحوث ذلك الصوت .

<sup>(</sup>٥) هي الجاعة الكثيرة من الناس . (٦) : مصيدة .

في أوطانه ، ولا نُطالبُهُ إِلاَّ عن بُرْهانِه . ونأخذُه باليمين ('') ليبينَ أنه يَمِين ('') ، ولو أَتَى بألف عِين ، حتى يَنقطع منه الوَنين (''') ، فانه لحق اليقين ، و حَسْرة على الكافرين .

يند أنّه (" لمّا شاعت همنه الباحث في العامّة تشوّسَت أذهائهم وكادوا - لولا الله - أن يُعْتَنُوا ، لما قد زَوَق به أولئك الضالثون هفوانهم (" ، وزَخر فُوا تحريفانهم في النصوص القرآنية والحديثية ، ثم خيّالوا إلى الجهلة أنّ ثبوت همنه الباحث ثبوت لدعوام ، ودكيل لمسيحيّة ميرزام ، وإنهم من إفكيم : ليقولون ، وقد لمسيحيّة ميرزام ، وإنهم من إفكيم : ليقولون ، وقد حيل بينهم وبين ما يستهون ، فكروا مكراً كُبّاراً ، وعد وعد وعد والرّزيشة وعد والرّزيشة وعد والرّزيشة والمرار به في المسلمين جهاراً ، فاض (" البلاء بلاءين ، والرّزيشة وين وين ما يستهون المناس البلاء بلاءين ، والرّزيشة وين ما يستهون على البلاء البلاء المائين ، والرّزيشة وتعد وين ما يستهون المناس والمرار المرار وقد وتعد وين ما يستهون المناس والبلاء البلاء المائين ، والرّزيشة وتعد وين ما يستهون على البلاء المائين ، والرّزيشة وتعد وين ما يستهون على البلاء المائين ، والرّزيشة وتعد وين ما يستهون على البلاء المائين ، والرّزيشة وتعد وين ما يستهون على البلاء المائين ، والرّزيشة وتعد وين ما يستهون على البلاء المائين والرّزيشة البلاء المائين والرّزيشة المائين والمائين وين ما يستهون ويستهون وين ما يستهون ويستهون ويستهون ويستهون ويستهون ويستهون ويستهون وين ما يستهون ويستهون ويست

<sup>(</sup>١) : بالقُواه (٢) : يَكَذُبُ .

 <sup>(</sup>٣) الوتين : عرق في القلاب إذا انقطع مات ساحية .

<sup>(</sup>٤) أي : غير ً أنه .

<sup>(</sup>٥) أي زَيَّنُوا هفواتيهم للناس فغَرُّوا بها .

 <sup>(</sup>٦) : فرجع ، (٧) الرَّزيئة والرُّزء : المُصيبة .

الا و ل : أنه لو سكت عليه المُلماء : لرأى العامّة في سكو تهم ثبوت دعوى المسيحية للميرزا ! وكونه هو المسيح الموعود نزوله في آخر الزمان . وإنه هو الارتداد الصريح ، نعوذ بالله منه !

والثاني: أنَّ مسألة نُزولِ المسيح عليه السلام ، وكونه هو عيسى ابن مريم النبي الإسرائيلي بعينه : مِمّا صَدَعت به النَّصوص القُرآنية ، وتواثرت فيه الأحاديث النبوية ، وأجمعت عليه الأُمَّة مِن لدُن عَهد النبي الكريم والله إلى يومنا هذا : بحيث لا يُسمع التأويل ، ولا يسمع فيه القال والقيل ، وإن جميع ما تفوه به هذا الشقي تقوال مُتقول ، وما هو عُزَحزحه مِن العذابِ أن يُحرّف أو يُتُول !

وبالجمن : فستّ الحاجة إلى تبيين حيده ، وكشف كيده ، ورفع السّر عن وساوسه التي ألقاها في قلوب السّمين ، وإزاحة الأوهام والشّبُهات التي اخترعها في الإمام المبين () ، فقام لهذا رجال من حزّب الله ، فصنّقنُوا

 <sup>(</sup>١) أي القرآن الكريم .

فيه رسائل بين وجيز وطويل ، ودفيق وجليل ، وجانوا بما فيه كفاية لمن له دراية ، وأُوتي من الله هداية (١٠) .

- ١ هدية الهديين في آية خاتم النبيين الأستاذة الملامة الشيخ محمد شفيع
   ١ هدية الهديين في آية خاتم النبيين الأستاذة الملامة الشيخ محمد شفيع المستان كاتب مقدمة والتصريح » هذه ، حفظه الله تعالى .
- القاديانية ثورة على النبوة الحمدية والإسلام لصديقنا العلامة الداعية
   الكبير الأستاذ السيد أبي الحسن الندوي الهندي ، حفظه الله تمالى ،
   طبع في الهند دون تاريخ ، ثم طبع في القاهرة سنة ١٣٧٥ .
  - س \_ القادياني والقاديانية له أيضاً ط الهند ١٣٧٨ .
- ع ــ المسألة القاديانية للأستاذ أبي الأعلى المودودي حفظه الله تمالى ط القاهرة ١٣٧٣ .
  - ه \_ البيانات في الرد على القاديانية له أيضاً .
  - ٣ ـ حقيقة القاديانية للأستاذ محمد لقهان الصديقي ط القاهرة ١٣٧٥ .
- لا ــ إكفار اللحدين في ضروريات الدين لإمام المصر محمد أنور شاه
   الكشميري مؤلف كتاب و التصريح » ط الهند ١٣٥٠ .
- ٨ صدع النقاب عن جسًّا-ة الفنجاب \_ القادياني \_ للإمام الكشميري
   أيضًا ( نظم ) ط الهند ١٣٤٣ .

<sup>(</sup>١) قلت : قد ألثف في الردّ على القاديانية وتقض أباطيلهم غير واحد من العلماء ، بالعربية والفارسية والأوردية : لغة القادياني الضال المردود عليه . وهذا غيّض من فيّض من أسماء تلك المؤلّفات مع تاريخ طبعها ومكانه :

## إِلاَّ أَنه كَانَ فِي البَّابِ أَدِلَّةٌ قُويَّةٌ ، وشواهِدُ بيِّنَة ،

- ١٠ ــ فصل قضية القادياني للملامة أبي الوفاء ثناء الله الأمرتسري الهندي ط الهند .
  - ١١ ــ رسالة في الرد على القاديانية للشيخ محمد نذير حسين الدهلوي .
- ١٢ \_ الفتح الوباني في الرد على القادياني للقاضي حسين بن محسن الأنصاري .
- ١٣ \_ الحق الصريح في إثبات حياة المسيح للشيخ محمد بشير السُّهُ سُواني .
  - ١٤ \_ إشاعة السنة للشيخ أبي سعيد محمد حسين اللاهوري .
- ١٥ \_ إعلاء الحق الصريح بتكذيب مثيل المسيح للشيخ محمد إسماعيل الكولي.
  - ١٦ \_ شفاء للناس .
- ١٧ ــ عصا موسى . ذُ كرَّتُ هذه الكتب السبمة في و عون العبود على سنن أبي داود » لشرف الحق العظيم آبادي ؛ ٢٠٠ وما أدري : هل كلها بالمربية أم بعضها بالأوردة ؛
- ۱۸ ـ النصال الشفوية في الرد على القاديانية لملامة مدينة دير الزور من بلاد الشام
   ۱۸ ـ الشيخ حسين محمد الخالدي رحمه الله تمالى ط دمشق ۱۳۷۳ .
- ١٩ ـ سيهام الشّمنال في ردّ الضّلال ، في الردّ على الرسالة الموسومة بالحقائق الأحمدية لأحمد الهندي المدّعي أنه عيسى ! للملامة الشيخ حسين أيضاً طحل ١٣٤٩ .
- ٧٠ ــ الأسس السياسية للحركة القاديانية للأستاذ السيد عباسي من عاماء دار السلام في مدينة دربن جنوبي إفريقيا ، "ترجيمت" عن الإنكليزية إلى العربية ط دمشق ١٣٧٧ .
- ٣١ ـ منشأ القاديانية ومقاصدها الخيئة . حديث لندوة الماء الأجلاء
   في مجلة و لواء الإسلام ، المصرية في سنتها الثالثة عشرة سنة ١٣٧٩
   ٣٩١ ـ ٣٩١ .

## بَقِيتُ في الخِبايا ، ولم نصعد إليها أَفكارُ المُصنِّفين .

- ٢٧ ـ السيف الرباني في عنق جلال شمس القادياني الشيخ جميل الشطي
   ١٣٥٠ ـ الدمشق باسم : « تأليف مسلم دمشقي » ط دمشق ١٣٥٠ .
- ٢٣ ـ الإنكليز والقاديانية للشيخ عجد عمر الثلثتاني . دون تميين مكان الطبع وزمانه .
- ٢٤ كشف الستار عن القاديانية معلية الاستمار . له أيضاً ط ممشق
   ١٣٧٧ .
- ٢٥ ـ البرهان البين في تأييد فتاوى الفتين العلامة الشيخ محمد هاشم
   الخطيب رحمه الله تمالى ط دمشق .
- ٢٦ ٢٨ ثلاثة كتب أخرى في نقض القاديانية له أيضاً ، ط دمشق.
- ٢٩ فصل الخصام في الردّ على كشف الثنام للملامة محمد أبي در النظامي
   الأيوبي رحمه الله تمالى ط حمص .
- ٣٠ ـ الحق البين في الرد على القاديانين الدجَّاليين الشيخ محــد حمدي الجويجاتي ط دمشق ١٣٦٧ .
- ٣١ ـ حجة العجلان على جماعة قاديان للشيخ محمد وحيد الجباوي ط دمشق ١٣٦٨ .

#### مَا أَلْفُ مَهَا بِالْأُورِدِيةِ

- ٣٢ ـ ختم نبوت لأستاذنا الملامة الشيخ محمد شفيع مفتي باكستان . حفظه الله تمالى .
  - ٣٣ \_ قادياني مذهب الشيخ عجد إلياس برني .
- ۴٤ ـ كلمة الله في حياة روح الله لأستاذنا العلامة الشيخ محمد إدريس
   الكاندهاوي مؤلف د التعليق الصبيح على مشكاة المصابيح ، =

## ومباحثُ ومقالاتُ أَنيقةٌ ، لم تُدْرِكُها أَنظارُ المُحرِّدين

- وشيخ الحديث بالجامعة الأشرفية في الاهور حفظه الله تعالى .
- ٣٥ ـ الخطاب المليح في تحقيق الهدي والمسيح لحكم الأمنة الشيخ أشرف
   على التهانوي رحمه الله تعالى .
- ٣٦ ـ الشهاب لرجم الخاطف المرتاب لشيخ الإسلام العلامة شبّير أحمد الشهاني رحمه الله تعالى .
  - ٣٧ \_ خاتم النبيين لإمام المصر محمد أنور شاه الكشميري ط الهند .
    - ٣٨ \_ فتنة مرزائيت لإمام المصر الكشميري أيضاً ط الحند .
- ٣٩ ـ الجواب الفصيح لمنكر حياة المسيح لتلميذ إمام المصر أستاذنا العلامة الشيخ محمد بدر عالم الميرتهي الهندي ، الهاجر اللهم في المدينة المنورة ، حفظه الله تمالى . وقد "ترجيم" إلى الإنكابزية .
  - ٤٠ ـ درة الدراني على متن القادياني .
    - ٤١ \_ سيف جشتيائي .
- ٢٧ \_ شهادة القرآن . هذه الثلاثة ذكر ها الإمام الكشميري في كلمته التي سبق تعليقها في ص ٤١ .
- عشرة كاملة ، في إبطال الفتنة الرزائية والنبوء الباطلة ، لشيخ مشايخنا الملامة الكبير الشيخ خليل أحمد السهارنفوري الهندي مؤلف و حل المقصود من سأن أبي داود ، رحمه الله تمالى .
- ٤٤ .. فتح قاديات للملامة السيد الشيخ مرتضى حسن رئيس شعبة التبليغ في دار الماوم الديوبندية .
- ٥٤ ـ فيصلة مقدمـة بهاولبور . وهي في الأصــل دعوى رُفيمَت من
   مسلمة قــد ارتد زوجها بدخوله في القاديانية فرَفَعت عليه =

والمُوْلَةِ يَفِينَ . فكان مَوْضِعُ الصَّدْرِ هِنَاكَ خَالِياً ، يَدْعُو له سَادًا ومالياً ، فانصَبَ له – باذن الله تعالى – الشَّمْسُ البازغُة لسها العيلم ، والبَدْرُ التِمْ لفَلَكِ الخُلُق والحِيْم ، البازغُة لسها العيلم ، والبَدْرُ التِمْ لفَلَكِ الخُلُق والحِيْم ، والمَن التَّدُود ، والحَصْمُ اللَّدُود ، ومَن اعترَف بفَصْلِهِ الصَّدِيقُ الوَدُود ، والحَصْمُ اللَّدُود عليه ومن لانت لهُ صُمْ السُلُوم كالحديد بين يدّي داود عليه السَّلام ، بقيبًة السَّلَف ، حُجَّة الحَلف ، آية مِن آياتِ الله ، شيخُنا ومولانا محر أفور شام ، صَدْرُ المُدرَسِين بدارِ الله ، شيخُنا ومولانا محر أفور شام ، صَدْرُ المُدرَسِين بدارِ الله ، سَخْنا ومولانا محر أفور شام ، صَدْرُ المُدرَسِين بدارِ الله أو بندية المهنديّة ، لا زالت ديم (١) أفضاله هامرة ، وتجالِسُ درسِه عامرة ، فصنَّف فيه مُصنَفًا جليلَ الشَّان ، حافِلاً ببينات الحديث والقرآن ، بحيث لا جليلَ الشَّان ، حافِلاً ببينات الحديث والقرآن ، بحيثُ لا أيدي فيها ولا يُسْتَراب ، كافيلاً لجيع ما يُحْتاجُ إليه في أمارى فيها ولا يُسْتَراب ، كافيلاً لجيع ما يُحْتاجُ إليه في

حموى الرّداة إلى دار القضاء في بهاولبور بدخوله في القاديانية ،
 فكم القاضي بارتداده وفسيّخ النكاح ، وفي هذا الكتاب أمور مهمة من شهادات العلماء الأكابر في دار القضاء .

٤٦ ــ آئينثه مرزائيت للملامة الشيخ عبد العليم الصديقي الهندي رحمه الله
 تسالى .

٤٧ ــ مرزا غلام أحمد كفريه أقوال ، توحيد وصفات باريمين همسري للملامة
 الشاء أحمد نور إني . أفادني كثيراً من هذه المؤلفات أستاذنا محمد شفيع .

<sup>(</sup>١) جمعُ ديمة وهي السُّحابةُ الماطرة .

الباب ، سمّاهُ : « عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام» ( ) فيا بحمد الله يَرُوقُ النواظر ، ويلَذُ الخواطر ، وكان خَتْماً على شفاه الملاحدة الفَجَرة ، وكيسًا على جباه الزنادقة الكفرة ، وتشكيمة ( ) في أفواهيم ، وغُصّة في صُدُور م ، وزكز كة في قاديانهم ( ) ، ووباء في دار أمانهم ، إلا أنّه لم يَسْرُدُ في قاديانهم الباب بأسرها رو ما للاختصار ، وتخفيفًا على فيه أحاديث الباب بأسرها رو ما للاختصار ، وتخفيفًا على النُظار .

ولمَّا كان في جَمْع ِ هــذه الأحاديث ِ فائدة ْ جَسيِمة ،

<sup>(</sup>١) وهو كتاب كبير جامع في بابه ، طائبيع في الهند في حياة المؤلف في حدود سنة ١٢٥٠ ، وجاء في ٢١٨ صفحة . ثم طائبيع طبعة ثانية بعدد وفاته سنة ١٣٨٠ في كراتشي من الباكستان ، مضافا إليه تعليقات وحواش حافلة كان الشيخ الأنور ألنّها بعد فراغه من الكتاب وسمناها : و تحية الإسلام في حياة عيسى عليه السلام ه . وقدام لهذه الطبعة الثانية تقدمة واسعة تليذ م الملاسة البارع الجامع أبو المحاسن شيخنا الشيخ محمد يوسف البَنتُوري حفظه الله تعمالي ، وبلنت صفحات هذه العلمة ه ٢٤٠ صفحة دون التقدمة .

 <sup>(</sup>٢) الشَّكيمة في اللَّجام: الحديدة المترضة في فم الفرس التي فيها الفّأس. وفأس اللَّجام: الحديدة القائمة في الشكيمة .

<sup>(</sup>٣) أي في دعوى القادياني الضال غلام أحمد .

ومنفعة للناس عظيمة ، جَعلَها جُزّاً برأسه ، جَمع جيع ما انهى إليه النظر في الكتب الحديثيّة التي أمكن الاطلاع عليها ، واستوعب سائر عليّدات «مسند أحمد» في المطالعة (۱) لتخريج أحاديث هذا الباب ، فجاء بحمد الله منها عدد لم يطلع عليه كثير من العلماء المتقدّمين فضلاً عن الأقران والأتراب، عليه كثير من العلماء المتقدّمين فضلاً عن الأقران والأتراب، حتى إن القاضي الشو كاني – من علما القرن التأني عشر – من المناه في هذا الباب رسالة سمّاها : « التوضيح فيما تواتر في المنتظر والدجّال والمسيح » لم يبيستر له إلا تسمة وعشرون في المنتظر والدجّال والمسيح » لم يبيستر له إلا تسمة وعشرون في المنتظر والدجّال والمسيح » لم يبيستر له إلا تسمة وعشرون في المناف مع كثرة الحكتب الحديثيّة في زمانيه . فماك رسالة سبّعينيّة ، قد حوت سبّعين حديثاً صريحاً في الباب ، وعلى الله سبحانه التوكثل وإليه المآب (۲) .

<sup>(</sup>١) وكتاب و مسند الإمام أحمد في سيت عبلندات ضخام جداً ، ثبلغ صفحاتها من حتجه هذا الكتاب الذي بين يديك أكثر من اتني عشر ألف صفحة . وهذه هي المرة الثانية التي طالع فيها الشيخ الإمام الكشميري و مسند الامام أحمد ، وقد طالمه مر"ة أولى قبل هذه ، استخلص منه فها الأحاديث المؤيدة للصفية في وجوب صلاة الوتر ،

<sup>(</sup>٣) قلت : وقد ألتَّف غير واحد من الماء الأجلَّة في نزول سيدنا عبى عليه الصلاة والسلام تآليف مستقلَّة ، سوى الفسَّرين =

## أحاديث نزول عيسى عليب السلام متواترة

ولعلنَّكَ قد عرفتَ مما ذكرنا أنَّ الأحاديثَ في هـذا البابِ مثواتِرة ، وقد صَرَّح به جَمَاعةٌ من المحدّثين :

والحد ثين الذين توسموا في ذلك في تفاسيرهم وشروحهم لكتب الحديث حتى
 كادت أبحاثهم أن تكون كتباً خاصة بهذا الموضوع . وإليك أسماء طائفة من
 الكتب المطبوعة في هذا الشأن مع تاريخ طبعها ومكانه :

- ١ نظرة عابرة في مزاعم من يتكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخيرة ، الأستاذنا الامام محد زاهد الكوثري رحمه الله تسالى ط القاهرة ١٣٩٧ .
- عقيدة أهل الاسلام في نزول عينى عليه السلام لشيخنا العلامة الحدث الشيخ عبد الله إن الصديق الناماري ، فراج الله عنه ط القاهرة ١٣٩٩ .
- ٣ إقامة البرهان على نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان ، له
   أيضاً ط القاهرة طبعة ثانية دون تاريخ .
- ٤ ـ عقيدة الاسلام في حياة عيسى عليه السلام لامام المصر الشيخ عدد أنور شاه الكشميري ط الهند دون تاريخ ، ثم طبيع في الكستان كراتشي ١٣٨٠ في ٣٤٠ صفحة ما عدا التقدمة التي بلغت ٣٤٠ صفحة بقلم تليذه أستاذنا الملامة الجامع أبي الحاسن الشيخ عمد يوسف البنوري حفظه الله تمالى .
- م تحية الاسلام في حياة عينى عليه السلام لامام المصر الكشميري
   أيضاً ط الهند ١٣٥١ ثم طبيع في الباكستان ١٣٨٠ .

فقال العلامة السيد مجمود الآلُوسيّ في تفسيره: «رُوح المعاني » (1): « ولا يَقْدَحُ في ذلك – أي في خَتْم النّبوَّة – ما أَجْمَعَتُ الأُمَّةُ عليه ، واشتهرَتْ فيه الأخبار – ولعلمها بَلفَت مبلغ التواثر المعنوي (2) – ونطَق به الكتابُ

٣ ــ الجواب للقنع الهرار في الرد من طنى وتحبر بدعوى أنه عيسى أو المهدي المتظر الملامة الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله تمالى ط القاهرة ١٣٤٥.

إزالة الشبهات العظام في الرد على منكر نزول عيسى عليه السلام
 للشيخ محمد على أعظم رحمه الله تمالى ط حلب ١٣٧٨ .

٨ \_ اعتقاد أهل الايمان بالقرآن بنزول المسيح ابن مريم عليه السلام آخر الزمان الأستاذة الفلامة الشيخ محمد العربي التشباني الجزائسري المقيم في مكة المكرمة حفظه الله تعالى ، ط القاهرة ١٣٦٩.

٩ ـ التوضيح فيا تواتر في النتظر والدجال والسبح القاضي الشوكاني .
 ط الهند .

١٠ فتوى العلامة الشيخ محد بخيت مفي الليار المصرية في نزول سيدنا عيسى
 ط مصر . وطبيعت في آخر وعقيدة أهل الاسلام ، السابق الذكر .

<sup>₹1. : ¥ (1)</sup> 

<sup>(</sup>٢) قال السيد الدريف الجرجاني في و مختصره ، في مصطلح الحديث ص ٦ : و الخَبَرُ المتواتيرُ هو ما بلغَتُ رُوَاتُه في الكثرة مبلغاً أحالتُ العادَةُ فيه تواطَّقُ رُوَاته \_ أي توافقتهم \_ على الكذب، فإذا انفقت روايتُهم للخبر في اللفظ والمني قيل فيه : مُتواتيرُ لفظي ، وإذا اختلفت الفاظهُم مع اتفاقها في معنى يكون قدْراً مشتركاً بين =

- على قول - ووجنبَ الإِيمَانُ به ، وأَ كُفرَ مُنكرُهُ كَالْهُ ، كَالْهُلاسِفَة : مِن ثُرُولِ عيسى عليه السلام آخرَ الزمان ، لأنه كان نبيتًا قبلَ تحليى نبينا عَلَيْكِيْهُ بالنّبوّة في هذه النشأة »(').

وبه صرَّح الحافظُ عِيادُ الدين ابنُ كَثِير ، حيث قال في « تفسيره » في تفسير سورة الزخرف عند قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ تُواتَدَرَتَ الأَحَادِيثُ عَنْ ﴿ وَإِنَّهُ لَعَالُمُ ۗ لَلْسَاعَةَ ﴾ (\*) : ﴿ وَقَدْ تُواتَدَرَتَ الأَحَادِيثُ عَنْ

قال شيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه و نظرة عابرة في مزاعم من يتكر نزول عيني قبل الآخرة ، ص ٤٤: «والتواتر في حديث نزول عيني عليه السلام : تواتثر معنوي حيث تشاركت أحاديث كثيرة جداً - بَيْنتها المستحاح والحيسان بكثرة - في التصريح بنزول عيني مع اشتال كل حديث منها على معاني أخرى ، وهذا ما لا يتستطيع إنكار م أحد من شم رائحة علم الحديث ،

(١) وقال العلامة الآلوسي في تفسيره بعد هذا : و ثم إن عيسى عليه السلام حين بتنزل أباق على شبو ته السابقة لم يُعزَل عنها بحال ، لكنه لا بتعبيد بها لينسخها في حقه وحق غيره ، وتكليفه بأحكام هذه الصريعة أصلاً وفرعاً ، فلا يكون إليه عليه السلام وحي ولانصب أحكام ، بل يكون خليفة لرسول الله وسي وحاكما من حكام ملتيه بين أمته بما عليه السلاة قبل نزوله من شريعته عليه السلاة والسلام كما في بعض الآثار ، ،

<sup>=</sup> الجميع قبل فيه متواتر معنوي\*.

رسول الله وَلَيْكِيْ أَنْهُ أَخْبِرَ بَنُرُولِ عِيسَى عليه السلام قبلَ يوم القيامة إماماً عادلاً ، وحَكَماً مُقُسْطاً » . وصَرَّحَ به في تفسير سورة النساء أيضاً (١) .

(١) عند تفسير قوله تمالى : و وإن مِن أهل الكتاب إلا ليَوْمينن به قبل موته ، ١ : ٥٨٧ . وبين رجمه الله تمالى تبعاً للإمام ابن جرير الطبري أن المشميرين في ( به ) و ( موته ) : بعودان على سيدنا عيمي عليه السلام ، لانه المتحدث عنه في السياق ، وبيئن أن المعنى : أن جميع أهل الكتاب يُصد قون به إذا نتزل لقتل الدجال ، ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم ، فتصير الملك كلفها ميلة واحدة ، وهي ميلقه الإسلام الحقيفية ون إبراهيم عليه السلام .

ثم قال الحافظ ابن كبر ما خلاصته : « وهذا القول و يعني الذي ذكره في تفسير الآية ونقلناه و هو الحق كما سنيتنه بالدليل القاطع إن شاء الله تعالى . لأنه القصود من سياق الآي في تقرير بطلان ما ادعته البهود من قتل عيسى ، وصلبه وتسليم من سكم لهممن النصارى الجهلة ذلك ، فأخبر الله : أنته لم يكن الأمر كذلك ، وإنها شبه لهم فقتاوا الشبة وه لا يتقبينون ذلك ، ثم إنته سبحانه رقمه إليه ، وإنته باق حي ، وإنه سينزل قبل يوم القيامة ، كا دكت عليه الأحاديث المتواتيرة التي سنتور دها ، ثم أور د أحاديث كثيرة جداً ١ : ٨٧٥ - ٨٨٥ ، ثم قال بعدها : « فهذه أحاديث متواتيرة وسكانه ، وفها دلالة على صفة يزوله عليه السلام وسكانه » .

وقال رحمه الله تعمالي أيضاً في ﴿ تفسيره ﴾ في تفسير سورة =

. . . . . . . . .

= الأحزاب عند قوله تمالى : ﴿ وَخَاتُمَ النَّبِينِ ﴾ ٣ : ١٩٤ : ﴿ فَمِنْ رَحْمَ اللَّهِ اللَّهِ تَمَالَى بَالْمِادِ إِرْسَالُ مَحْدُ وَيَنْكُمْ إِلَيْهِ . ثَمْ مَنْ تَشْرَيْفِهِ لِمْم : خَمَتُمُ الْأَنْبِياءُ والرَّسْلَيْنِ بِهِ ﴾ وإكمالُ الدَّنِيْ الحَنَيْفِ لَه .

وقد أخبر الله تبارك وتسالى في كتابه ، ورسوله مَيْقِلْتُهُ فِي السُنْيَةِ المتواترة عنه ؛ أنه لا نَبِيَّ بعده ، لِيَعْلُمُوا أَنَّ كُلُّ مِنَ ادَّعْنَى هذا النّقام بعده فهو كذّاب أَفّاك ، دجّالُ ضالٌ مُضلُ ، ولو تتخرّق حالتَى بالخوارق الظاهرة ـ وشعبتذ ـ عميل عملا فيه خيداع المعين والفيكر ـ وأتنى بأنواع السّحر والطالاسم ـ أفسال تُنعملُ لأجل التمكن من إظهار ما يخالف العادة ، والنع مما يوافقها ـ والنّيش تشجات المحمد في الإلباب .

كما أجرى الله سبحانه وتعالى على يَد الأسنود المَنْسِي اليَمَن، ومُستَيْلُمة الكذاب اللهمة ، من الأحوال الفاسدة، والأقوال الباردة، ما علم كل ذي لنب وفهم وحيجي : أنها كاذبان ضالأن ، لعنتها الله تمالى ، وكذلك كل مُدَّع لذلك إلى يوم القيامة حتى يُختَمنوا المسيح الدجال .

فكلُ واحد من هؤلاء الكذَّايين يَخْلُق اللهُ تمالى معه من الأمور ما يَشهدُ اللّهاء والمؤمنون بكذب من جاء بها . وهذا من تمام للملف الله تمالى مخلقه ، فاشهم ـ أي أولئك المدَّعيين الكذَّايين ـ بضرورة الواقع : لا يتمرون بمروف ، ولا ينتهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق ، أو لما لهم فيه من المقاصد إلى غيره ، ويكون هؤلاء في غاية الأفك والفجور في أقوالهم وأفعالهم ، كما قال تمالى : هل أنتكم على تمن تنتزّل الشياطين ؛ تنتزيّل على كل أقاك أله أنه ، .

وذكر الحافظ أبن حجر في كتابه « فتح الباري » (۱) وأكر الحافظ أبن حجر في كتابه « فتح الباري » (۲) واتدر نُزول عيسى عليه السلام ، عن أبي الحُسَين الآبُري (۲) وقال (۳) في « التلخيص الحبير » من كتاب الطلاق (۱) :

#### (1) F : Aer .

(١) الآبري : نسبة إلى آبر ، قرية من قرى سيجيستان . وقد جاءت كنية الآبري في الأصل هكذا ( أبو الحُسين ) وهي هكذا في ترجمته في و طبقات الشافية ، للسبكي ٢ : ١٤٩ ، و و كشف الظنون ، عند ذكر و مناقب الثافي ، للآبري ٢ : ١٨٣٩ . وجاءت كنيته ( أبو الحَسنَ ) في و فتح الباري ، من الطبعة البولاقية ٦ : ٣٥٨ ، و و معجم البلدان ، لياقوت في ( آبر ) ١ : ٥ ، و و تذكرة الحفاظ ، للزهبي ص ١٥٤ ، وو شذرات المذهب ، لابن الهاد ٣ : ٢١ ، فالله أعلم .

وقع في د فتح الباري، تحريف نَسَبِهِ إلى ( الخسمي الابدي )، ولمل صوابه: ( السَّجِيسْتاني الآبُري ) ؛ والله أعلم .

- (٣) أي الحافظ أن حجر .
  - (٤) : ص ٣١٩ .

وهذا بخلاف حلل الأنبياء عليهم الملاة والسلام ، فإنهم في غاية البير" والمسدق ، والراشد والاستقامة والمدال فيا يقولونه ويفعلونه ، ويتأكرون به من الخوارق للعادات ، والأدلثة الواضحات ، والبراهين الباهرات ، فصلوات الله وسلامه عليهم داغاً مستميراً ما دامت الأرض والسموات » .

« وأمَّا رَفَعُ عِيسَى عليه السلام ، فاتَّفَقَ أَصَابُ الأُخبارِ والتفسيرِ على أنَّه رُفِع يَسَدنه حيَّا ، وإنَّما اختلفوا هل مات قبل أن يُرْفَع ؟ أو نام فرُفِع ؟ » ، وقال في « فتح الباري » من باب ذكر إدريس (۱) : « إنَّ عيسَى رُفِع وهو حي على الصحيح » (۲) .

#### . YTY : T (1)

(٣) قلت : أوجز شيخنا محمد شفيع حفظه الله تعالى في ذكر تمن نص على تواتر نزول سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام ، وهناك غير واحد من الأغة المتقدمين والمتأخرين نصوا على تواتر نزوله ويتلاه ، وإليك طائفة منهم غير الذين ذكرهم شيخنا هنا :

فَهُمِم : الامامُ ابنُ جَرِير العابري في و تفسيره ، عند قوله تمالى في سورة آل عمران : و إني مُشوقيك ورَّافيمُك إليّ ، ٣ : الأمال في معنى الشُّوقيّ : و وأولى هذه الأقوال بالسحة عندنا قولُ من قال معنى ذلك : أنّى قايسنُك من الأرض ورافيمُك إليّ . لتواتر الأخبار عن رسول الله وَيُعَلِيهِ أنه قال : يَسْرُلُ عِبِي ابنُ مربم فيعَتَمُلُ الدَّجِالُ . . . . . .

قال شيخنا الامام الكوثري وحمه الله تعالى في كتابه : و نظرة عالى من مناعم من يُنكر نول عيسى عليه السلام قبل الآخرة ، ص ٣١ : و وليس في قول الامام ان جرير الطبري : ( وأولى الأقوال بالصحة ) ما يتحتبج به أن تلك الأقوال مشتركة في أصل الصحة ، كيف وقد دَكر ينها ما هو معروق إلى النّصاري ؛ ولا يُتَصورُ =

 أن يتصبح ذلك في نظره ، بل كلامه مذا من قبيل ما يُقال : فلان أدكى مِن حمار ، وأفقه من جيدار ، كما يظهر من عادة ابن جرير في ﴿ تَفْسَيرِهِ ﴾ عند نَقَلْيهُ لِرُوابَاتٌ مختلِفةً ، كاثنة ً ما كانتَنْ ْ قيمتنُها العلمية ، وقد يكون بينها ما هو باطلُّ حتماً ، فلا بكونُ لأحد إمكانُ التمسُّك عِثلُ تلك المبارة في تقوية الروايات الردودة ، .

قلت ؛ وهــذه قاعدة وفائدة تستفادُ لفهم كلام أبن جرير في و تفسيره ، فاعْلُمْهَا واشدُد عليها بيديك ، فأنها من العلم الكنون .

ومنهم : الامامُ الفسِّر ابن عطية النر الطي الأندلي ، فقد قال في و تفسيره » : و وأجمّت الأمنّة على ما تضمُّنته الحديث التواتير ، من أنَّ عيسى في الماء حيَّ ، وأنه يَنزَلُ في آخيرِ الزمان فيتَقْتُلُ ُ الخينزير ، ويتكبيرُ المثَّليب ، ويتقتلُ اللُّدجَّال ، ويُنْفِيضُ العَدال ، وتَطَهِّرُ به مِلَّة ْ محمد وَتُعَلِّينِ ، ويَحُمُّ البينَ ، ويَعَتَّمُورُ ، . انتهى . نقلته عنه الأمام أبو حَيثًانُ الأندلي في تفسيره : ﴿ البحر الحيط ، في سورة آل عمرانُ ٢ : ٤٧٣ . وقال أبو حيان نفستُه في تفسيره الصنير المسمَّى : والنهر المادُّ من البحرِ ، الطبوع على حاشية والبحر الهيط ، : ٧ : ٧٧ : و وأجمت الأُمَّة على أَن عيسى عليه السلام حيُّ في السُّاء ، وسيتزل إلى الأرض ، الى آخير الحديث الذي صبّح عن رسول الله مَيْنَاتِينِ في ذلك ۽ .

ومنهم : الامام الفقيه أبو الوليد ابن وشد ، فقد نقل عنه العلاَمة أَبُو عَبِدَ اللهَ الا أُبِّيُّ في ﴿ شرحه على صحيح مسلم ﴾ : ١ : ٢٦٥ قولَهُ : ﴿ وَلَا بُدُّ مِنْ تَزُولُ عِسِي عَلَيْهِ السَّلَامِ ، لِتُواتُّسُ الْأَحَادِيثِ بذلك ، وفي و المُتنبيئة ، : كان أبو هريرة يُللقني الفتي الشابُّ = فيقول : يا إن أخي إنك عتبى أن تللقنى عيسى إن مريم فاقر أه ميلي السئلام . تحقيقاً لنزوله » .

ومنهم: الملامة السَّقَاريني الحنيلي في شرح منظومته في المقيدة السمتى و لوامع الأنوار البية ، ٢: ٩٥ - ٥٥ قال و قد أجمت الأمثة على نزول عبسى ابن مرجم عليه السلام ، ولم يتخالف فيه أحد من أهل الشريمة ، وإغا أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة عن لا يتمتك بخلاف ، وقد انمقد إجاع الأمثة على أنه يتزل ويتحكم بهذه الشريمة الحمدية ، وليس يتنزل بشريمة مستقلة عند نزوله من الباء ، وإن كانت الشوة قلقة به وهو متصف بها » .

ومنهم : العلامة الشوكاني اليمني ، قال في كتابه : و التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجنّال والمسيح ، بعد أن ساق الأحاديث الواردة في ذلك : و فتقرّر أن الأحاديث الواردة في المهدي المتواتيرة ، والأحاديث الواردة في نزول عيسى ابن مربم متواتيرة ، كما نقله عنه أستاذنا العلامة الشيخ عبد الله ابن الصدّين المنتماري فرسّج الله عنه في كتابه: وعقيدة أهل الاسلام في نزول عيسى عليه السلام ، ص ١١٠.

ومنهم : شيخُ شيوخنا الملامة الحدث التحريف سيدي محمدُ بنُ جعفر الكَثَّاني رحمه الله تعالى في كتابه : « نظم المتناثر من الحديث المتواتير » : ص ١٤٧ حيث قال : « وقد ذكرُ وا أنَّ نزولَ سيدنا عيمى عليه السلام تابتُ بالكتاب والسنة والاجماع . ثم قال : والحاسيلُ أنَّ الأحاديثَ الواردةَ في المَهْدِيُ المنتظر متواتيرة ، وكذا الواردَةُ في المَهْدِيُ المنتظر متواتيرة ، وكذا الواردَةُ في المُحبَّل وفي نزول سيدنا عيمى ابن مرجم عليه السلام » . —

# جمسالأالكام

وجُملَة الكلام في هذه الرّسالة، والمَقْصُودُ الصِرْف من هذه المُجالة : أن يُنهَى إلى كلّ ذِي أَذُ نين ، ويُركى لكلّ ذِي أَذُ نين ، ويُركى لكلّ ذِي عَيْنَيْن أنَّ المبصوتَ بالأَمْسِ الأَمْسِ الأَمْسِ (١) ، وأرأف الأنبياء بالأَمْس ، نبيْنا الأكرمُ نبي الأنبياء والمَّنِيَّة ،

و منهم : شيخنا الإمام محد زاهد الكوثري رحمه الله تعالى في كتابه : 
و نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيني عليه السلام قبل الآخرة ، 
حيث قال في ص ٢٠٩ بعد أن استوثني تفسير الآيات الداللة على نزول عيني عليه السلام : « فظهر عما سبق أن نصوص القرآن الكريم وحد ها تتحقيم القول برفع عيني حيثا ، وبنزوله في آخير الزمان ، وحيث لا اعتداد بإحالات خيالية لم تنشئاً من دليل ، كيف والأحاديث قد قوارت في ذلك ، واستمرت الأمنة خلفاً عن سلف على الأخذ بها وتدوين منوجيها في كتب الاعتقاد من أقدم العصور إلى اليوم ، فماذا بعد الحق إلا الضائلال ؟ ١ » .

وقال رحمه الله تمالى أيضاً في ص ٤٩ : ﴿ وَأَمَا تُواتُرُ أَحَادِيثِ المهدِي ۗ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(١) الْأَمْنُ الأَمْمَ : السِيرُ النُمْنَدِلِ .

لَمَّا كَانَ آخِرَ الأَنبِياءِ وخاتَمَ النبيِّين ، ولم يُقَدَّر بعده نيْ يقومُ مَقَامَه ويُغني عَنَاءَه ، فيُنْبِي الناسَ بَكُلُّ الفِيمِم وصَارَهِ ، وحارَهِ وقارَهِ ، فَعَزَّ عليه عَنَتُهُم بعده ، فأراد أن يُبَيِّنَ لَهُم طريقَ الحقِّ وسبيلَ السَّلام ، بحيثُ لا تَخْفَى عليهم خافية ، فينالوا نيتنهم بعافية غيرِ عافية (١) ، فبيَّن لهم سائرً مايَحتاجُ إليه سالكُ هذا السَّبيل من غُور ونَجْد (٢)، ورَفَع وخَفَصْ ، فما من هاد مُرْشد مُقدَّر ظهورُه في الأُمَّة إِلاَّ وقد نبَّأنَا به ، وما من ضال مُضلِّ قُدرًرَ خروجُه إلى يوم القيامة إلا وقد أُخبَرَ نا به ، حتى كَشَفَ لنا عن أكثرِ ما يكون بين يدَي الساعة من الفتين ما ظهر منها وما بَطَن ، وسَرَدَ لنا أمارات الساعة بحيث لم يَدَع فيها مَوْضَعَ شُبْهَة ومَوْقَعَ لَبَسْةٌ (٣) .

<sup>(</sup>١) أي فينالوا قَصَدَم بسلامة غير زائلة .

<sup>(</sup>٣) الفَوْر : المسكان المنخفض ، والنَّجِد : المكان المرتفيع . والمراد بهذه الجُمَلة والتي تلبها أنه : وَلَيْنَ مِن حَالَ اللَّاجِالُ كُلَّ حَقَيْر وَخَطِير ، وكبير وصغير ، لتكون أُمَّتُهُ وَلَيْنِي عَلَى بينة وأضحة من اللَّاجِبَالُ ، ودلائلُ لائحة من أباطيله وأضاليله ، فلا يَعْتَمَرُ به إلا هالك .

<sup>(</sup>٣) قلت : قد استوفَّت كتب السُّنسَّة المصرَّفة الأحاديث =

# ولسَّا كان مِن أَجَلِّ أمارات السَّاعَةِ وأَهْمِهَا نُزُولُ ُ

 الواردة في أمارات الساعة وعلاماتها خير استيفاء ، وها أناذا أشير . إلى بمض تلك الكتب تيسيراً على من أراد الرجوع إليها ، فان قرامتها تُفتَتُّحُ الْإِيمَانَ فِي القلبِ وَتُقَوِّيهِ ، وَتَكسبُ المؤمنَ بَاللَّهُ خَشِيةً ورهبة، وتدعوه أن يممل صالحًا ، ويتدَّخر طيّبًا ، وتكشف له مِن سيجنف النيب عن جزء من حياة ما قبل وم القيامة ، ويتبدئ له من كل ذلك : عرمُ الله تمالى وقدره الله تمالى الذي لا يُعجيز م شيء في الأرض ولا في الْماء ، كما يتبدئ له سيدق النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحيه أزكى صلاة وأطيبَ تميُّــة . فقد رواها البخاري في آخر ر صحیحه ، تحت عنوان ( کتاب الفیتن ) : ۱۳ : ۲ - ۹۸ . وروی مسلم بمنتها في أوال ، صحيحه ، في ( كتاب الإيمان ) في ( باب رض الأمانة والإيمان من بعض القاوب ) حتى ( باب ذكر المسيح عيسي ابن مريم عليه السلام والدجَّال ) ٣ : ١٩٧ -- ٢٣٨ ، ورَوَى بمضَّها أيضاً في آخير وضيحه ، تحت عنوان ( كتاب الفيتَـن وأشراط الساعة ) ١٨: ٧ - ٧٧ . ورواها أبو داود في و سُنته ، في أواخر ها تحت عنوان (كتاب النيتن والمتلاحم ) : ٤ : ٩٤ ـ ١٢٥ . ورواها الترمذي في و سُنْنَه ، في أواسطها تحت عنوان ( أبواب الفيتَن ) ٩ : ٢ - ١٣٢ . ورواها ابن ماجه في و سننه ، في أواخرها تحت عنوان ( أبواب الفيتين ) ٧ : ١٢٩٥ ـ ١٣٧٧ . ورواها الحافظ نور الدين الهيشمي في و مجمع الزوائد، تحت عنوان (كتاب الفتَن ) ٧: ٣٠٠ ـ ٣٥١ و ٨: ٢ ـ ١٤ . وهو أوسَم منه الكتب استيفاءً لذكرها .

وأفردَها بعضُ العلماء بتآليفَ خاصَّة ، وطُبْرِع منها كتاب = و الإشاعة لأشراط الساعة ، العلامة محمد البَرْزَنْجيي ، وهو كتاب =

### عيسى ابن مريم – على نبيِّنـا وعليه السلام – وكان الحُـفَاءُ

- كبير جداً في موضوعه ، يبلغ ٥٠٠٠ صفحة . وطنيع منها أيضاً كتاب و الإذاعة لما كان ويكون بين بدي الساعة ، للسيد صدّيق حسن خان الهندي، ويبلغ نحو ٢٠٠٠ صفحة . وقراءة تلك الأحاديث في مثل كتاب و صحيح البخاري ، و و صحيح مسلم ، أطيت وأحب .

وعما يلاحظ أن بُعْد الناس عن قراءة هذه الأحاديث ومعرفتها على طول الزمن وامتداد الأيام . يُنسيها من الأذهان ، ويُقلَّمها في النفوس ، حتى قد يقع الاستبعاد لها ، أو الاستخفاف بها ، أو الإنكار وقوعها بمن لا علم عندم ، ولذلك كان السلّمة يداومون على تعليم هذه الأحاديث ، ويذ كرونها الناس حتى الأولاد في الكتاب المدرسة . ، ليتوارثوا معرفتها ، ولتكون لهم بها عقيدة راسخة ، تريد متانة على مرور الأيام . وقد سبق في ص ١٣ نقيل الملامة الأبي عن و المُتبيئة » : وكان أبو هريرة يكفى الفق الشاب فيقول له : يا ابن أخي إنك عسى أن تكفى عيسى ابن مريم فاقر أه مني السلام . تحقيقاً لنزوله » .

والالتباسُ فيه مَهْلكةً عُظمَى للأُمَّة ، فاعتنَى الحريصُ على المؤمنين الرَّوف الرَّحيم - فيداهُ أبي وأُمّي - بشأنيه أيَّ اعتناه ، وبالغَ في بيانه أيَّ مبالغة ، بحيثُ لا بُمكنُ لاَحد وصف أحد وصف أحد فوقه ، حتى أَسْمَع به آذاناً صُنَّا ، وأبصر به أعيننا عُمياً ، وشرح به قُلوباً عُلْفاً ، فلعله وتابيسها على الناس ؟ فأرى مظان وساوسهم وعدها ، وتنبيها على الناس ؟ فأرى مظان وساوسهم وعدها ، وتنبيع الخيلال من تلبيساتهم فسدها ().

فانك سترى فيها نَسْرُدُهُ عليك مِن الأحاديثِ أنَّه وَ اللَّهُ عليك مِن الأحاديثِ أنَّهُ وَاللَّهُ عِنْ فيها :

اسمَ سيّدنا عيسى ، ولقبَهُ ، ونَسَبَهُ : فَلَذَ كُر اسمَ أُمّه وأبي أُمّه وأوصافَ أُمّّه .

<sup>(</sup>١) الخيلال جمع خَلَلُ وهو الفرْجة عين الشيئين .

و شَكْلُه عليه السلام ، ولَو ْنَه ، وقامَتُه ، وهيئتُه ، ولونَ شعره ، وطولَ شَعْره ، وشبيههُ من النـاس .

وخَصَائصَه : مِن ولادته مِن غير أَبِ ، واستقرارَ مَلْهِ مِن نَفْخِ الْمُلَك ، وتَكَلَّمُهُ فِي اللَهِ مَن نَفْخِ الْمُلَك ، وتَكَلَّمُهُ فِي اللَهِ مَن نَفْخِ الْمُلَك ، وتَكَلَّمُهُ فِي اللَهِ مَن نَفْخِ اللّه ، وإبراء الأكه باذن الله ، وإبراء الأبرص باذن الله .

ثم بَيَّنَ رَفْعَهُ إِلَى السَّمَا ، وهيثتَهُ عند النزول ، فذكر لباسه وبُر ْنُسهُ (١) ، وبعض أحواله عند النزول : من أنَّ نَفَسهُ إِذَا وجَدَه كَافَر ْ مات ، وأنَّ نَفَسهُ يَنتهي إِلَى حيث يَنتهي طَر ْفُهُ (٢) .

وذكر كيفيّة النزول ، وكونكه واضِماً يديه على أجنحة ملككين ، وأنّه يكون بيده حرّ بكة .

ثم ذكر بَلَدَ النَّزول ، ومَوْضَعَ النَّزولِ منهُ . بعينْنِه ، ثم عيَّنَ الجانبَ النُّسَخَّص منه .

<sup>(</sup>١) البُرْ مُسْ هنا : قَلَتْسُوةٌ طويلة تكون على الرأس .

<sup>(</sup>٢) أي بمترُّه .

وذكر حُضًار الناس حينئذ، وتَعَدادَه ، وعَمَلَهم إذْ ذاك ، وسَمَّى إِمامَهم إِذْ ذاك ، والكلام الذي يَجْري بينها .

وذكر و قتت النزول ، ومُدَّة إِقامتِه ِ بعدَ النزول ، ونْزَوْجُه ، وأنه يُوْلَدُ له .

وأنَّه ماذا يَمْمَلُ بعد نُزُولِهِ: مِن كَمْرِ الصَّليب، وقَتْلِ الخِنْزِيرِ، ووَصَعْمِ الحَرْبُ (۱) ، ووَصَعْمِ الْحَرَاجِ (۲)، وفَيَعْضِ الْمَالُ .

ونُزُولَه بِفَجِ الرَّوْحَاء (\*\*)، وحجَّهُ منه ، وإِنَّيَانَهُ على قَبْسِ النبي في المدينة المنورة ، وإجابَتَهُ وَلَيْنِ لَسَلَامِهِ عليه ، وهَلَاكَ المُلِلَ كُلِنِها في زمانِه إلا الإسلام ، وصَلاتَه بالناس، وقُنْدُونَه (\*) على الدَّجَّال ، وقَنْدُه الدَجَّال ، ومَوْضَع قَنْدُه .

<sup>(</sup>١) وذلك لشيوع الإسلام والقراش الكفر .

<sup>(</sup>٢) أي الجيزاية ، وذلك لصيرورة الدين واحداً وهو الإسلام .

 <sup>(</sup>٣) هو مكان في طريق التي تعلق من المدينة إلى بندر.
 قيل يَبْعُدُد عن المدينة ستة أميال.

<sup>(</sup>٤) أي دعاءًه .

ثم بَيَّنَ أَحُوالَ النَّاسِ فِي زَمَنِهِ وَعَمَلَهُم : مِن ذَهَابِ الشَّحَاءُ والبُغْضِ مِن القلوب ، ونُرُولِ البَركاتِ من السَّاءُ والأَرض ، ونُرُولِ الرَّوم بالأَعماق (') ، وخُروج مِن السَّاءُ والأَرض ، ونُرُولِ الرَّوم بالأَعماق (') ، وخُروج جيش المدينة لقتالهم ، ونَفَرْقهم على ثلاث فِرق ، وفَتْح فِرق منهم القُسْطَنْطينيَّة .

وذكر قِلَّة العَرَب، وكونَ جُمُلَتْهِم بِيتِ المقدس، ووقوعَ الأَمنَة (٢) في الأرض، ونزع حُمة كلِّ ذات حُمنة (٣)، وعَدَمَ ضرر السِّبَاعِ والهَوَامِّ حتى يكونَ الذّبُ في النّم كالكاب، وامتلاءَ الأرض مِن المُسْلِمِين، وتر ْكَ السَّعْنَى على الصَّدةات.

وذكر مُدَّة هذا الخصب والرَّخاه ، وانحياز المسلمين إلى جَبَل ، وإصابتهم بالمجاعة الشديدة ، ومُحاصَرَتهم .

وذكر عُزُو الهند ِ حينشذ ، وافتتاحه ، واستغناءَ الناسِ به عما سِواه .

<sup>(</sup>١) المراد بها : العَمَّق ، وهي ناحية قرب دابق بين حلب وأنطاكية .

<sup>(</sup>٢) أي الأمان والسَّلام . (٣) أي سُمٌّ كلٌّ ذات ِسُمَّ .

وييَّنَ أَشهرَ الحوادثِ الواقعةِ في زمانه : من خروجِ الدجَّال بين الشام والعراق ، وكونه أعورَ العين اليُسْرَى، بعينه اليُسْرَى، بعينه اليُسْنَى طَفْرَةٌ غليظة (١) ، ومكتوب بين عَبْنب : ( فَافَر ) ، يقرؤه كل أحد كاتب وغير كاتب .

وذَكَرَ عَيْثَةُ (٣) في الأرض ، وطبّها له كطيّ الفَرْوَة ، ومُسكَثْنَه في الناس أربعين يوماً ، وكونَ أيامِهِ على ثلاثة أقسام : يومْ كَسَنَة ، ويومْ كَشَهْر ، ويومْ كَجُمُعة ، وسائرُ أيامِهِ كَأَيّامِكِم .

وأن له حياراً عرض ما بين ذراعيه أربعون ذراعاً ، وأنه إذا أمر السّماء فتُمطر ، وأنّه يأمرُ الخربة (ألا أخرجي كُنوزكُ فتَنْبَعُه كنوزُها ، وأنّه يأمرُ رجلاً مُمنتَكِناً شباباً ، فيتضربُهُ بالسيف ، فيقطعه جَرِ لتَنيْن (ألا) ،

<sup>(</sup>١) الطُّقْرَةُ : لَحَمَّةُ تَنْبِتُ عَنْدُ مُوقَ الْمِينُ ، وقد تَمَّدُ إِلَى سُوادِ الْمِينُ فَتَفَسَّيْهِ .

<sup>(</sup>٢) أي إقسادَه.

 <sup>(</sup>٣) أي الأرض الخربة واليقاع الخربة .

<sup>(</sup>٤) بفتح الجيم وكسرها : أي يقطمه اللجَّال قيطمتين .

ثم يدعوه فيُقْبِلُ يَشَهَائَلُ وجهُهُ يَضْحَكُ ، وأنَّه يكونُ ممه سبمون ألفَ يهوديّ .

وأنّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَى عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ يَذُوبُ كَا يَذُوبُ الْمِلْمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْمُلْمِ اللهِ عَنْ اللهُ السَّلَمِ عَلَيْهِ السَّلَامِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ السَّلَمِ اللهُ اللهودَ ، وأنه لا باب ( لُدَ ) (ا) فيتَعْتُلُه ، فيهنزمُ اللهُ اليهودَ ، وأنه لا يُوارِي شيء من الحَجَرِ والشَّجَرِ يهوديّاً ، بل يُنْطِينُ اللهُ يُوارِي شيء من الحَجَرِ والشَّجَرِ يهوديّاً ، بل يُنْطِينُ اللهُ نَعْلَى ذَلِكَ الْحَجَرِ أَو الشَّجِرَ فيقول : يا مُسلِمُ هذا يهودي تَعالَى ذَلِكَ الْحَجَرِ أَو الشَّجِرَ فيقول : يا مُسلِمُ هذا يهودي تَعالَى فَاقْتُلُه .

ثم ذكر خُروج يأجُوج ومأجوج في زَمنه ، وإحراز عيسى عليه السلام المسلمين إلى جبل الطّور ، ثم دُعاء عيسى والمسلمين عليهم ، ومَوْتَهم بالنَّعَفِ ( ) يُرسَلُ في رقابهم ، ثم هبوط عيسى عليه السلام مِن الجَبَل ، وضيق عيش المسلمين مِن نَشْن دِيح مَوْتاهم ، وإدسال الله تسالى طيراً تحمِلُهم فَنُلقيهم حيث شاء الله ، ثم نزول البركات في الأرض .

وذَكُرَ أَنه يأمُر الناسَ باستخلافِ رجل ِ يقال له :

الدة في فلسطين قريبة من بيت المقدس .

<sup>(</sup>٢) النَّمْف : دُورُهُ يكون في أنوف الإبل والنَّمَم .

( الْمُقْعَد ) . ثم يَتَّنَ أنه يموتُ بين أيدي المسلمين ('' ، فيُصلِقِي عليه المسلمون ، ويُدُفن ُ في جوارِ قبرِ النبي وَلَيْقِينَ .

ثم ذكر استخلاف الناس (المُقْمَد)، وأنّه إذا مات (المُقْمَدُ)، وأنّه إذا مات (المُقْمَدُ) يُرفَع القرآنُ من الصَّدورِ بعدَهُ بثلاثِ سنين، وأنّ القيامة بَعْده تكونُ كالحامِلِ المُتِمِّ (")، لا يَدري أهلُها متى تَفْجأُم بولادَتها.

فهذه مائة وصف ممّا ببّنه النبي الأمين وقلة في هذه الأحاديث ولقد تركت منها عدداً كثيراً مذكوراً في أحاديث هذه الرسالة ، وعدداً آخر لم تُخرَّج أحاديثه في الرسالة ، لعدم ذكر الثنوول فيه ، مع أنّه دكر ت فيه أوصاف عبسى عليه السلام المسيع الموعود ، وقد صنعت لأجل إيضاح هذه العلامات جدولاً مع الحوالات إلى متوضيها في الأحاديث في ترجمة هذه الرسالة بالهنديّة (٣) .

<sup>(</sup>١) أي سيد لا عيسى عليه الصلاة والسلام عوت .

 <sup>(</sup>٣) أي التي أتمتت أشهر حَمالِها وأوشكت أن تلهد بين ساعة وأخرى .

<sup>(</sup>٣) قال عبد الفتاح : رجوت من محاحة ميخينا العلامة =

فانظُرُ هـل غادَرَ فيه من مُتَرَدَّم (') ، أو مَزَلَّةً للقَدَم ؛ أو مَسَاغًا لتأويل مُتأوِّل ، أو مقالاً لمحرِّف الكليم المتقوِّل ؛ أو مَوْضِعَ شُبُهُم وَغُمَّة ، إِلاَّ لمن عَمْييَ فِعلَ الهاوية أُمَّة ('').

كيف وقد نَرَى أَنَّ المكانيبَ والرسالاتِ نَصِلُ من المشرقِ إِلَى المغربِ بثلاث كلماتٍ أو أربع كلمات ؛ فانتها لا أيكثتبُ فيها إلا اسمُ المُرسَلِ إِليه وصَلَّتُه و بَلَدُه، وغاية مُ المبالغة فيه أن يُكتب اسمُ والده وأشهَرُ بلدة تَتَّصِلُ به، ومع هذا لا يَلْتَبِسُ العنوانُ على أَحَد، ولا يُمكن لأحدٍ

<sup>=</sup> محمد شفيع مؤلف هذه المقدّمة أن يُرسيلَ في الجَدّولَ المشارَ إليه، مثرجماً إلى العربية ، ليزداد النفعُ بهذا الكتاب النفيس ومقدّمته ، فتفضّل حفظه الله تمالى ، وأمرَ نجله الأخ الشيخ محمد تقي العبني ، الشابُ الألمي النابغ ، الموهوب الحبوب ( تُفتّاحة الباكستان ) كما لقبتُه بذلك يوم رحلتي للباكستان عام ١٣٨٨ ، فترجمته إلى العربية ، وأرسله في مشكوراً سنيمه وفضئله ، وسيراه القارى؛ في آخر الكتاب .

<sup>(</sup>١) أي هل بي \_ بعد هذا البيان \_ من علامات سيدنا عيسى وأحواليه شيء لم يُبيّنه سيدنا رسول الله مينيني ؟

 <sup>(</sup>٢) أي جَمَل جَهَنَّمَ مستقرَّه ومأواه بسبب عَمَاهُ عن الحقَّ السين .

أَن يَأْخَذَ كَتَابَ غَيْرِهِ . فَمَا بِاللهُ هَـٰذَا الْكَتَابِ الذِي فُصِّلَ فِي عِنْوَانِهِ هَذَا الْإِيضَاحِ ، فَأُوضِحَ فِي بِيَانِهِ هَذَا الْإِيضَاحِ ، فَكَيف يَضَلِّ صَاحِبُهُ وَتَلْتَبِسُ مَعْرِفَتُهُ ؟!

ثم إنّا نرك أنّ كُتُبَ الملوكِ - بعضِهم إلى بعض - وسائر الناس فيها بينهم ، تُذْ كُرُ فيها الحوادثُ المُلمِنة والأحكامُ المُهِمِنة ، ثم لا يُبيّنُ فيها عُشرُ عَشيرِ (') مما بيّنه وَيَّنَهُ ومع ذلك لا يَلْتَبِسُ عليهم الأمر ، ولا يَشْنَبِهُ شيء من المراد ، بل تَنْفَصِلُ عليها القضايا ، وتُعْظَى بها العطايا ، وتُعْظَى بها الحُدودُ والقيصاص ، وتَجري عليها الأمرة معاملات الناس .

فو الله لا أدري كيف تمامَو اعن هذا الصّبْح المُنير ، فكذَّ بوا سائر أخبار البشير النذير وَتَلِيَّة ؟ أَفَمَميَت أَبْصارُ مُ الله مع لا يعقلون ؟ وما طَلَمُوه ولكن كانوا أنفسَهم يَظلمون . فبُعندا لهذا الحُول في النبي جاء يُكذّب مُ هذه النصوص ،

<sup>(</sup>١) العَشير هو العُشْسِ أيضاً .

<sup>(</sup>٢) أي المتحوَّل المُتَعَلَّب ، وهو القادياني الضال .

ويؤولُ الكلامَ عَمَا لا يَرضَى به قائلُه ولا تَسَعُه عبارتُه ، ويُحرَّفُ الكلامَ عن مَواضِعه ، فحمَلَ سائرَ هذه النصوصِ على الحَجازِ والاستعاراتِ إلاَّ المَنارةَ البيضاء ، فانَّه كان يتيسَّرُ بناؤُها بالمال فبناها ! وانْتَحَل بهذه الواحدة مَنْصِبَ المسيحيَّة وادَّعَاها ، وأمن بجهله عُقْبَاها !

فياحسرة على العباد كيف آمننوا بتحريفانيه بعد هذا البيان المُفلِق الذي جاء مثل فكن الصبح وصنو النهار ؟! وصد قُوه في أن الذي يعزلُ : هو غير المسيح عيسى ابن مريم النبي الإسرائيلي ، وأن المراد بعيسى ابن مريم عليه السلام هو همذا الميرزا غلام أحمد – عليه ما عليه – هل همذا إلا التكذيب الصريح لأصدق الناس لهجة : النبي الأمين وتعوصه ، فويل لهم مما وهل همذا إلا التلاعب الدين وتصوصه ، فويل لهم مما كسبت أيديهم ! وويل لهم مما يمثكرون !

ولو ساغ َ حَمْلُ مثل هـ فه النصوص البينة على المجاز والاستعارات، وو سَمِت هذه البينات تحريفا تهم التي اخترعوها: لظهر الفساد في البر والبحر، ولهد مت صوامع وصلوات ومساجد، ولما سلم شيء من معاملات الناس وأقوالهم،

بل لارتفعت الأمنة (المحتول عن كل قول وفعل ، ولتقول من شاه : ماشاء ، ولم يكن إلى رده سبيل ! فان الذي حكم عليه عليه بالقيصاص لو ادعم حينه أنّه ليس هو المحكوم عليه بالقيصاص ، بل رجل آخر مثيله - وقد سمّاه الله تعالى في السّماء باسمه ، فا الذي تُكذّب به دعواه ؟

ولو ادَّعَى فاستَ أَنَّهُ زُوجُ فلانة وأنه سمَّاهُ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالَى فِي السَّمَ بِالاسمِ الذي يُدْعَى به زَوْجُهَا - كَمَا زَعَمَ هذا الشَّقِيُ فِي حَنِّ المسيح عليه السلام - فهل تُنزَفُ المرأةُ إليه بهذه الأَّكُوبَة ؟ أم يُعَدُ صاحبِتُها مجنونا ، فيُحبِّسَ مَسْجُونا ؟ !

ولكن ما الذي تَسْكَشِفُ به عَمَايِتُهُ بعد خُروجِ السَّبِيلِ إِلَى قبولِ هـذا التأويل ؟ وكان أبت الزوجة عن كونها هي منكوحة الرَّجُل ، وادَّعت أنها غيرُها ، أوجاءَك رجل يُنازِعُك في دارك ويقول : إِنَّهُ هو صاحب هـذه الدار ، فقل لي : كيف تَر دُه عن ذاك إِذا نَفِدت هذه التأويلات

<sup>(</sup>١) أي الأمان .

في َيْتِناتِ نُزُولِ المسيح عليه السلام ؟ ! .

فان عاية ما يُبَيّن للتعيين في الأنكحة والبيوع وسائر المعاملات هو اسم المرا واسم أبيه أو شيء قليل من أوصافيه عما يَتَعارَفُه الناس، وهو لا يُساوي عُشْرَ عَشير مِنا قد يَيّنه وتعيين أحواله. يَيّنه وتعيين أحواله من سيرة المسيح وتَشْخيصه وتعيين أحواله فان كانت هذه التأويلات في هذه المعاملات ثمنه سفها وجُنونا عند سائر الناس، ولا يَلْتَفِت إليها أحد منهم، فو الله تأويل الميرزائية في تُرول المسيح وجمله غير فو الله تأويل الميرزائية في تُرول المسيح وجمله غير المسيح عسى ابن مريم — بعد هذا البيان البين — أحرى أن بعد كيا بعد جنونا، وأولى أن لا يَسْمعه مسلم ولا عاقل.

والحاصلُ : أنّه لا تحيد لن آمن بنبو في مُحمَّد وَ مُحمَّد وَ مُحمَّد وَ مُحمَّد وَ اللهِ مِنْ أَنْ بُؤْمِن بنزولِ عيسى ابنِ مريم النبي الإسرائيلي عليه السلام بعيْنه في آخر الزمان ، مِن غير تأويل ولاتأمثل . ومَنْ أَبى فقد أَبى !

<sup>(</sup>١) أي من أبنى الإيمانَ بنزول سيدنا عيسى فقد أبي الايمانَ بنبوَّة سيدنا محمد مُتَّقِيدٍ ! ونعوذ بالله من ذلك .

### فسائدة

سترى - إِن شَاهُ الله تعالى - في أحاديث هذه الرسالة ان نبيّنا الأمتِي " وَصَلَواتُ الله عليه وَالْمَتِي " وَصَلَواتُ الله عليه وسلامُه - كيف اعتننى ببيان هذه المسألة ، حيث صدع بها مراداً ، وأعلن بها وأسرها إسراداً ، وأنّه كيف بيّنها بعبيرات شتّى وعُنُو آنات مُتفَنّنة ، وبكل عبارة أمكن بعبيرات شتّى وعُنُو آنات مُتفنّنة ، وبكل عبارة أمكن بعبيرها بها ، كيلا بلتيس الأمر على الأمّة ، ولا يُوسُوس ومنواسُ الأوهام في صدوره ، ولا يدخل الخلل في أموره ،

فستُسَرى - إِن شاه الله تمالى - في هـنده الرسالة أنَّه صلى الله عليه وسلم زَكرَ هزه المسأور ثارةً:

بِفَظُ انزول : حيث قال : « لَيُوشِكُنَ أَن ْ يَنْزِلَ فَيكُم ابنُ مريم » . « وكيف أنتم إذا نَزَلَ فيكم ابنُ مريم ؟ » . الحديث : ١ و ٢ برواية البخاري ومسلم ، إلى غير ذلك مِن صيغ النزول في غير واحد من الأحاديث . وَمَارَةً عَبِّرَ عَهَا بِلْفَظُ البَعْثُ : حِيثَ قَالَ : « إِذْ بَعْثَ اللهُ عَيْسَى اللهُ عَيْسَالِهُ عَيْسَى اللهُ عَيْسَالِ عَيْسَالِ عَيْسَالِ عَيْسَالِهُ عَيْس

وأَمْرَى وُكُمْرَهَا بِلْفُظُ الرَّجُوعِ : حيث قال : «وهو راجِعْ إليكم قَبْلُ يومِ القيامة » . الحديث : ٦١ .

وطَوْراً يَتَنها بِلفظ الخروج : حيث قال : « إِنَّ المسيحَ ابنَ مريم خارِجٌ قَبْلُ يَوْمِ القيامة » الحديث : ١٥ .

وأو مُسَعَمَها مراً قَ بالوخبارِ عن انبان الفَسَاءِ عليه بسده عليه السلام ، بصيغة الاستقبال ، فقال : « إنَّ عيسى يأتي عليه الفَسَاء » الحديث : ٧٥ . وصرَّح بها أُخرى بأنه يموت بمده عليه السلام ويد فن معه ، حيث ف كر في الحديث : ٥٥ : « يُد فَن عيسى مع رسول الله عليه وصاحبيه فيكون قبر ه رابعاً » (١) ، وكما في حديث عائشة الحديث : ٥٠ « وأنسى

<sup>(</sup>١) هو من كلام الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن سـُلاَم رضي الله عنه ، ولكن له حكم الــُكلام الرفوع السنـَد إلى رسول الله عليه ، لأنه لا يُعلمُ مِن قِبَل ِ الرأي .

لي بذلكِ الموضع ، ما فيه إلا مُوَضع قبري وقبر أبي بذلك مكر وعبس ابن مريم » (١) .

فَذَهَبَ جُفَاءً () ما تَفَوَّه به الشَّقِ أَنَّه لو كان الرادُ هو عيسى ابن مريم النبي الإسرائيلي لكان إطلاق لفظ ( الرُّجُوع ) أَوْلَى بالمقام ، لا لَفْظ ( النَّزُول ) وغيره ، فانَّك شاهدَّت في الكلمات النبويَّة : النص بلفظ ( الرُّجُوع ) أيضاً . بَيْدَ أَنَّه وَقَيْلِيَّ لَم يَقْصُر كلامة على عبارة واحدة وعنوان مُتَصَد ، بل تَفَنَّنَ في عبارته كا هو مقتضى البلاغة .

نعتم قد كَشُرَ إطلاقُ لفظ (النَّرُول) بخلاف (الرَّمْوع) و (الحَبَاة) وغيرِه، وذلك لأنَّ الخَطَابَ بهذا الباب لثلاثة أصناف من الناس: اليهود، والنَّصَارى، والمسلمين، فبأبِي وأُمتِي هذا المِصْقَعُ (") الأُمتِي وَأُمتِي هذا المُصْقَعُ (") الأُمتِي وَأُمتِي والمُسْتَعَعُ (")

<sup>(</sup>١) يمني أنَّ الرسولَ ﴿ قَالَ لَمَا لَسُهُ حَيْنَ رَغَبَتُ أَنْ تَدُفَنَ بِجُوارِهِ الشريف : لا أُمِلكُ ذلك ِ يَاعَائِشَة ، فَمَا فِي مَدَّفَنَنِي إِلا مُوضَعُ تَبْرِ أَبِي بَكُرُ وعُمَرَ وعيسى أَبْنِ مَرْجِم .

<sup>(</sup>٢) أي مرَ ميناً مطروحاً . (٣) أي البليغ .

حيث راعكى في الخطابِ مَعَ كلِّ طائفةٍ ما يناسِبُ حالَها:

فأتمى في خطاب الهود بلَفَظ الحاف وتنفي المون، وقال ملم : « إِنَّ عيسى لم يَمُتُ وهو راجع إليكم قبل يوم القيامة » الحديث : ٦١ ، وذلك لأنَّ اليهود اعتقدُوا بوفاتِه، فأوضح ضلالهم عن الصواب.

وأورد في مطاب النصارى بلفظ : « بأني عليه الفنار " ، وذلك لأنهم كانوا يعتقدون حياة عيسى عليه السلام – مثل المسلمين – إلا أنهم صلوا في نني الموت عنه إلى الأبك ، وفي جَعَلْه قديمًا ، لاعتقادهم فيه الألوهيئة ، فرد ذلك ويهيئة ، فرد ذلك ويهيئة ، فرد ذلك ويهيئة ، فرد نال الآن بقوله : « يأتي عليه الفناء " » أي إنه وإن كان حيثًا إلى الآن فائه لا ينجو من الموت في الآخر .

وذكر في خطاب المسلمين لفظ « النزول » كثيرا ، فانه لم يكن يَهمُهُم من أَمْر عيسى عليه السلام إلا هـذا . وأماً حديثُ الحياة والموت فماً لا يحتاجون إليه في أمر دينهم ، فلذا أكثر لفظ النزول في خطاب المسلمين .

وبالجمر : فلا مُسَاغَ فيه لما تَفَوَّه به الشقُّ ، فانه وَ اللهِ

لم يَدَعُ لوَ سُواسِهِ مَدْخَلاً حيث صرَّحَ فيه بلفظ ِ الرجوع ِ والحياة ِ أيضًا .

#### فائدة طليلة

ولعائك علمت عما أسلفنا إليك أن الله تعالى لم يُقد رُبُ بَعْثَةَ نِي جديد في هذه الأمنة ، بل خَتَمَ كلَّ مايسمى بالثبو ة بسيد الرُّسُل وخاتم الأنبياء عمد وَ النبي وذلك لأنه لو كان مُقدَّرًا لَبَيْنَهُ التغريلُ العزيزُ والنبي الأمينُ وَ النبي بأبلغ بيان وأوضح تبيان مبنا بيَّنَهُ في سيرة المسيح ، فان عيسى عليه السلام كان معروفاً عند الناس في الإسلام وقبله ، بخلاف المتنبي الجديد! (١) فانه غيرُ معروف ، فكان الاحتياجُ إلى ذكر اسميه واسم والديه ومو ليده ووقت ولادته وعُمره وحليته وستصنته (١) ولونيه وأفعاله وأخلاقه وأحوال الناس في زمنه ووقت وفاته ومد فنه وغير ذلك: وأحوال الناس في زمنه ووقت وفاته ومد فنه وغير ذلك:

<sup>(</sup>١) أي القادياني" الضال زاعم النبوء لنفسه!

<sup>(</sup>٢) أي هيئته .

فلماً لم يُذْكُرُ شيء منها ولم يُوماً إليها ، بل نُصَّ على خلافها وانقطاع النّبوَّة والرسالة وكُفْر مُدَّعيها في الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة ، مَع إحاطتها بجميع ما نَحْتَاجُ إليه الأمَّة إلى يوم القيامة ، وكفالتها بفلاح الأمم كلمّا إلى يوم النشور : عليمنا بيقين أنه لا يكونُ بعده وَ الله في جديد أصلاً .

واعلموا أن هذه الأحاديث المتواترة ، كالمها في الحقيقة تفسير لقوله تبارك وتمالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهِلِ الكتابِ إِلا الكتابِ إِلا الكتابِ إِلا الكتابِ الله مُونيةِ ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا ﴾ (١) . كما صَرَّح به المفسّرون قاطبة بتصريحهم وإخراجهم هذه الأحاديث تحت هذه الآية ، وليتنصيص ألفاظ الروايات على ذلك ، ولا سيّها حديث أبي هريرة – مرفوعاً وموقوفاً – فقد قال فيه بعد ذكر نُرُول عيسى ابن مريم عليه السلام مُتَا كِيداً بالقسَم : واقرَّوا إِنْ شَتْم : ﴿ وَإِنْ عَلَيْهِ السلام مُتَا كِيداً بالقسَم : واقرَّوا إِنْ شَتْم : ﴿ وَإِنْ

<sup>(</sup>١) من سورة النساء : ١٥٩ . ومعنى الآية : ما من أهــل الكتاب أحد من الموجودين منهم عند نزول عيسى إلاَّ لَيْتُوْمِينَ به عند نزوله بأنه عبد الله ورسوله ، قبل موته عليه السلام .

مِن أَهُلِ الْكَتَابِ إِلاَّ لَيُتُوْمِنَنَ بِهِ قِبلَ مَوْتِهِ ﴾ استشهاداً على النزولُ .

فينشذ: تُبَتَ اللّهُ عَي بَسَنِ القرآنِ وتفسيرِهِ من الأحاديثِ المسواترة . ﴿ فن شاه فليؤمن ومن شاه فليرَ مَن الله القوي العزيز فليكفُر ﴾ (١) والآن تُنادي بَمون الله القوي العزيز بأعلى نداه : إن الحكم السّقي إن ادعى خلاف هذا فليأت بشيء من الآيات القرآنية مع تفسيرِها عمل هذه الأحاديث لا برأيه السّخيف والتصحيف والتحريف ا ولن يأتوا منه نقيرًا ولا قبطه بيرًا (١) ﴿ ولو كان بعضهم لبعض ظهيرًا ﴾ (١) .

محمر شغيبع عفا الله عنه

<sup>(</sup>١) من سورة الكهف : ٢٩ .

 <sup>(</sup>٣) النقير : ما كان في ظهر النواة ، ومنه تَنْبُتُ النَّحْلَة .
 والقطامير : القيشرَةُ الرقيقةُ البيضاء الملتفلة على النواة . وكلا هذين اللفظين بُضرَبُ مثلاً للشيء الدنيُ الطفيف .

<sup>(</sup>٣) من سورة الإسراء : ٨٨ .

قَالَ تَعَالَىٰ ،

وَإِنَّهُ لَمَنَا لُمْ لِلسَّاعَةِ



لامام العصر المحدث الكبير أيخ محدانورث الكشميري لهندي

ولد ۱۲۹۲ وتوفي ۱۳۵۲ ه رحمه الله تصالي

رَبِّهُ عَلَيدُهُ العَلَامَة الْمَحَقِّقِ البارع الثَيْخ عِدْشفيع مفتى احسَّنان كفظه الدَّنت ال

> حَقَفَهُ وَرَاجِعَ نَصُوصُهُ وَعَلَقَ عَلَهُ عَبدالفتاح أبوغُدّة

## 

اكريث : ١ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عن الله عنه والذي نَفْسِي بيده، ليُوشِكَنُ (٢) أنْ يَنْذُرِلَ فيكم ابنُ مريم حَكَما عَدْ لا (٢)،

<sup>(</sup>١) أي ليتقتر بن . وتوكيد الفعل بالنون يؤكّد حكثمييّة نزوله عليه السلام .

<sup>(</sup>٧) أي حاكماً عادلاً . قال الحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، ٣ : ٣٥٣ و والمعنى أنه عليه السلام يَتَزِلِ ْ حاكماً جِذْهِ الصريمة ، فان هُ هَدْهُ الشريمة باقية لا تنسخ ، بل يكون عيسى عليه السلام حاكماً من محكّام هذه الأمنة . وعند الإمام أحمد من حديث عائشة : ووَيُحكّث عبسى في الأرض أربعين سنة ، والطبراني من حديث عبد الله بن شفقًل : و يَنزِلُ عيسى ابن مربم مُعسّد قا بمحمّد على ميلسّه ، انهى ،

وقال العلَّمة القرطيُّ المفسَّرِ في كتابه : و التذكرة » : ذهبَ قومُّ إلى أنَّ بنزول عيمى عليه السلام ثرتفعُ التكاليف ، لئلا يكونَ رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرُّه عن الله ويتهام .

وهذا مَردودُ لِقُولِهِ تَمَالَى : ﴿ وَخَاتُمَ النَّبِيِّيْنِ ﴾ ، وقوله عَلَيْنِ اللهُ ، وقوله عَلَيْنِ اللهُ ، وإذا كان ذلك عَلَيْ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْنِ السّلامِ يَعْزَلُ نَبِيّاً بَسْرِيعَةً = فَلَا يَعْزِلُ نَبِيّاً بَسْرِيعَةً = فَلَا يَجُوزِ أَنْ يَتْنَوَهُمْ أَنْ عَلِيمَ عَلِيهِ السّلامِ يَعْزَلُ نَبِيّاً بَسْرِيعَةً =

فيَكُسِرُ (' الصَّلِيبَ '' ، ويَقْتُلُ الخِنزيرَ ''' ، ويَضَعُ الخَرْيرَ '' ، ويَضَعُ الخَرْبُ '' ، ويَفِيضُ المالُ '' ، حتى لا يَقْبُلَهُ أحد ، حتى

= متجدَّدة غير شريعة محمَّد نبيِّنا مَيْنِ ، بل إذا نَزَل عيسى عليه السلام فانه يكون يومئذ مِن أَتباع محمد مَيْنِ ، كَا أَخبَرَ مَيْنِ حيث قال لمُمر : و لو كان مُوسَى حيثًا ما وسعة إلا انسَّاعي ، .

فيسى عليه السلام إنما يَنزِلُ مُقَرَّراً لَمَدَه الشريعة ، ومُجدَّداً لَمَا ، إذ هي آخيرُ الشرائع ، ومُحمَّدُ عَيْنِ آخيرُ الرسل ، . نقله الملامة شرف الحق العظم آبادي في وعون المبود على سنن أبي داود ، و : ٢٠٣ .

(١) يجوز في هذا الفمل وفي الأفعال المطوفة عليه الرفع والنصب،
 كا في د المرقاة شرح المشكاة ، لعلي القاري ه : ٣٣١ .

(٢) قال الحافظ ابن حجر : أي يُبطيلُ دين النصرانية ، بأن يتكسِر الصليب حقيقة ، ويُبطيل ما تزعمه النصارى من تعظيمه .

(٣) قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٤ : ٣٤٣ ، أي بأمرُ بإعدام الخينزير ، مبالغة في تحريم أكليه . وفيه توبيخ عظيم للنصارى الذين بكدُّعون أنهم على طريقة عيسى عليه السلام ، ثم يستحلُّون أكلَ الخنزير ، ويبالغون في مجبَّته » .

(٤) أي لشيوع الإسلام وانقراض الكفر . وفي روابة : و ويتضمّ الجيز يَة ، الي عن أهل الكتاب ، ويتحميلهم على الإسلام ، ولا يتقبّل منهم غير الإسلام أو القتل ، فيتصير الدين واحداً ، فلا يَبْقى أحد من أهل الذّمَة ليدودي الجزية . قال الحافظ اب حجر في و فتح الباري ، ٢ : ٣٥٠ و ويتويّد أن عند الإمام أحمد من وجه آخر عن أبي هررة و وتكون الدّعثوى \_ أي الميلّة و واحدة .

(٥) بفتح الياء لاغير ، والمال على فاعل ، كما هي الرواية . =

نكونَ السَّجِنْدَةُ الواحدةُ خيراً من الله نيا وما فيها » (() . ثم يقولُ أبو هريرة : واقر وا إن شتم : ﴿ وإنْ مِنْ أَهُلِ الْكَتَابِ إِلا اللَّهُ مُنِنَ اللَّهُ مَا الْكَتَابِ إِلا اللَّهُ مُنِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنِدًا ﴾ (() ليُكُونُ عليهم شهيداً ﴾ (() رواه البخاري ومسلم .

= أي يكثر المال جداً . وسبب كثرتيه : نزول البركات ، وتوالي الغيرات بسبب العدل وعدم الظلم ، وحينه تنخرج الأرض كنوزها ، وتقيل الرغبات في اقتناء المال لعلم الناس بقراب الساعة .

(١) وذلك أنهم حيننذ لا يتقرَّبُون إلى الله إلا ألعبادة ، لا التصدُّق بالمال لمسلم الانتفاع به إذ لا أحدّ يتقبّله . قال العلّمة فضل الله التقور بشتيّ رحمه الله تعالى : لم تنزل السجدة الواحدة في الحقيقة كذلك ، أي خيراً من الدنيا وما فيها ، وإنحا أراد بذلك أن الناس يرّغبون في أمر الله ، ويزهدون في الدنيا ، حتى تكون السجدة الواحدة أحبّ إليهم من الدنيا وما فيها .

(٢) من سورة النساء : ١٥٩ . وكلة ( إن ) في الآية نافية م بمنى ( ما ) . ومعنى الآية كما سَبَـن تعليقاً في ص ٨٦: ما مِن أهل ِ الكتاب أحد من الموجودين منهم عند نزول عيسى إلا لَيُـوُ مُنِـنَنُ به بأنه عبد الله ورسواله ، قبل موتيه عليه السلام .

قال الحافظ ابن حجر : وقال ابن الجنوازي : إنما تلا أبو هريرة هذه الآية للإشارة إلى متناسبتها لقوله وينه : وحتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فها » ، فأنه يشير بذلك إلى صلاح الناس ، وشيدة إيمانيهم ، وإقباليهم على الخير ، فهم اذلك يثوثرون الركمة الواحدة على جميع الدنيا . والستَّجدة تُطلَقُ ويراد بها الركمة » . انهى . =

وفي لفظ لمسلم من رواية عطاه : « ولَتَـذَهُبَـنَ ّ الشَّحَـٰنا؛ والتباغُـضُ والتحاسُدُ » (١).

= قال العلماء : والحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء عليهم العملاة والسلام من وجوه :

الأول : الردُّ على اليهود في زعمهم أنهم قتلوه ، فبيَّن الله تعالى كذبتهم ، وأنَّه هو الذي يقتلهم .

الشافي : نزوائه عليه السلام للغو" أجليه ، ليتُدفَن في الأرض ، إذ ليس لحلوق من التراب أن يموت في غير التراب .

الثالث: أنه عليه السلام دعا الله تمالى الثاراى صفة محدُ وَلَيْكُ وَاللَّهُ وَأَمْلُتُهُ : أَنْ يَجِعْلُهُ مَهُم ، فاستجاب الله دعاء ، وأبقاه حتى يَنزل في آخر الزمان ، ويُجد د أمر الإسلام ، فيتُوافيق نُرُولُه خروج الدجّال فيتَثَلُّهُ عليه السلام .

الرابع : تكذبت النصارى وإظهار ويغيهم في دعوام الأباطيل ، وقتله عليه السلام لهم .

الخامس: أن خصوصيته بالأمور المذكورة إغا كانت لقول النبي : دأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ، ليس بيني وبينه نسيي ، . ورسول الله أخص الناس به وأقربهم إليه ، لأن عيسى عليه السلام بشر بأن رسول الله مين ياتي من بعده ، ودعا الخلق إلى تصديقه والاتباع له .

(١) إنما تزول هذه الأمراضُ من القلوبِ والنفوسِ لزوالِ حبُّ الدنيا الذي هو سَبَبُ المداوات .

ورواه أبو داود وابن ماجه وأحمد في « مسنده » باسناد صيح (() كما قاله الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ، وفي رواية أبي داود وأحمد — واللفظ لأحمد — : « الأنبياء إخوة لمكلات ، أمها أنهم شتكى ودينهم واحد (() ، وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم ، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي " ، وإنه ناز ل أن فاذا رأيشوه فاعر فيوه : رَجُلاً مَر بُوعاً ، إلى الحُمرة والبياض (() ، عليه تو بلل ممع مان () ، كأن رأسه يقطش وإن لم يُصبه بملل (أ) ، فيدي الصاليب (أ) ، ويقتل الخيزير ، ويضع بملل (أ) ، فيدي الصاليب (أ) ، ويقتل الخيزير ، ويضع منه ويضع أ

<sup>(</sup>١) من لفظ بإسناد صحيح حتى آخر هذا الحديث زيادة مني على الأصل، وإنما زدته لما فيه من استكمال أوصاف سيدنا عيسى في مستهل الكتاب.

<sup>(</sup>٣) العلاّت: الفشرائر . والإختواة لعلاّت: الإخوة من أب واحد ، وأشهائهم متعددة . أي الأنبياء كالإخواة الذين أسّهائهم متعددة وأبوم واحد . ومعنى الحديث : أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد ، وإن اختلفت فروع الشرائم . فشبّة مَنْ فَيْنَا الله من الموحيد وغيره من أصول الدين بالأب . وسبّة فروع الدين الأنبياء من التوحيد وغيره من أصول الدين بالأب . وسبّة فروع الدين وإن اختلفوا في فروع الشريعة والأحكام .

 <sup>(</sup>٣) أي هو مُستدلُ القامة وهو إلى الطائول أقرب . ولو نهُ أقربُ إلى الحُمْرة والبَيَاض .
 (٤) أي فيها صُفَرَةُ خفيفة .

<sup>(</sup>ه) هذا كناية عن النظافة والنضارة ، وسيأتي لهذه الجملة مزيد شرح في الحديث : ه ، فانظره . (٦) أي يكسره .

الجرية ، ويدعو الناس إلى الإسلام ، فيهلك الله في زمانه المسيح الجرية في زمانه المسيح المبلل كليها إلا الإسلام ، ويُهلك الله في زمانه المسيح الدجال ، وتقع الأمنة في الأرض ، حتى تر تع الأسود مع الإبل ، والنيار مع البقر ، والذااب مع الغنم ، الأسود مع الإبل ، والنيار مع البقر ، والذااب مع الغنم ، ويكمب الصبيان المحيات لا تنفره ، فيتكث في الأرض أربسين سنة ، ثم يُتوفقي ويصلي عليه المسلمون ويد فنهونه » (") .

ورواه أحمد بطريق آخَرَ ولفظُه : « يُوشِكُ مَنْ عاش منكم أن يَلْقَسَى عيسى ابنَ مريم » .

وعزاه السيوطي في « الدُّرُّ المنثور » إلى ابنِ أبي شـيبة

أي الأمان والسئلام . (٣) أي تلسب وتأتلف .

<sup>(</sup>٣) واختلف في عمره عليه السلام حين رافيع ، والصحيح أنه رافيع وله اللاث واللاثون سنة كما قاله الحافظ أبن كثير في والفسيره ، ١ : ٥٨٣ ، وقال : « وأمَّا ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رافيع وله مائة وخسون سنة فشاذ غريب بعيد ، انتهى .

ومثلُه في النرابة والضف ما يُتحكى أنه عليه السلام عاش مائة وعشرين سنة ، كما نبه عليه شيخناً العلامة عبدالله ابن الصديق في تعليقه على و القاصد الحسنة » للسخاوي ص ١٩٧٠ .

وعَبْدِ بِن حُبِيد ، وابنِ مَرْدُوْيه ، وفي لفظهِ : « وَنَكُونُ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً للهُ رَبِ المالمين » واقر وا إِن شَتْم : ﴿ وَإِنْ مِن أُهُ لَلْ الكَتَابِ إِلا الْمَوْمِنِينَ المالمين » وقبل مَوْنِه ﴾ موت عيسى إبن مريم ، ثم يُعيدُ ها أبو هريرة ثلاث مراّت (١) .

اكديث : ٢ عن أبي هم يرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله عليه الله عنه أنَّ رسول الله عَلَيْظِيَّةِ قال : « كيف أنتم إذا نَزَل ابنُ مَرْيمَ فيكم وإمامُكم منكم ؟ » (٢) . رواه البخاري ومسلم . وفي لفظة لسلم :

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث : البخاري ٤ : ٣٤٣ و ٣ : ٣٥٣ ، ومسلم ٢ : ١٨٨ و ١٩٧ ، أبو داود ٤ : ١٩٧ ، ابن ماجه ٢ : ١٣٦٣، أحمد ٢ : ٢٠١ و ٤١١ و ٤٩٤ ، والمدر المنثور ٤ ٢ : ٢٤١ – ٢٤٢\*.

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، ٣ : ٣٥٨ : وعند أحمد من حديث جار في قصة اللاجال ونزول عيسى : و وإذا هم بديستى ، فيقال : تنقدام يا راوح الله ، فيقول : ليتقدام إمائك فلينصل بكم ، ولابن ماجه في حديث أبي أمامة \_ وهو الحديث : ١٣ الآتي \_ : و وكالمهم \_ أي السلون \_ يبيت المقدى ، وإمامهم رجل صالح ، قد تنقدام ليصلي بهم ، إذ نزل عيسى ، فرجع الإمام بنكس ليتنقدام عيسى ، فيقف عيسى بين كتفيه هم يقول : تنقدام فانها لك أقيمت ، وعند مسلم من حديث جار : و فيقال له : صل النا ، فيقول : لا ، إن بمضكم على بعض أمراه تنكر من الهذه الأمنة ، =

# « فَأُمَّكُم » ، وفي لفظة أخرى : « فأمتكم منكم » (١) .

وأخرجه أحمدُ في «مسنده» ولفظهُ : «كيف بكم إذا نَزَلَ...؟». وذكرَهُ البيهتيُ في كتاب « الأسماء والصفات »، وعَزَاه للبخاري ومسلم، ولفظهُ: «إذا نَزَلَ ابنُ مَرْيمَ من السَّمَاء

= قال الحافظ ابن حجر بعد هذه الأحاديث: ﴿ وَفِي صلاة عيسى خَلْفُ رَجِلُ مِن هَذَهُ الْأُمَّةُ مَع كُونِهِ فِي آخِرِ الزَمَانُ وَقُرْبُ قِيامُ الساعة: دلالة للصحيح من الأقوال أنَّ الأرضَ لا تخلو عن قائم لله بحُجَّة ، والله أعلم ، انتهى ، وقيل في معنى ( وإمامُكُم معكم ) : وهو مينكم أي عيسى ، فو يض الاسم المضمر تعظيماً له وتربية المهابة في النفوس .

(۱) حسكني مسلم في وصيحه ، ۲ : ۱۹۳ عقيب هذه الرواية أن الوليد بن مسلم قال لشيخه في هذا السند ابن أبي ذهب : وإمامكم منكم ؟ الأوزاعي حد ثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هربرة : وإمامكم منكم ؟ قال ابن أبي ذهب : تندري ما (أمسكم منكم) ؟ قلت : تنجير ني ، قال ابن أبي ذهب : تندري ما (أمسكم منكم) ؛ قلت أبيتهم والله في كتابه قال : فأمسكم بكتاب ربسكم تبارك وتمالى ، وسئنة نبيتهم والله تمالى في كتابه التهي . وقد رجعة الله تمالى في كتابه و فيض الباري على صحيح البخاري » ٤ : ٤٤ - ٤٧ رواية البخاري : وإماسكم منكم » على هذه الرواية ، وبيئن أن هذه الرواية من و وإماسكم منكم » على هذه الرواية ، وبيئن أن هذه الرواية من تمرف بعض الرواة وأوهامهم . واستوفني تعزيز هذا الرأي وتأبيد ، تمرف بعض الرواة المقتم الشيخ محد بدر عالم حفظه الله تمالى بحاله على كلام الشيخ في الموطن المذكور ، فراجعه فانه من نفيس عليم وغاليه .

# فيكم ، وإمام مينكم » ('' . تنب يه

و من غاية الجهالة بصنيع المحدّ ثين مافعله على عوام الميرزائية الذين لا يَهتدون إلى الحق سبيلا ، من التلبيس على عوام المسلمين في رواية البيهتي لما لم يجدوا كلمة : (من السّماء) في «الصحيحين » فان من له أدنى معرفة بالحديث وكتُنب يعلم أن المحدّ ثين قاطبة \_ ولا سبّا البيهتي \_ رعا يعزو رواية لبعض المحدّ ثين إذا أخرجها بأكثر الفاظها ، ولا يتشتر ط استيماب الفاظها المواية ، فاذا قال المحدّث : (رواه البخاري ) كان مراده أن أمال الحديث أخرجه البخاري .

الحديث : ٣ عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله عن الله عنول : « لا تَرَالُ طائفة مِن أُمَّتَيَّهُ يُقاتِلُون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة \_ قال \_ فينز لُ عيسى ابن مريم عليه السلام فيقُولُ أميرُ هم: تَمَالَ فَصَلَ فيقولَ :

<sup>(</sup>١) مواضع الحديث : البخاري ٢ : ٣٥٨ ، مسلم ٢ : ١٩٣ ، أحمد ٢ : ٣٣٣ ، البهتي س ٤٢٤ .

لا ، إِنَّ بعضَكُم على بعض أَمراء ، تُكرمَةَ اللهِ هذه الأُمَّةَ. رواه مسلم وأحمد في «مسنده» (١).

الحديث: ٤ عن أبي همريرة رضي الله عنه أن رسول الله وَ الله وَ قَال : «والذي نَفْسِي بيده: لَيُهُمِلُنَ ابنُ مَر يُهَم بفَحِج الرَّوْحَاءُ حَاجًا أو مُعْتَمِراً ، أو لَيُثَنِّينَهَما » (٢) . رواه مسلم .

وأخرجه أحمد في «مسنده» ولفظته : « يَنْزُلُ عَيْسَى ابنُ مُرْمِ ، فَيَقْتُلُ الْحِنْزِيرَ ، ويمحو الصّليبَ ، وتُجنَّمَ له الصلاة (٣) ، ويُعطِي المالَ حتى لا يُقْبَلَ ، وينضَعُ الحُراجَ ،

<sup>(</sup>١) مواضع الحديث مسلم ٣ : ١٩٣٧ ، أحمد ٣ : ٣٤٥ و ٣٨٤.

<sup>(</sup>٣) منى (ليُهِلِنَّ ): ليَهُ فَمَنَ صُونَه بِالتلبية قَاثِلاً: لِبَيْك اللَّهُمَّ لِبُيْك ، مُحْرَماً بحج أو بمُمْرة ، ومنى (أو ليتُنَيَّنَها): أو ليَجُمْمَنَ ين الحج والمُمْرة ، وفَح الرُّوْحَاء : مسكانُ في طريق الني وَيَجَلِيْكُمْ من المدينة إلى بَدْر ، قيل يعد عن المدينة ستة أميال .

<sup>(</sup>٣) أي يصيرُ هو الإمامَ في الصلاة مع قياميه بأعباء الإمامة المنظمى . وإمامتُه بالصلاة إغبا تكون بعد صلاته الصبح فور تزوله مؤتماً بإمام السلمين إظهاراً لكرامة هذه الاثمّة وفضيلها كما سبق في الحديث : ٣ .

وينز لُ الرَّوْحَاء ، في حُرِّج منها أو يَعْتَمِرُ أو يَجْمَعُهُا » (')
وثلا أبو هريرة رضي الله عنه : ﴿ وإنْ مِن أهلِ الكتاب إلا ً
لَيُوْمِنَنَ بِهِ قَبَلَ مَوْنِهِ ويَوْمَ القيامة يكونُ عليهم شهيداً ﴾ .
فز عَمَ حنظ أَهُ ('') أَنَّ أَبا هريرة قال : يؤمن به قبل موت عيسى ، فلا أدري هذا كله حديث النبي وَ الله ؟ أو شيء قاله أبو هريرة ؟ أو شيء قاله أبو هريرة ؟

وأخرجه الحاكمُ وصَحَّحَهُ ( الله الله الله المنثور » ، ولفَظُهُ : « لَيَمَ بُطِلَنَّ ابنُ مَرَ يُم حَكَمًا عدْلاً ، وإمامًا مُقْسِطًا ،

 <sup>(</sup>١) أي يُحرِمُ بالحجِ أو بالشهرة أو بها مما من الرّو حاء ،
 وهي فتجُ الرّوحاء القريبُ بيانه في الصفحة السابقة .

<sup>(</sup>٣) هو حنظلة الاأسلامي المداني ، تابعي روى هذا الحديث عن أبي هريرة ، ومعنى ( زَعَمَ ): قال صادقاً ، قان الزَّعْم كما يُطلَق على القول الكذب أو الشكوك فيه ، يُطلَق أيضاً على القول الحقش والصدق الذي لاشك فيه ، كما جاء في هذا الخبر وفي حديث أنس أيضاً في و صحيح مسلم ، ١ : ١٦٩ .

 <sup>(</sup>٣) أي أو شيُّ منه قاله أبو هريرة ؛ وقد سبق في ص ٩٣ التصريحُ في الحديث : ١ أن الآية هي التي قال أبو هريرة : اقر وها وأمنًا ما عداها \_ هنا وهناك \_ فهو من كلام النبي هَيْنَائِيْوُ خالصاً .

<sup>(</sup>٤) وقال الله في و تلخيص المستدرك ، : صحيح .

ولَيَسْلُكُنَّ فَعَاً (') حاجًا أو مُعتَمِرًا ، ولَيَأْتِينَ قَبرِي حَى يُسُلُكُنَ فَهِ عَلَى ، وَلَا رُدَّنَ عليه » . يقولُ أبو هريرة : أيْ بَنِي أخي ! إِنْ رأيتموه فقولوا : أبو هريرة يُقرِ ثُك السَّلام ('') .

اكدىي : • عن النَّوَّاس بن سممان رضي الله عنه عن النَّوَّاس بن سممان رضي الله عنه قال : « ذَ كَسَرَ رسولُ الله عِيْقِيْقِ اللهَّجَّالُ ذاتَ غَدَاةٍ (") ،

(١) هو فيجُّ الرُّوحاء . وقد سبق بيانُه في ص ١٠٠ .

(٢) مواضع الحديث : مسلم ٨ : ٢٣٤ في كتاب الحج ، أحمد

٧ : ٢٩٠ ، الحاكم ٧ : ٥٩٥ ، د الدر النثور ، ٧ : ٥٧٥ .

(٣) أي ذات صباح ، والدَّجَالُ : فَمَّالُ مَن الدَّجْلُ وهو التَّعْلَية ، وسُمِّي دَجُّالاً لأنه يُغْطِّي الحقَّ بِاطلِه ، ويُسمِّى أيضاً : السَّيِحَ الدَّجَّالُ ومسيح الضلالة ، كما سيأتي بيانه في شرح الحديث : ٧ .

والدَّجَّالُ المتحدَّثُ عنه هنا هو الدجَّال الأكبر، وقد تواترت الأحاديثُ الصحيحةُ بخروجه، حتى أصبح خروجُه من اليقِينِيَّاتِ المقطوعِ بمها. وهو آخِيرُ شلائين دَجَّالًا يَخرجون قَبْلَه، كما جاء ذلك في أحدديث كشيرة منها:

عن تُوبَانَ مولى رسول الله أن رسول الله وَلَيْكُنْ قال : 

د . . . وإنسَّه سيكونُ في أُمَّتِي كَذَّابُون ثلاثُون ، كَلَّهُم يَرَعُمُ أَنه 
نَبِييَّ . وأنا خَاتِمُ النبيِّين ، لا نَبِيَّ بَعْدِي ، . رواه أبو داود في 
د سننه ، ٤ : ٩٨ ، والترمذي في د سننه » ه : ٣٣ وقال : حديثُ 
حسنَ صحيح ، وصحَّحه إن حبَّان . وعن سَمَرَة بن جُنْدَب أن 
رسول الله وَلَيْكُونُ قال : د لا تقومُ الساعة حتى يَخرُجَ ثلاثون كذَّابًا -

. . . . . . . .

= آخِرُهُم الأعورُ اللهجاً له . رواه أحمد في و مسنده ، ٥ : ١٦ والطبراني . وقال الهيشي في و مجمع الزوائد ، ٧ : ٣٤١ : و ورواه أحمد والبرار ، ورجالُ أحمد رجالُ المصحح غير ثعلبة بن عباد وثقة ابنُ حبان . وعن حُذَيفة بن اليان أن رسول الله والمسلح قال : وسيكون في أُمَّتي كذّ ابون دجالون سبعة وعشرون ، منهم أرْبَعُ نيسُونَ ، وإني خاتيمُ النبيين ، لا نبيُ بمدي ، . رواه أحمد في و مسنده ، ٥ : ٣٩٦ بسند جيد .

قال الحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، ٧٩ : ٧٩ بعد أن ذكر هذه الأحاديث : و وهذا الحديث الأخير يتدل على أن وواية ( الثلاثين ) بالجزم إغا هي على طريقة جبشر الكشر ، ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة عند البخاري ٧٩ : ٧٩ ومسلم ١٨ : ٤٥ ، وفيه قوله ويتياي : و لا تقوم الساعة حتى يُبعث دجاً لون كذا ابون قريب من ثلاثين ، كلم يزعم أنه رسول الله ! ، انهى بزيادة .

وقد بين سيد نا رسول الله وين أوصاف هذا الله وأحواله وأضاله ونهايته أوفى بيان ، وسيتمر أبك كثير منها في الأحاديث الآنية ، وإليك بعض أحواليه كما ذكره الحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، ١٣ : ٨٩ و ٨٩ – ٩٠ مما رواه – خاصة – الصحابي الجليل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن النبي ويتناه قال :

إنه يهودي ، وإنه لا يُولد له ولد ، وإنه لا يَدْخَلُ اللدينة ولا مكنَّة ، . رواه مسلم في « صحيحه » ١٨ : ٥٠ ، « وإنَّ عينه اليُمنَى عورا؛ ، جاحظة ، لا تَنْظَى ، كأنها نُخاعَة ﴿ أَي نُخَامة \_ في حائط مُجْمَعُص ، وعينه اليشرَى كأنها كوكب دُري ﴿ \_ يعني شيدة القادها \_ معه من كل ليسان ، ومعه صورة الجنة خضراء =

. . . . . . . .

= يَتَجَرَي فَهَا الله ، وصورة النار سوداة » . رواه أحمد في ومسنده » ٣ : ٧٩ ، و وبَيْنَ يديه رَجُلانَ يُنذرانَ أهـلَ القُرَى ، كالمَّا خَرَجًا مِن قربةٍ دخَلَ أُوائلُهُ ، . رواه أبو يَعْلَى والبزَّار .

وذكر الحافظ أبن حجر موطن خروجه فقال في و فتح الباري ، أيضا ١٩٠ : ٧٩ : وسيكون خروجه من قبل الشرق جزماً ، أم جاء في رواية أنه يتخرج من خراسان ، أخرج ذلك أحمد والحاكم من حديث أبي بكر ، وفي رواية أخرى : أنه يتخرج من أصبان ، أخرجها مسلم . ويتخرج أولاً فيد عي الإعان والصلاح ، ثم يدعي النبوة ، ثم يدعي الإلهية ؛ » .

ثم قال الحافظ رحمه الله تمالى في و فتح الباري ، ١٣ : ٩١ و ٩٨ و قد و هم و قل الخطائات : فاق قبل : كيف يجوز أن يُتجري الله الآية على يد الكافر ؛ فان إحياء الموتى آية عظيمة من آيات الأنبياء ، فكيف ينالها الدجال وهو كذاب منفشر يدّعي الربوييّة ؛

فالجواب: أنه على سبيل الفتنة الميباد ، إذ كان عندم مايدال على أنه مُبْطِلُ غير مُحق في دعواه ، وهو أنه أعور ، مكتوب على جبته : كافر ، يقرأه كل مسلم . فدعواه داحضة مع وسم الكفر ، ونقص الذات والقدار ، إذ لو كان إلها الأزال ذلك عن وجهه . وآيات الأنبياء سالمة من المُعارضة ، فلا يتشتيهان ، .

ثم قال الحافظ ابن حجر بعد كلام الخطابي هذا: « وفي الدجّال دلالة \* بيّنة \* \_ لمن عَقَلَ \_ على كذبه ، الأنه ذو أجزاء مؤلّفة ، وتأثير \* الصّنعة فيه ظاهر ، مع ظهور الآفة به من عَوَر عَيننيه ، وأي عيبها \_ فاذا دعا النّاسَ إلى أنه ربّهم ، فأسّوأ حال من \* ر

يراه من ذوي العقول أن يتملم أنه لم يكن ليئستواي خلان غيره
 وبُمدًاله ويُحسَّنه ولا يَدفع النقص عن نفسه . فأقل ما بجب أن يقول : يا مَن يَزعم أنه خالق البهاء والأرض ، صور " نفشسك

وعَدَّالُهَا ، وأَذِلُ عَنْهَا الماهة ! فان رَعَمَتَ أَنَّ الرَّبُّ لَا يُحدِثُ في نفسه شيئًا فأذِلُ ما هو مكتوب بين عينيك ! » .

ثم قال الحافظ رحمه الله تسالى : « وقال القاضي عياض : في هذه الأحاديث حُبِّة لأهل السُّنَة في صحة وجود اللبجّال ، وأنه شخص ميّن ، يَبتلي الله به الباد ، ويقدر أه على أشياء كإحياء الميت الذي يقتله ، وظهور الخصب ، والآنهار ، والجنة والنار ، واتباع كنوز الأرض له فتنبيت ، وكل ذلك بمشيئة الله تعالى ، ثم يمجز و الله فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غير ، ، ثم يبطيل أمر ، ويقتله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام .

وقال الشيخ أبو بكر إن العربي : الذي يَظهر على يَد الدجّال من الآيات : من إزال العلم والخيصب على من يُصد قه ، والجدوب على من يُصد قه ، والجدوب على من يُسك قه ، والجدوب على من يُسك قه ، والمباع كنوز الأرض له ، وما معه من جنة ونار، ومياه تنجري ، كل ذلك محنة من الله واختبار ، ليهليك الرتاب ، وينجو التبقن ، وذلك كله أمر متخوف ، ولهذا قال عليها في صلاته تصريعاً أعظم من فتنة الدجّال . وكان عليها يُستعيد منها في صلاته تصريعاً لأمنته عليها في صلاته تصريعاً لأمنته عليها في علاته تصريعاً

وقال الحافظ ُ ابنُ كثير رحمه الله تمالى في د تفسيره ، ١ : ٧٨ عند تفسير قوله تمالى في سورة البقرة : ﴿ وَإِذَ قَائَمًا لللائكة اسْجُدُوا لاَدَمَ فَسَجِدُوا إِلاَّ إِبليسَ أَبَى واستكبَرَ وكان من الكافرين ﴾ : لآدَمَ فسَجِدُوا إِلاَّ إِبليسَ أَبَى واستكبَرَ وكان من الكافرين ﴾ : لا قال القرطبي ـ في تفسيره ١ : ٣٩٧ ـ : قال علماؤنا : مَنْ =

. . . . . . . .

= أَظْهَرَ اللهُ على بديه \_ عن ليس بني \_ كرامات وخوارق العادات فليس دلك دالاً على و لايته ، خلافاً لبعض الصُّوفية والرافضة ، هـذاً لفظته . ثم استدَل على ما قال بأثنًا لا نقطع بهذا الذي جرّى الخارق على بديه أنه يُوافي الله تعالى بالإيمان ، وهو لا يقطع بنفسه لذلك . يمني والولي الذي يُقطع له بذلك الأمر .

قلت ألى أبن كثير - : وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يد الفاجر والكافر أيضاً بما ثبت عن أبن صياد أنه قال : هو اللائخ ، حين خبا له أيضاً بما ثبت عن أبن صياد أنه قال : هو اللائخ ، حين خبا له رسول الله صلى الله تمالى عليه وآله وسلم : به فار تقب بهم تأتي السّماء بد خان ميين به وما كان يتصدر عنه أنه كان يتملأ الطريق إذا غنضب حتى ضربة عبد الله بن عمر . وما ثبتت به الأحاديث عن الدجال ما يكون على يديه من الخوارق الكثيرة من أنه يأم الماء أن تممل فتمير ، والأرض أن تثنيت فتنبيت ، وتنتبعه المنوز الأرض مثل اليماسيب ، وأن يتقشل ذلك الشاب مم يتحيه ،

وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصند في : قلت المشافعي : كان الليث بن سعد يقول : إذا رأيتم الرجل يميي على الماء ، فلا تفتراوا به حتى تعرضوا أمرة على الكتاب والسننة . فقال الشافعي : قصر الليث رحمه الله ، بل إذا رأيتهم الرجل يتميي على الماء ، ويتطير في الهواء فلا تفتروا به ، حتى تعرضوا أمرة على الكتاب والسننة ، .

وسبن تعليقاً في ص ٦٠ ــ ٣٦ عن الحافظ ابن كثير أيضاً كلام ً يتصل بهذا اللقام فعنْد ً إليه . فخفَّضَ فيه ورَفَّع '' ، حتى ظننَاه في طائفة النَّحْل '' ، فانصرفنا مِن عند رسول الله وَيَنْظِيَّةُ ثُم رُحْنا إِليه '' ، فَمَرف ذلك فينا ، فقال : ما شأنُكم ؟ فقلنا : بارسول الله ذكرت الدَّجَّال عداةً فيفَّضت فيه ورفَّعت حتى ظننَّاه في طائفة النَّخْل ، فقال :

الأول أن منى (خَنَفْضَ فِيه ) : حَفَرُه ، ومنى ( رَفَّع ) فيه : عظمه وفخمه ، فين تحقيره قوله عليات : إنه أعور المين ، وإنه أهو ن على الله من ذلك ، وإنه لا يَفَدُّد ر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يَمْجِزَ عنه ، وإنه يَمْمُحِلُ أَمْر ، ويُقتلُ بهد ذلك . ومن تفخيميه وتعظيم فتنتيه قوله عليات : ليس بين يدي الساعة خلق أعظم من الدجال ، وما من ني إلا وقد أنذر أمثته الأعور الكذاب . وتلك الأمور الخارقة للمادة التي تقع له .

القولُ الثاني في معنى (خفتَّضَ فيه ورفتَّع ): أنه خفتَّض مِن صوته لكَثرة ما تكلَّم في شأن اللاجال ، ففتَّض بعد طول السكلام والثَّمَّب ليستربح ، ثم رققَّع ليبُلغ صوتُهُ كلَّ أحده ، انتهى ، و رخفض ورفع ) ضبطها النووي بتشديد الفاء فيها ، وضطبها القرطبي بتخفيف الفاء فيها كما في شرح العلامة الأبيّ على « صحيح مسلم » ٧ : بخفيها روايتان .

- (٢) أي في ناحية بساتين النخل بقرب المدينة كأنه حضر الآل .
  - (٣) أي إلى رسول الله ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) قال النووي في « شرح صحيح مسلم » ۱۸ : ۹۳ « في معناه قولان :

غيرُ الدَّجَّالِ أَخُو َفُني عليكِم (١) ، إِن يخْرُجُ وأَنَا فيكُم فأَنَا حَجِيجُه دُونَكُم ، وإِنْ يَخْرُجُ ولستُ فيكم فامرؤ حَجِيجُ نَفْسِه ، واللهُ خليفتي على كلّ مُسْلِم .

إِنَّهُ شَابٌ قَطَطَ (")، عَيْنُهُ طَافِيَّة (")، كَأْنِي أُشْبِهُهُ

(١) هذه رواية مسلم . ورواية الترمذي : وغير اللحبّال أخوف لي عليكم » . والمعنى : أنا أخاف عليكم من غير اللحبّال أكثر كما أخاف عليكم من اللحبّال ، الأنه إن خسرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ، أي منحاجه ومدافيمه ومبطيل أمره من غير افتقار إلى منين منكم . وإن خرج ولست فيكم فكل مؤمن حجيج نفسيه : يدفع عن نفسه ، فقد استخلفت الله عليكم ، فهو لكم نيمهم المون على دَحْره وقهر .

وإنما قال عَيْنَا فِي : وغيرُ الدجال أخوفُ لي عليكم ، حينَ شاهدَ استعظامَ الصحابة لأمرِ الدجّال ، وشدَّةَ خوفيهم من الافتتان به .

وقد بين مَيْنَ عَيْنَا عَلَيْنَا مِنْ هذا الذي يَعْنَافُ علينا منه أكثر من الدجَّال ، فقال فيا رواء الإمام أحمد في و مسنده ، بسند جيّد عن أبي ذرّ رضي الله عنه أن رسول الله وَيَنْنِيْهُ قال : وغيرُ الدجَّال أخوفُ على أمَّتي من الدجَّال : الأُمَّةُ المُضَلَّون ، أي الدَّعَاةُ إلى الضَّلَالات ! وما أكثرَها وأكثرَ م وأكثرَ من يَنْبَعَهم في هذه الأيام وما بعدَها ؟ ! نسأل الله السلامة والمون .

- (٢) أي شديد جُمودة الشعر جمودة مكروهة .
- (٣) أي ذهب تُورها ، وهي المين اليُّمني المسوحة ، ==

بعَبْدِ العُزَّى بنِ قَطَنَ (') ، فن أدرَكَهُ منكم فلْيَقرأ عليه فواتح سورة الكهف (") ، إنه خارِج خَلَةً بين الشام والعراق (") فعات يمناً وعَاتَ شَمِالاً (") ، با عباد الله فانْبُتُوا (") .

= و يُروى : طافية ، بالياء أي مرتفعة نائنة . فتكون المين اليُسرى كما حققه النووي في و شرح صحيح مسلم ، ٢ : ٢٣٥ .

(١) هو رجل من خُرْ اعة ، هنتك في الجاهلية .

(٢) وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي الدرداء أن رسول الله ويتلايع قال : « من حفيظ عشر آيات من أوقل سورة الكهف عصم من الدجال » . وفي رواية : « من آخير سورة الكهف . . . » . فعلى رواية من أوقلها يكون ذلك لما في دلالة تلك الآيات على معرفة ذات الله وصفاته ، أو لمنا في قصة أهل الكهف من العجائب ، لهمن عليمها لم يستغرب أمر الدجال فلا ينفتن به . أو العجائب ، لهن ذكر التوحيد وخلاس أسحاب الكهف من شر الكفرة لمنا فها من ذكر التوحيد وخلاس أسحاب الكهف من شر الكفرة الجارين .

وعلى رواية و من آخر سورة الكهف ، فيكون ذلك لقوله تمالى في آخرها : على أفحسيب الذين كفروا أن يتشخيذ وا عبادي من دوني أولياء إنها أعتد المجهد السكافرين نترالاً على وقال العلامة الطبي : المنى أن قراءة المؤمن الاحد هذين العشرين من أوال السورة أو آخرها أمان له من فتة اللجاً ل ، كما أمينت تلك الفيتية من فيتة دقيانوس الجبار . (٣) أي في طريق واقع بين الشام والعراق .

(٤) أي أفسد عن عينه وأفسد عن شماليه مسرعاً في إفساده وأياً إسراع .

(٥) قال القرطبي : أَمَرَ مُؤَلِّكُ مِن لَتِي الدَّجَّالُ أَنْ بَكَبُّتَ =

قلنا: يا رسول الله ، وما لَبَثُهُ في الأرض (١) ؟ قال: أربعون يوماً ، يوم كَسَنَة ، ويوم كَشَهْر ، ويوم كَجُمُعة ، وسائرُ أياميه كأيّاميكم (١) .

= على الإسلام ، فان لَبِت الدجال في الأرض قليل ، وأما من لم يَلْقَهُ فَلْيَفَرِ عنه لحديث أبي داود: « من سميع بالدجال فليتنا عنه ، فو الله إن الرجل ليَأْتِيه وهو يحسب أنه مؤمن ، فيتنبعه ما يبعث به - يثير من الشبهات » .

#### (١) أي ما قندار منكتبه وبقائبه ؟

(٣) قال الإمام النووي في و شرح صحيح مسلم ، ١٨ : ٥٣ و قال العلماء : هذا الحديث على ظاهره ، وهذه الآيام الثلاثة طويلة على هذا القدر الذكور في الحديث ، يدل على ذلك قوله ويتلاقي : وسائر أياميه كأيامكم ، وقوله لهم حين سألوه : فذلك اليوم الذي كسنة أتكفيناً فيه صلاة وم ؟ قال : و لا ، أقد رُوا له قد ر . . . انتهى .

وقال العلاَّمة إن مَكَك : ﴿ وَهَذَا الْقُولُ فِي تَفْسِيرِ امتداد الأَيامِ الثلاثة جارٍ على حقيقته ، ولا امتناع فيه ، لأن الله قادر على أن يزيد كل جزء من أجزاء اليوم الأوال حتى يصير مقدار سنة ، خارقاً للمادة ، كل جزء من أجزاء ساعة من ساعات اليوم » .

قال الملامة على القاري في « الرقاة شرح المشكاة » ه : ١٩٥ بعد نقله كلام ابن ملك المذكور : « وهذا القول الذي قراره لا يُفيد إلا بسط الزمان كا وقع له والمالي في قصة الإسراء مع زيادة على المكان .

### قلنا : يا رسول الله فذلك اليومُ الذي كَسَنَةِ أَتَكَفينا

= لكن لا يخلى أن سبب وجوب كل صلاة إنما هو وقتها اللهدار من طلوع صبح ، وزوال شمس ، وغروبها ، وغيبوبة شفقها ، وهذا لا يُتصور أ إلا بتحقيق تمده الأيام والليالي على وجه الحقيقة ، وهو منقود .

فنقول \_ وبالله التوفيق ومنه للمونة في التحقيق \_ قد تبنيتن لنا بإخبار الصادق المصدوق صلوات الله تسالي وسلامه عليه أن الدجال يبعث معه من المشبهات ويتفيض على يديه من التمويهات : ما يسلم عن ذوي المقول عقولهم ، ويتخطف من ذوي الأبصار أبصار أبصار أبي فين ذلك تسخير الشياطين له ، وبحيثه بجنتة ونار ، وإحياء الميت على ما يتدعيه ، وتقويته على من يُريد إضلاله تارة بالمطر والمشب ، وتارة بالأزمة والجداب .

ثم لا خفاء أنه أسحر الناس ، فلم يستقم لنا تأويل هذا القول إلا أن نقول : إنه يأخن بأسماع الناس وأبصاره ، حتى ينخيل إليهم أن الزمان قد استمر على حالة واحدة : إسغار بلا ظلام ، وسباح بلا مساء ، يحسبون أن الليل لا يتمن عليهم رواقه ، وأن الشمس لا تعلوي عنهم ضياءها ، فيسقون في حيرة والتباس من المنداد الزمان ، لا تعلوي عنهم ضياءها ، فيسقون في حيرة والتباس من المنداد الزمان ، ويد خل عليهم دواخل باختفاء الآيات الظاهرة في اختلاف الليل والنهار ، فأمر م ويقد روا لكل في عنهم تلك الأحوال ، ويقد روا لكل طلاة قدر ها ، إلى أن يتكشف الله عنهم تلك المنه . هذا الذي المتدينا إليه من التأويل ، والله الموقق لإصابة الحق وهو حسبنا ونعم الوكيل ، . انتهى .

فيه صَلاةٌ يوم (١) ؟ قال: لا ، اقدرُوا له قَدْرُه (٢) .

قلنا : يا رسول الله : وما إسراعُهُ في الأرض (٣) ؟ قال :

(١) فيه بيان حرس الصحابة على الصلاة ، فقد بادورا أوال
 كل شيء بالسؤال عن حال وقتيها لمعرفة أدائها .

(٢) قال الملاَّمة على القاري في ﴿ المرقاة ﴾ ۞ : ١٩٦ : ﴿ أَيُ قَدَّرُوا لُوقتِ صلاة ِ يُومٍ فِي يُومٍ ــ كَسنة ٍ مثلاً ــ قَدَّرَهُ الذي كان له في سائر الأيام ، كَحَبوس ٍ اشتَبَه عليه الوقت » .

وقال الإمام النووي في وشرح صحيح مسلم ، ١٨ : ٣٦ : ممناه أنه إذا مفى بعد طلوع الفجر قَدَّرُ ما يكون بينه وبين الظهر كلَّ يوم فصلتوا الظهر ، ثم إذا مفى بعده قدرُ ما يكون بينها وبين المصر فصلتوا المصر ، وإذا مفى بعد هذا قدرُ ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب ، وكذا الميشاء والصبيح ، ثم الظهر ، ثم المصر ، ثم الغرب ، وهكذا حتى ينقفي ذلك الميوم ، وقد وقع فيه صلوات ستنة ، كلها فرائض مؤداد في وقتها .

ثم قال النووي : قال القاضي عياض وغيره : هذا حكم مخصوص بذلك اليوم ، شرعه لنا صاحب النوع . قالوا : ولولا هذا الحديث ووكيائنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الحس عند الأوقات المروفة في غيره من الأيام .

وأمثًا اليومُ الثاني الذي كشهر ، والثالثُ الذي كِممة فيُقدَّرُ لهما أيضاً كاليوم الأوال على ما ذكرناه ، والله أعلم » .

(٣) أي ما مقدار صوعته في مسيره على الأرض وطي مسافاتها ؟

كَالْغَيْثُ السَّدُ بَرَ ثَهُ الرَيْحُ ('') ، فيأتي على القوم فيدْعُومُ ('') فيئو منونُون به ويَسْتَجيبُون له ، فيأمرُ السَّاءَ فتُمنْظِر ، والأرض فتُدْبِتُ ، فترُوحُ عليهم سارحَتُهُم ('' أطولَ ما كانت فَرُرَى ، وأسبفَهُ ضُروعًا ، وأمدَّهُ خَوَاصِر ('').

ثم يأتي القومَ فيدُعُوم فيردُّون عليه قولَه ، فيَنصرِفُ

<sup>(</sup>١) وفي رواية و الدر المنثور ، السيوطي ٤ : ٣٣٧ و كالنيث يتشده به الربح ، والمراد بالنيث هنا : النيم ، إطلاقاً المسبب على السبب ، أي يشرع في الأرض إسراع المنتم تسوقه الربح بقوة وعنف . وإغا يسرع هذا الإسراع كي لا يتأمثل الرعاع المفترون به حاله ودلائل نقصه وعيوبه ، فينكثف لهم دَجله ، ويتشمح لهم كذبه ، وتبطل عندم دعاويه الباطلة المزورة .

<sup>(</sup>٢) أي إلى باطله ودعوى ألوهيته .

<sup>(</sup>٣) أي ترجيع عليهم آخير النهار ماشيشهم التي تذهب بالندوة أوال النهار إلى مراعها ،

<sup>(</sup>٤) الذَّرَى : جمع ذروة ، وهي هنا أعلى سَنَام الجَمَل ، فمنى أطول ما كانت ذَّرَى : أعلى ما كانت سَنَاماً ، وهذا كناية من كثرة السّمَن في السارحة والماشية التي عندم . والضّروع : جمع ضرع وهو الثّدي ، وإسباغ الضروع : انسّاعها بكثرة ما فيها من اللبن . والخواصير : جمع خاصرة وهي ما تحت الجنب ، ومندها كناية عن زيادة المثلاثها بكثرة ما رعته وأكلته من الراعي الخيصية .

عَهُم (١) ، فيُصبِحُون مُمْحِلِين (١) ليس بأيديهم شيء من أموالهم. ويَمُر ( بالخَرِبَةِ ( ) فتَتُبْعَهُ مُ كُنوزُكُ ، فتَتُبْعُهُ مُ كُنوزُهُ مَا كَيْعَامِيبِ النَّحْل ( ) .

ثم يدعو رجلاً شابّاً ممتيلناً شباباً ، فينضربُهُ بالسيف فيتُقطعُهُ جَرِزْ لَتَنيْنِ رَمَيْهَ الغَرَض (°) ، ثم يدعوه فيتُقبيلُ

<sup>(</sup>۱) فيه إشارة إلى أنه ليس له قدرة الإجبار على اتباعه ، قال تعالى : ﴿ إِنَّ عبادي ليس لك عليم سلطان والا تمن اتبتمك من الغاون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أي يُمسيحون وقد أصابهم الحل، وهو انقطاع المطر ويُبئسُ الأرض من الكلاً والسُّشْب .

<sup>(</sup>٣) أي بالأرضِ الخَرَبةِ والبيقاعِ الخَرَبةِ .

<sup>(</sup>٤) اليعاسيب ذ كور النّحل ، مُفردُها يمسوب ، وهو أميرُ النّحل من مُفردُها يمسوب ، وهو أميرُ النحل منى طار تبيمتُنه جماعتُه ، والراد تُتُبَيّع كنوز تلك الأرض اللجّال كا تَتَبْعَ جماعات النحل ماسيبها طاعة ومتابّعة .

<sup>(</sup>٥) قوله : يَجَزُّ لِتَيْنَ ، يُرُوى بِفتَحَ الْجِيمِ وكسرها ، أي قيطمتين ، والنَّرَض : أنه حيا قطمتين ، والنَّرَض : أنه حيا يقطع الدجّالُ السيف ذلك الشابُّ قيطمتين تتباعدُ القطمتان عن بعضها كُمُد رمية السهم عن القوس ، وقد جاء في حديث أبي سيد الخدري الذي رواه مسلم في « صحيحه » ١٨ : ٧٣ « ثم يمتي الدجّالُ بين القيطمتين » ، انظر الاستدراك في ص ٣٤٩ »

ويَتَهَلَّلُ وجهُهُ يَضْحَكُ (')، فيها هو كذلك (') إِذ بَعَثَ اللهُ المسيحَ ابنَ مريم ('')، فيَنْز لِ عند المُنَارَةِ البيضاءِ شَرْقِيًّ

= وجاء في هذا القطع من الحديث هنا إجمال يُتوضَّحه حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه الذي رواه مسلم \_ وغيرُه \_ في ﴿ صحيحه ، ١٨ : ٧١ \_ ٧٣ بِرُوايتين ونصُّه : وقال أبو سعيد الخُدري : حدُّثنا رسولُ الله وَيُعْلِينِهِ يُوماً حديثاً طويلاً عن الدجَّال ، فكانْ فيا حدَّثنا قال : يأتي وَهُو مُنْحُرَّمُ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلُ نِقَابَ المدينة \_ طُنْرُقَهَا الَّتِي تَكُونُ بين الجبال - ، فينتبي إلى بمض السّباخ - جم سبّبخة وهي أرض تعاوها اللُّلُوحة ولا تُكَاد تُنبِت إِلَّا بعضَ الشجّر \_، التي تلي المدينة \_ مِن قِيلَ الشَّامِ \_ ، فِيتَخرُجُ إليه يومئذ رجلٌ هو خيرٌ النَّاس ، أو يَّمن خير الناس ، فيقول له \_ أي يقول للاجثال \_ أشهد أنك الدجثّال الذي حدَّثنا رسولُ الله وَاللَّهُ عديثَهُ ، فيقولَ الدجَّالِ \_ لأوليائه كما في رواية عند غير مسلم \_ : أرأيتُم إن فَتَلَتُ هذا ثم أحييتُه أتشكُّون في الأمر ؟ فيقولون : لا ، قال : فيتَقتَّالُه ثم يُحييه ، فيقول ــ الرجلُ ــ حين يُعجيه : والله ماكنتُ فيك قطُّ أشدُّ بصيرةٌ مني الآن ، ثم يقول - الرجل - : يا أبها الناس إنه لا يَفعَل بدي بأحد من الناس ، فيُربد الدجَّالُ أَن يَعْنَلُهُ فَلا يُسْلُّطُ عَلَيْهُ ، فِيَأْخُذُ بَيْدِيهِ ورجليه فِيعَدْنِ مُ مِ مِيحسب الناسُ أَعَا قَدْنَه إِلَى النار ، وإِمَا أَلْقِي فِي الجُنَّة . فقال رسول الله عَيْنِينِي : هــذا أعظمُ الناسِ شهادة عند رب العالمان ، .

(١) أي يُقبِلُ ذلك الشابِ معلى الدجَّال م يتلألا وجهه ويضيه ، ضاحكا ساخراً من الدجَّال يقول ، كيف يَصلُح هذا إلها ؟! (٢) أي ينها الرجلُ الشابُ على تلك الحال من موقفه من الدجَّال وستُخريتِه به . (٣) أي أزله من الساء . دِمَشْق () ، بين مَهْرُوذَتَيْنِ () ، واضعاً كفيّه على أجنحة مَلَكَيْنِ ، إذا طأطأ رأسته تَطَرَ ، وإذا رَفَعَه تحدَّرَ منه جُمَان كاللؤلؤ () ، فلا يَحِل ليكافر يَجِدُ ربح نَفَسِهِ إلا ً

قال عبد الفتاح: ولمل الأولى بتفسير هذه الجلة أن ذلك إشارة إلى حياته عليه السلام ، وأنه بتزل على الحال التي رافيع عليها إلى الماء ، فقد روك الحافظ ابن كثير في و تفسيره ، ١: ٤٧٥ عن ابن أبي حاتم بسنده الى ابن عباس قال: و لمثًا أراد الله أن ترفع عيسى =

<sup>(</sup>١) قال الملامة على القاري في و المرقاة شرح المشكاة ، ٥ : ١٩٧ و قال الحافظ ابن كثير : في روابة أن عبسى عليه السلام ينزل ببيت المقدس ، وفي روابة : بمسكر المسلمين . قلت ما أي على القاري مديث نزوله يبيت المقدس عند ابن ماجه ، وهو عندي أرجع . وإن لم يكن في ببت المقدس الآن منارة فلا بند أن تحدد " قبل نزوله ، والله تمالى أعلى » .

 <sup>(</sup>٢) معناه : ينزل عليه السلام في حُلثتين لابيستها ، وفيها صفرة خفيفة . فيكون على جمال في الملبس إلى جماليه عليه السلام في الخيلقة والذات كما سيأتي ذكره في التميلقة التالية . وسبق تفسير (الهروذتين) ص ٣٩.

<sup>(</sup>٣) أي إذا خَفَض رأسه قطرً منه الماه ، وإذا رَفَعه تحدَّرَ منه تعدَّرًا أي نَزَل بينط ، وصفة ثنك الماء كالجُمْنان وهو حبَّاتُ من الفيضة كبار ، تشنبه المثولة في صنفائها وحُسنها . وهذا كائه كناية عن حُسن سيدنا عيسى وجمال خيلقته الشريغة عليه السلاة والسلام إلى جمال ثيابه الذي تقدَّم ذكره ، هذا ما ذكره الملماء في توجيه منى جملة ( إذا طأطأ رأسة قطر ) .

# مات (١) ، ونَفَسُه بِنهِي حِيثُ بِنهِي طَرَ فُهُ (٢) ، فِيَطَلْلُبُهُ حتى

= إلى الماء خَرَج على أصحابه ورأسه من يقطر ماء ، ثم قال : أيشكم يلقنى عليه سَبَهي في قُدْت مكاني ويكون معي في دَرَجَتي ؟ فقام شاب منهم فقال : أنا ، فقال : هو أنت ذاك ، فألقي عليه سَبَه عيسى ، ورأفيع عيسى من روزنة \_ عي الخرق في أعلى السقف \_ في البيت إلى السمّاء ، . انتهى . فيكون نزوله عليه السلام كالحال التي رقمة الله عليها ، والله تعالى أعلم .

وتفسير مذه النموت الكرعة : أستمر جيل الستمرة جداً ، له شعر ليس بجمّد ، طويل يغرب على منكيت في غابة النظافة والنضارة والجال ، حتى كأنه يتقطر من الماء الذي سرّحه به ، مربوع القامة ، تعلو وجه محمرة ، كأنه خرّج من الحام تتحدار من وجه حبّات لماء كاللؤلؤ الوضاء ، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . (٢) أي حيث ينهي المنداد بعر م الصريف .

(١) أي لا يُمكنُ ولا يقعُ لكافر يتجدُ ربحَ نَفَسَ عبى عليه السلام إلا مات. قال العلامة القرطي : يبني أن الله سبحانه قوقى نَفَسَ عبى عليه السلام حتى يتعمِلُ إلى إدراك بصره ، ومعناه أن الكُفتَّارَ لا يَقربُونه ، وإنما يَهلكون عند روَّيته ووسول نَفسَه إليهم ، حفظ من الله سبحانه أه ، وإظهارُ لكرامته . نقله العلامة =

# يُدرِكَهُ بابِ لُدُ (١) فيَقْتُلُهُ .

ثم يأتي عيسى قوم قد عَصَمهم الله منه ، فيمَسَح عن وجوههم (٢) ، ويُحدِ ثهُم بدرجاتيهم في الجنّة ، فبينا هو كذلك، إذ أوحَى الله إلى عيسى عليه السلام أنّي قد أخرجت عباداً لي لا يَدَانِ لأَحَدِ بقتاليهم (٢) ، فحرّز عبادي إلى الطّور (١) .

ويَبعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ وهِ مِن كُلِّ حَدَبٍ

الأبي في وشرح صحيح مسلم ، ٧ : ٢٧٧ . وقال الملامة على القاري : ومن النريب أن ننفس عيسى عليه الصلاة والسلام تعكش به الإحياء لبمض ، والإماتة لمض .

<sup>(</sup>١) بلدة ممروفة الآن في فلسطين ، قريبة من بيت المقدس .

<sup>(</sup>٣) قال الملامة على القاري رحمه الله تعالى : أي يُزيِلُ عن وجوههم ما أصابها مِن غَبَّار سَفَى النزو مبالنة " في إكرامهم ، أو المعنى : يتكشيف ما نتزل بهم من آثار الكآبة والحُزْن على وجوههم بما يَسَمُّوهم من خبره لهم بقتل اللهجال .

<sup>(</sup>٣) أي لا قادرة ولا طاقة لأحد بمُقاتَلَتهم .

<sup>(</sup>٤) أي ضُمُّهُم إلى الطُّور واجْعَلَه لهم حير"زاً . والطُّورُ هو الجُبَلُ الذي ناجَى عليه سيدُّنا موسى رَبَّهُ ، وهو بالقُرب من مصر عند موضع يُسمَّى مَدَّين . كما قاله باقوت في « معجم البلدان ، .

يَنْسَلُون (١) ، فَمَرُ أُوائِلهُم على بُحيَّرَة طَبَريَّة (١) ،

(١) الحكاآب : المرتفع من الأرض ، ويتشيلون : يسرعون.
 يسني أنهم يتفرقون في الأرض فلا تترى مرتفعاً من الأرض إلا وقوم منهم يهبطون منه مسرعين في الشي إلى الفساد .

ويأجوج ومأجوج كل واحد من هذين اللفظين : اسم لقبيل وأسه من الناس ، مسكتهم في أقسى الدرق (٢) ، وما يقال في خلاقتيم وصفاتهم عما يتحتيل إلى سامه أنهم ليسوا من طبيعة البشر ولا على خلقة آلناس فكذب لا أسل له . قال الحافظ أبن كثير في وتفسيره ، في تفسير سورة الكهف ٣ : ١٠٧ – ١٠٤ : وهم من من منالاة آدم عليه السلام ، كما ثبت في و الصحيحين ، أن الله تعالى يقول – أي يوم القيامة – با آدم فيقول : لبينك وسمد ينك ، فيقول : وما يقول : وما بعث النار ، وواحيد إلى الجنة ، فينفذ يشيب الصغير! وما وتنصم كل فنات حمل حدالها ! فقال – أي رسول الله من المناه وتنصم كل في السغير! الصغير! وتسعة وتسعون إلى النار ، وواحيد إلى الجنة ، فينفذ يشيب الصغير! وتسعة كل ذات حمل حدالها ! فقال – أي رسول الله من المناه والمنه الناه من الناه الناه من الناه من الناه من الناه من الناه من الناه الناه من الناه من الناه من الناه الناه الناه الناه الناه من الناه من الناه من الناه الناه

#### (٢) هي بنحبرة في طرف جبيل ، وجبيل الطافور مطل عليها.

<sup>(</sup>٣) قال الملامة جال الدين الفاسمي رحمه الله تمالى في تضيره « محاسن التأويل » عند ذكر هم في سورة الكيف ١٩ : ٤١١٦ : « قال بعض الحفقين : كان يوجد من وراء جبل من جبال الفوقاز للمروف عند العرب بجبل قاف في إتلم داغستان : قبيلتان ، تسمى إحداهما : (آقوق ) ، والثانية : (ماقوق ) ، فعربها العرب باسم ( يأجوج ) و ( مأجوج ) ، وهما معروفان عند كثير من الأمم ، وورد ذكرهما في كتب أهل الكتاب ، ومنها تناسل كثير من أمم المعال والشرق في روسيا وآسيا » .

## فيَشْرَ بُون ما فيها ، ويَمُرُ ۚ آخِرُ ۗ هِ فيقولون : لقد كان بهذه

= قال عبد الفتاح: هذا الحديث في و صحيح البخاري ، في مواضع منه: ٢: ٢٧٥ ، و ٨: ٣٣٥ ، و ١١: ٣٣٣ ، و ١٨: ٣٨٥ . وفي و سنن وفي و صحيح مسلم ، ٣: ٧٧ - ١٨ ، وهو في جميعها بنحو من هذا اللفظ الترمذي ، ١٢: ٧٧ - ٢٩ . وهو في جميعها بنحو من هذا اللفظ المذكور . وجاء في رواية من الروايات المشار إليها عند البخاري ١١: ٣٣٩ ومسلم ٣: ٨٥ و قال : أَبْشِرُوا ، فَانَ مِن يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَنْكُم رَجِلٌ ، .

نم قال الحافظ أبن كثير : و وما يُذكر في الآثر عن و هب ابن مُنتبه في أشكالهم وصفاتهم وآذانهم وطنولهم وقيصر بعضهم ففيه غرابة ونكارة . وروى أبن أبي حاتم عن أبيه في ذلك أحاديث غربية لا تتصيح أسانيد ها ، أنهى . وقال الشيخ أبو حيّان الأندلي في تفسيره : و البحر ، ١ : ١٦٣ و وقد اختُلف في عدد م وصفاتهم، ولم يصح في ذلك شيء ، ونقلته عنه الملاّمة الآلوسي في تفسيره و رئوح المتماني ، ه ، ١٤٢ مشرتضياً له . ويعني أبو حيان أن الأخبار التي تثروى في ذلك ضعيفة لا تَنتُبُت على محك التّقد .

وقد انفقت كلة القرآن الكريم والحديث الشريف على كثرة بأجوج ومأجوج ، وشدت إنساده كما هو صريح في الحديث الذي نشرحه ، وكما هو صريح في حديث و الصحيحين ، الذي نقلناه عن الحافظ ابن كثير ، وذ كرانا بعض رواياته أيضاً ، وكما جاء ذلك في أحديث كثيرة لا تتُحصى .

وقد أفصح القرآن الكريم عن هـذا أيضاً فقال تمالى في سورة الكهف مُخيِراً عن ذي القَرَّنْيَيْنِ وعنهم : ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ـــ الكَهْف مُخيِراً عن ذي القَرَّنْيَيْنِ وعنهم : ﴿ حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ـــ

السند"ين وجد من دونها قوماً لا يكادون يَفقهون قولاً . قالوا ياذا القرّانيَن إن ياجوج ومأجوج منفسيدون في الأرض فهل نَجمل لك خرّاجاً على أن تنجمل بيننا وبينهم سنداً ﴾ ٢ ثم قال سبحانه :
 ورّكننا بعضهم يومنذ يتموج في بعض ﴾ .

قال الملأمة الآلوسي في و تفسيره ، ه : ١٤١ و قال أبو حيثان في و البحر ، ٣ : ١٦٥ و الأظهر كون الفمير في ﴿ وَتَرَ كُننَا بَعْضَهُم ﴾ ليأجوج ومأجوج ، . قال الآلوسي : أي وتر كننا بعض يأجوج ومأجوج يموج في بعض آخر منهم حين يتخرجون من السلّة ، مُر مرد حمين في البلاد ، وذلك بعد نثرول عيسى عليه السلام ، . ثم عمران الآلوسي ذلك واستشهد له رحمه الله تمالى بحديث النّواس بن سمان الذي نشرحه .

وقال الحافظ أبن كثير في وتفسيره ، به ، ه ، وقال السديم في قوله تمالى : ﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُم يُومَنْدُ يُمُوحُ فِي بِمِض ﴾ قال : ذاك حين بَخْرجون على الناس . وهدفا كله قبل يوم القيامة وبه ما الدجال ، كما سيأتي بيانه عند قوله تمالى في سورة الأنبياء : ﴿ حتى إذا فَتُسِحَتُ يَأْجُوجُ وَمُأْجُوجُ وَهُمْ مِن كُلُّ حَدَبِ يَنْسِلُون . وَالتَرْبُ الوَعْدُ الحَقُ ﴾ . وقال عند هذه الآية في سورة الأنبياء به : واقترب الوعدة صفتهم في حال خروجهم ، كأن السامع مشاهيد لذلك ؛ ولا يُنبين مثل خبير . وأي ابن عباس صبياناً يَنشرُ و د يَتُبِهُ \_ بعض ينا بعض على بعض يَلْمَبُون ، فقال : هكذا يَخْرجُ يَأْجُوجُ ومَأْجُوج .

وقد وَرَدَ ذَكَرُ خَرُوجِهِم فِي أَحَادِيثُ مَتَعَدَّدَةٍ مِن السَّنَّةُ النبوية ، منها ما رواه الإِمامُ أحمد في « مسنده ، ٣ : ٧٧ وابنُ ماجه في =

= رسننه ، ۲ : ۱۳۹۴ واللفظ لأحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال : سمت رسول الله متنات يقسول : تفتر يأجوج ومأجوج ، فيتخرجون على النساس ، كما قال الله عز وجل : ﴿ وهم من كل حدّب ينهسلون ﴾ فيتفشون الناس \_ لفظ ابن ماجه : فيتعمون الأرض \_ ويتعمون ويتعمون إلى مدائنهم وحُسونهم ويتعمون إليم متواشيتهم . ويتصربون مياه الأرض ، حتى إن بعضهم ليتمر النهر فيتصربون ما فيه حتى يتركوه يابساً ! حتى إن تمن بتعدم ليتمر بذلك النهر فيقول : قد كان هاهنا ما مرة !

حتى إذا لم يَبْنَى من الناس أحدُ إلا أحدُ في حيصن أو مدينة قال قائلتُهم : هؤلاء أهلُ الأرض قد فترعَثنا منهم ، بني أهلُ الساء ، قال : ثم يَهُنْرُ أحدُم حَرَّبَتَه ثم يَرَّمِي بها إلى الساء فترَرِجعُ إليه مخضَّبةٌ دَماً ، البلاءِ والفتنة !

فيها م على ذلك إذ بتمث الله عن وجل دودا في أعناقهم كنفف الجراد الذي يتخرج في أعناقهم ، لفظ ابن ماجه : كنفف الجراد فتأخذ بأعناقهم له فيكسيحون مو تنى لا يسمع لهم حيس . فيقول السلمون ألا رجل يتحري لنا نفسك فينظر ما فكل هذا العدو ؟ قال : فيتحدر ورجل منهم متحنسا نفشه قد أوطنها على أنه مقدول ، فيتجدهم موتنى بعضهم على بعض ؛ فينادي : على أنه مقدول ، فيتجدهم موتنى بعضهم على بعض ؛ فينادي : يعضر السلمين ألا أبشير وا إن الله عز وجل قد كفاكم عدو كم فيتخر جون من مدانيهم وحصونهم ، ويسر حون مواسيتهم ، في يكون لهم رعي إلا أحومهم ، فتشكر عنه لا تسمن وقتلى الكون لهم رعي إلا أحومهم ، فتشكر عنه للسمن أسابته قطاء .

ويُحْصَرُ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابُهُ (') حتى يكونَ رأسُ النَّو ر لأحدِ م خبراً من مائة دينار لأحدكم اليوم (') فير غبُ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابُه إلى الله تعالى (") فير سبلُ الله عليهم النَّمَف في رقابِهم (') ، فيُصبِحُون فر سَى (') كوت نَفْس واحدة .

<sup>(</sup>١) أي يُتحامَرون ويُتحبَسون في جبل الطور .

 <sup>(</sup>٣) وهذا مع كال رُخصِ البقر في تلك الديار ، وذلك أنهم تبلغ بهم الفاقة إلى حدد نفتاد مؤنهم وهم متحاصرون بيأجوج ومأجوج .

 <sup>(</sup>٣) أي يتدعون الله تمالى وترغبون إليه في إهلاك يأجوج ومأجوج ، وإنجائهم من "مكابدة بلائهم ونتر"م. ولفظ ( إلى الله تمالى )
 زيادة من رواية الثرمذي .

<sup>(</sup>٤) أي فيستجيبُ اللهُ لهم ويُرسيلُ عليهم النَّعَنَفَ في رقابهم ، وهو دُودُ يكونُ في أفوف الإبل والنَّنتُم .

<sup>(</sup>٥) أي مَوتَسَى ! قال العلامة التَّنُو (بِشَيْسِي رَحْهُ اللهُ تَعَالَى : يَعْرُ سَيْمُم دَفْعَةً وَاحِدَةً ، يَعْرُ سَيْمُم دَفْعَةً وَاحِدَةً ، فَيُصِيحُونَ قَتَلْسَى ! وقد نَبَّهُ وَيَقَلِي الكامتين أعني : ( النَّعْفَ ) و ( فَرَسْسَى ) على أن الله سبحانه يَهْلكهم في أدني ساعة بأهون شي اوهو التَّعْفَ ، فيعَوْر سُهُم فَرَسَ السَّبْعُ فريستَة عبد أن طَارَت نَعْرَةً البني في رؤوسهم \_ خُيلَاؤه وكيشر ه من فرعموا أنهم قاتلُوا من في الماء !

ثم يَهْبِطُ نِي الله عيسى عليه السلام وأصابُهُ إِلَى الأرض (١)، فلا يَجِدُونَ فِي الأرضِ مَوْضِعَ شَبْرِ إِلا مَلاً هُ زَهَمَهُم فلا يَجِدُونَ فِي الأرضِ مَوْضِعَ شَبْرِ إِلا مَلاً هُ زَهَمَهُم وَنَتْنُهُم (٢) ! فير غَبُ نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابُهُ إلى الله ، فيرسِلُ الله طيراً كأعناق البُخنت (٢) ، فتحملهم فتطر حيث شاه الله .

ثم يُرسِلُ اللهُ مَطَرًا لا يَكُن منه بَيْتُ مَدَر ولا وَ بَرْنَ منه بَيْتُ مَدَر ولا وَ بَرْنَ ، فَيَغْسِلُ الأرضَ حتى يَثْرُ كَهَاكَالِ ّلَفَة (°).

ثم يُقالُ للأرض: أَنبِتِي تَمَرِيْكِ ورُدِّي بَرَكَتَكِ ، فيومئذ تأكُلُ العِصابةُ (١) من الرُّمَّانة ، ويَسْتظلنُون بقِحْفِها (٧) ، ويُبَارَكُ في الرِّسْل (١) ، حتى إِنَّ اللِّقْحة من

<sup>(</sup>١) أي بَنزلون من جبَّل الطثور .

<sup>(</sup>٢) أي دّستمهم ورائحتهم الكريهة !

 <sup>(</sup>٣) البُّحثَّت نوع من الجال طوال الأعناق . أي يُرسل الله طيراً
 كبيرة طويلة قويئة .

 <sup>(</sup>٤) أي لا يتحفيظ ولا يتسون منه بيت تراب أو حجر أو صوف أو شعر .

<sup>(</sup>ه) أي كالمِرَآةِ في صفائها ونظافتها . ويروى (كالزُّلقة ) والمنى واحد . (٦) أي الجماعة .

<sup>(</sup>٧) أي بقيشرها لشدة كيرها . (٨) أي اللَّين الحليب .

الإبل لَتَكُنّي الفِتّامَ من النّاس ()، واللّيَقْحَةَ من البَقَرَ لَلْكُفي الفَخْذَ () لَتَكُني الفَخْذَ () من الناس. من الناس.

فينها م كذلك إذ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طيّبة " فتأخذُ هُم تَصْتَ اللهُ رِيحًا طيّبة " فتأخذُ هُم تَصْتَ آباطِهم ، فتقبض رُوحَ كل مؤمن وكل مُسلِم ، ويَبْقَى شِرارُ النّاس ! يَتَهَارَجُون فيها تَهَارُجَ الحُمُر (") ، فعليهم تقومُ الساعة » .

رواه مسلم ـ واللفظ ُ له ـ وأبو داود ، ولفظه ُ : «ثم يَنْسُرِلُ ُ عِيسَى ابنُ مَسَّ عَنْدَ المَنَارَةِ البيضاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْق . . . » ، والنرمذي وابن ُ ماجه وأحمدُ في «مسنده » والحاكمُ في «المستدرك»، وعَزَاه في «كنز العُمَّال » إلى ابن عساكر ، وفي لفظه : «الهبَط

<sup>(</sup>١) اللَّقُنْحَة : الناقنة الحلوبة . والفيثام : الجماعة الكثيرة .

<sup>(</sup>٢) أي الجاعة أقل من القبيلة .

<sup>(</sup>٣) أي يتسافدون في الأرض تسافدً الحير، أي يجامع الرجالُ علانية النساء بحضرة الناس كما يفعل الحديد ، ولا يكترثون لذلك . والهَـرْج : الجماع . وهذا غوذج لشيوع الفساد والفواحش حينذاك . إذ في الحديث الذي رواه مسلم في « صحيحه » ١٨ : ١٨ : « لا تقوم الساعة إلا على شيرار الناس » .

### عيسى ابن مريم » (١).

اكدسيث : ٦ عن عبد الله بن عَمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه يخرُجُ الدجَّالُ في أُمَّتِي ، فيمَكُنُ أُ أُربِعِين ، لا أُدري أربِعِين يوماً أو أربِعِين شهراً أو أربِعِين عاماً (٢) ،

(١) هــذه الجُملة هكذا جاءت في الأصل معزوَّة إلى وكنز المهال » ، ولم أجدها فيه ، فالله أعلم .

ومواضع الحديث: مسلم ۱۸: ۳۳ ، أبو داود ع: ۱۱۷، الترمذي ه: ۹۳ ، ابن ماجه ۳: ۲۳۵ ، أحمد ع: ۱۸۸، الترمذي ه: ۹۲ ، وعزاء الحافظ ابن الحاكم ع: ۹۲۲ ، وعزاء الحافظ ابن كثير في د تفسيره » ۳: ۱۹۹ إلى مسلم و د السنن الأربسة » ، ولكني لم أجده في د سنن النسائي » ولا عزاء إليا النابلسي في د ذخائر الواريث » ، فلملته في د السنن الكبرى » ؛

(٣) قال العلامة الشّور بيشتي رحمه الله تمالى : قوله ( الأدري أربعين يوماً أو أربعين شهراً أو أربعين عاماً ) من قول الصحابي ، أي لم ينزدني النبي علي النبي على ( أربعين ) شيئاً يُبَيّنُ المراد منها ، فلا أدري أي واحد من هذه الثلاثة أراد ؛ كما نقله عنه العلامة على القاري في « المرقاة شرح المشكاة » ٥ : ٧٧٧ . وقال القاضي عياض : ويرفع هذا الشك ما في حديث النواس بن سمان \_ وقد سبق ذكر ، في ص ما الشك من أنها أربعون يوماً . نقله عنه الأبي في شرحه على « صبح مسلم » ٧ : ٧٧٧ . وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ١٣ : مسلم » ٧ : ٧٧٦ . وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٣٠ : ٣٧٩ .

فيبَبْعَتُ الله عيسى ابن مريم (١) ، كأنه عُرُوعَ بنُ مسعود (٢)، فيطَلُبُه فيهُ لِكُه ، ثم يَمْكُن ُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ (٣) ،

ي أربعون يوماً مقدم على هدف الترديد . فقد أخرج الطبراني هدفا الحديث من وجه آخر عن عبد الله بن عشرو \_ نفسه \_ بلفظ : يخر عن عبد الله بن عشرو \_ نفسه \_ بلفظ : يخر عن الدجال \_ فيمكث في الأرض أربعين صباحاً ، يرث فيها كل منهم إلا الكعبة والمدينة وبيت المقدس . وفي حديث جنادة ابن أبي أمية : أتينا رجلاً من الأنصار من الصحابة ، قال : قام فينا رسول الله ويت الله عنه فيا أنذر كم المسيح \_ أي الدجال \_ يمكث في الأرض أربعين صباحاً يبلغ سلطانه كل منهم له لا يأتي أربعة مساجد : الكعبة ، ومسجد الرسول ، ومسجد الأقمى ، والطافور . أخرجه أحمد ، ورجاله ثقات ، . انتهى .

- (١) أي يُنزلِنُه من السَّاءِ حاكمًا بالإسلام كما سبق ذكره تعليقاً في س ٩١ – ٩٢ .
- (٢) أي في صورته وشبّبه . وعثروه بن مسعود الثقني : صابي جليل ، عرّ فنا صفته من تشبيه الرسول لسيدنا عيسى به . وقد تقدم تعليقاً في ص ١١٧ نعت سيدنا عيسى عليه السلام .
- (٣) هكذا جاء في جميع نُستَخ و صحيح مسلم ، التي رجعتُ إليها وهي مختلفة الطبعات ، وهكذا جاء في و المسند ، و و الدر النثور ، و و المستدرك ، في جميعها بلفظ ( ثم يمكث الناسُ سَبِّع سنين ) برفع ( الناس ) على الفاعلية ، وهي رواية صحيحة واضحة ، ومسناها عندي \_ والله أعلم \_: أنَّ الناسَ يعيشون مُتحابِّين ليس ينهم عداوة ولا بغضاء سينين طوبلة ، وهي أربعون سنة كا يبِّنتها رواية أبي داود وأحمد المتقدمة في ص ٩٦ ، وتصلها : و فيمكث ما يسدنا عيسى في الأرض =

## ليس بينَ اثنين عـَدَاوة ... الحديث . رواه مسلم وأحمد في « مسنده »

= أربعين سنة ، ثم يُستوقى ويُصلني عليه المسلمون ، ويكون ذكر (
سَبَعْ سنين ) هنا رمزاً للكثرة لا للحصر كقوله تمالى : ﴿ كَمْتُلُ حَبَّةُ أَنْبَتَ سَبْعٌ سنابل في كلّ سُنْبُلَةً مائة حبّة ﴾ إذ التمثيل فيها للتكثير لا للحصر ، وكقوله سبحانه : ﴿ وَالْبَحْرُ بُمُنُ مِنْ بَعْد ، سبعة أُبْحُرُ ﴾ ، قال الآلوبي في و تفسيره ، ٢ : ٤٨٦ عند هذه الله و المراد بالسبعة الكثرة بحيث تشمل المائة والألف مثلاً ، لا خصوص العدد المعروف ، كما في قوله عليه الصلاة والسلام : ﴿ للؤمنُ يأكل في معى واحد والكافر أُ يأكل في سبعة أمعاء » . انتهى .

أما الرواية التي وقعت قديماً في بعض نُستَخ و صحيح مسلم ، بلفظ و ثم يمكن في الناس سَبْع سنين ، كما جاء منقولاً عن و صحيح مسلم ، بهذا اللفظ في و مشكاة المصابيح ، من طبعة الهند ص ٤٨١ ومن طبعة دمشق ٣ : ٥ وفي نسخة و المرقاة شرح المشكاة ، الملامة على القاري ، دمشق ٣ : ٢٩٧ فتحتاج إلى تأويل ، إذ الضمير فيها في ويمكن سبع سنين ، عائد إلى سيدنا عبسى ، فلهذا علتى عليها كل من الحافظ إن كثير والحافظ إن حجر رحمها الله تمالى .

قال الحافظ أبن كثير في و تفسيره ، ١ : ٥٨٣ و جاء في حديث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن عيسى عليه السلام بمكث في الأرض بعد زوله أربعين سنة رواه الإمام أحمد ، وفي حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم أنه يمكث سبع سنين . فيتحتمل والله أعلم أن يكون المراد بلبيه في الأرض أربعين سنة مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد زوله ، فانه رفيع وله ثلاث وثلاثون سنة في الصحيح ، انتهى .

قلت : لكن الحافظ ابن حجر لم يرتض هذا الجمع ، فلذا =

وعزاه في «الدر المتثور» إلى «مستدرك الحاكم»، وفي «كنز العُمَّال» إلى ابن عساكر (۱).

اكدسيث : ٧ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَيَطِيِّةٍ : « لا تقومُ السَّاعَةُ حتى يَنْزُلَ الرُّومُ اللَّاعَاقِ أو بدابتَ (٢) ،

<sup>=</sup> حَيَطُ كَلامُه عَلَى أَن مَدَة إِقَامَتُه بِمِد نَوْلِهُ عَلَيْهِ السّلامِ أَرْبِعِينِ سَنَةً ، إِذَ ذَكَرَ رُوالِيةً و سبع سنين ، ثم أعقبها بروايات صحيحة فيها ذكر و أربعين سنة ، وسكت عليها مرتضياً لهها ، وهذه عبارته في و فتح الباري ، ٣ : ٣٥٧ و روى مسلم من حديث ابن عبّرو في مدة إقامة عيسى بالأرض بعد نزوله أنها سبّع سنين . وروى نثمتم بن حمّاد في كتاب الفتن من حديث ابن عباس أن عيسى إذ ذلك ينتزوّج في الأرض ويثم بها ترسيع عشرة سنة ، وبإسناد فيه راه مبّهم عن أبي هريرة يقيم بها أربعين سنة ، وروى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح من طريق عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن رسول الله والله والله قال : فيتمك عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة أن رسول الله والله والله على هو الموال عليه ، والله تعالى أعلى .

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث: مسلم ۱۸: ۷۵، أحمد ۳: ۱۹۹ والدر المشور ، ۲: ۶۶۲، و مستدرك الحاكم » ٤: ۳۶۰ و كنز المال » ۷: ۲۰۸۰ .

<sup>(</sup>٢) الشك من الراوي . قال العلامة ياقوت الحوي في و معجم البلدان ، : و الأعماق جاء بلفظ الجمع ، والمراد به العماق ، =

فيَخْرُجُ () إليهم جيش من المدينة () مِن خيارِ أهلِ الأرض يومئذ، فاذا تَصَافَتُوا قالت الرقوم : خَلُوا بيننا وبين الذين سُبُو الله المنظون : لاوالله لا نُخلِي سُبُو الله مينا وبين إخوانينا ، فيقاتلونهم () ، فينشهزم ثلث لا يتوب بينكم وبين إخوانينا ، فيقاتلونهم () ، فينشهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا () ، ويُقْتَلُ ثلث هم أفضل الشهداء عند الله ، ويَقْتَنِحُ الثّلُثُ لا يُفتَنُّون أبداً ، فيغَنَّتِحُون

وهي كورة \_ أي ناحية \_ قُرْب داين بين حلب وأنطاكية » .
 ثم قال : « داين : قرية م قُرْب حلب من أعمال عَز از ، بينها وبين حلب أربعة فراسخ » .

<sup>(</sup>١) بالنصب ، ويرض . كما في ﴿ المرقاة ، لملي القاري ٥ : ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) قال الأبني في شرحه على و صحيح مسلم ، ٧ : ٢٤٥ وبحتمل أنها مدينة النبي ويُنْ للله الله الله الله الله الله عليها ، وسياق الحديث بدل أنها في بلاد الشام ، . وقال الملامة على القاري و قال ابن مكك : قيل المراد بها : مدينة حلب ، والأعماق ودايق موضمان بقر بها ، وقيل : المراد بها دمشق . وقال في الأزهار : وأما ما قيل من أن المراد بها مدينة النبي ويُنْ فضعيف ، .

 <sup>(</sup>٣) أي أسير وا وأخيذ وا منا ، ثم آمَنلُوا وقاتاونا ممكم ! وروي
 ( سبّرًا ) بفتح السين والباء ، أي الذين أخذوا ميناً الأسرى .

<sup>(</sup>٤) أي يُقاتِل السلمون الكفار .

<sup>(</sup>٥) أي ثُلُثُ من السامين ، لا يُلْهُمُون التوبة .

قُسْطَنُطِينِيَّة ()، فبيما م يَقْنُسِمُون الغنائم ، قد علَّقُوا سُيوفَهم بَالرَّيْتُون ، إِذْ صَاحَ فيهم الشيطانُ : إِنَّ المَسِيح () قد خَلَفَكُم في أهليكم ، فيتخرجون () ، وذلك باطل () ، فاذا جاءوا الشام خَرَج () ، فبيما م يُعِدُون للقِتالِ يُسوّون

وذكر العلماء في سبب تلقيه بالسيح وجوها كثيرة منها : أنه النقب بالسيح لأنه محسوح العين \_ وهي العين اليَّمني كما حقيَّقه النووي في د شرح صحيح مسلم ، ٢ : ٢٣٥ \_ وقيل : لأنه أعور ، وقيل : لأنه عسمَ الأرض أي يقطمها في المدَّة القليلة ، أو يطوفها كلمُها إلا مكتُة والمدينة وبيت انقدس والطثّور كما سبق آنفاً ذكر مُ تعليقاً في ص ١٢٧ . وقد سمنًا النبي ويتناهي : مسيح الضلالة ، تفرقة بينه وبين سيدنا عيسى المسيح عليه الصلاة والسلام كما سلف بيانه تعليقاً في ص ٣٠٠ ، ويأتي تعليقاً في ص ١٤٠ ، وفي آخر الحديث الخامس عشر \*.

- (٣) أي يَخرج للسلمون الفاتحون من مدينة قُسْطَنطِينيَّة .
  - (٤) أي وذلك القول الذي قاله الشيطان باطل وزاور .
- (٥) أي إذا جاءوا من قسطنطينية إلى بلاد الشام ودخلوا القدس - كما في رواية \_ خرج حينئذ السيح ُ الدجاًال .

<sup>(</sup>١) ويقال فيها : قُسْمَلَنْطِية ، وهي اصطنبول ، كما في ومعجم البلدان ، ،

<sup>(</sup>٢) لفظ ( النَسيج ) هنا لقبُّ للدجَّال . وإطلاقُ لفظ ( المسيح ) عليه من غير قتر نه بلفظ ( الدجَّال ) : قليلُ نادر كما جاء في هذا الحديث ، والنالبُ أن يقال فيه : ( النسيجُ الدجَّال ) .

الصّفوفَ إِذْ أَقِيمتُ الصلاةُ فينَذُولُ عِسى ابنُ مريم فأمّهُم (١)، فاذا رآه عَدُو اللهِ ذابَ كما يَذُوبُ المِلحُ في الماءِ ، فاو تَرَكَهُ لانذابَ حتى يَهُمُلك ، ولكن يَقْتُلُهُ الله بيدِهِ (٣) ، فيريهم دَمّةُ في حَرْبَتِهِ » . أخرجه مسلم (٣) .

الحديث : ٨ عن حُدَيفَةً بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال : اطلّعَ النبي ْ وَلَيْكُ علينا ، ونحن نتذاكر ، ، فقال : « ما تذاكر ُ ون ؟ قالوا : نَذْ كُر ُ السّاعَة ، قال : إنها لن تقوم حتى تَرَو ا قَبْلَهَا عَشْرَ آيات (نا) ، فذكر

<sup>(</sup>۱) سبق في الحديث الثالث ص ۹۹ : ﴿ فيقول أُمير ﴿ هِ لَمِيسَ صُلَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُولِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

<sup>(</sup>٢) أي بيد سيدنا عيسى عليه السلام . (٣) ١٨ : ٢١ .

<sup>(</sup>ع) أي عشر علامات . وقد جاءت الملامات المشر هذا معطوفاً ينها بالواو ، والواو لمطلق الجمع ، فلا تفيد أنها ستقع بالترتيب المذكور هذا . وهذه الآيات كما قال الطبي رحمه الله تعالى ونقله عنه الحافظ ابن حجر في دفتح الباري ، ١٩ : ٣٠٣ ـ أمارات وعلامات الساعة إساع قر بها ، وإمّا على حصولها وقياميها ، فمين أمارات قر بها : الدجّال ، ونزول عيسى عليه السلام ، ويأجوج ومأجوج ، والحسف . ومن أمارات قيامها : الله خان ، وطلوع الشمس من مغربها ،وخروج ومن أمارات قيامها : الله خان ، وطلوع الشمس من مغربها ،وخروج الدابّة ، والنار التي تتحشر الناس .

## الدُّخَانَ (١) ، والدُّجَّالَ (٢) ،

(۱) قال الصحابي الجليل عبد الله بن عُمر رضي الله عنه: يَخرجُ الله عنه المنافر الله عنه المنافر الله عنه أخذُ المؤمن كبيشة الزّ كام ، ويَدخلُ في مسامع الكافر والمنافق حتى يكون كالرأس الحنيذ . أي كالرأس المشوي على الجمر ، رواه ابن جرر في و تفسيره ، ٢٥ : ٨٨ . وقد جاء تفسيرُ ( الله خان) بهذا المني عن عدد من أجلاء الصحابة . رقعة بمضهم إلى رسول الله عنها ، ووقفه وقيقيه كابي سعيد الخدري وأبي مالك الأشعري رضي الله عنها ، ووقفه ومضهم ولم يرفعه كملي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس رضي الله عنها .

قال الحافظ إن كثير في و تفسيره ، ٤ : ١٣٩٩ بعد أن ذكر تفسير، مسنداً إلى إن عباس : وهذا إسناد صحبح إلى إن عباس رضي الله عنها حبير الأمة وترجمان القرآن ، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمين ، مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها مما فيه مقتنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة ، مع أنه ظاهر القرآن ، قال الله تبارك وتعالى : هو فارتقب يوم تأتي السّاء بدخان سبين به أي بيّن واضح براه كل أحد فو يتفشى الناس به أي يتفشام ويتعملهم فو هذا عذاب ألم به في يُقال لهم ذلك تقريباً وتوبيخا ، أو يقسول ذلك بمضهم لمعض ، في يُقال لمم ذلك تقريباً وتوبيخا ، أو يقسول ذلك بمضهم لمعض ، فو ربّنا اكشيف عنا المذاب إنا مؤمنون به أي يقول الكافرون ذلك إذا عاينوا عذاب الله وعقابه سائلين رقمه وكشفه عنهم كقوله جلّت عظمته : فو ولو ترى إذ وقيقوا على النار فقالوا يا ليتنا شرّد ولا عظمته ، بآيات ربّنا ونكون من الموقين به . انتهى .

(٢) سبق الحديث عنه مستوفى في الحديث الخامس والتعليق عليه ص ١٠٢ - ١٠٦ .

(١) هي المَمْنييَة مُ بقوله تسالى في سورة النمل : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّاسُ النَّاسُ كَانُوا بَآيَاتِنَا لَا يُتُوقِيْنُونَ ﴾ .

قال الحافظ ابن كثير في و تفسيره ، ٣ : ٢٧٥ و هذه الدابّة من آخر الزمان عند فساد الناس ، وتر كيم أوامير الله ، وتبديليم الدين الحق ! يتخرج الله لهم دابّة من الأرض فتكلم الناس على ذلك ، قال الآلومي في و روح الماني ، ٣ : ٢١٤ و أي تنكلمهم بأنهم لا يتيقننون بآبات الله تسالى الناطقة بمجيء الساعة ومباديها ، أو بجميع آباته التي من جملتها تلك الآبات . وقلصارى - أي غاية من فوع الإنسان أصلاً ، يُخرجها الله تمالى آخير الزمان من الأرض ، وتنخر ج وفي الناس مؤمن وكافر .

ويدلُ على ذلك ما أخرجه أبو داود الطيالي في و مسنده ، ص ١٩٩٤ ، وأحمد في و مسنده ، ٢ ، ١٩٥٥ و ١٩٩١ ، والترمذي في و سننه ، ٢٠ : ٣٣ وحَسَنَه ، وابن ماجه في و سننه ، ٢٠ : ١٣٥١ واللفظ أنه ، عن أبي هريرة أن رسول الله ويتلاق قال : و تَحَرُّجُ الدابّة ومعها خاتم سليان بن داود ، وعَسَا موسى بن عمران ، عليها السلام ، وتتجللُو و جنة المؤمن - أي تنور أن وتبيشته - بالمنسا ، وتخطم أشف الكافر - أي تسمة وتجمل عليه علامة " - بالخاتم ، حتى أشف الكافر - أي تسمة وتجمل عليه علامة " - بالخاتم ، حتى إن أهل الحيواء - أي أهل الحي الذين يتجمعهم ما يستقون منه - ليجتمعون ، فيقول هذا : يا كافر ، . ثم ليجتمعون ، فيقول هذا : يا كافر ، . ثم قال الآلوسي : وهذا الخبر أقرب الأخبار المذكورة في الدابّة للقبول ، التهي .

وقال الإمام القرطبي في و تذكرته ، كما في و مختصر التذكرة ، الشمراني من ١٤١ : وقال بعض الملماء : قد جاء في الروايات إذا خرج يأجوج ومأجوج ، وقتلتم الله المائة في أعناقهم ، وقبض الله تمالى نبيته عيسى عليه السلام ، وخلت الأرض منهم ، وتعاولت الأيام على الناس ، وذهب معظم دين الإسلام : أخذ الناس في الرجوع إلى عاداتهم ! وأحدثوا الأحداث من الكفر والفسوق ، كما أحدثوه بعد كل قائم نصبه الله تعالى بينة وبينتهم حُجّة عليم ثم قبضة ، فيُخرج لله تعالى لهم دابة من الأرض ، فتعيز المؤمن من الكافر ليرتدع بذلك الكفار عن كفره ، والفيسان ، ثم تنيب الدابة عنهم ويستبصروا ويرجموا على طنيانهم طلمت الشمس من من منربها ، ولم يثقبل بعد فاذا أصر والم طنيانهم طلمت الشمس من من منربها ، ولم يثقبل بعد فلك من كافر ولا فاسق توبة ، وأزيل الخطاب والتكليف عنهم ، في كان قيام الساعة على أثر ذلك قربا ، لأن الله تصالى يقول : فو ما خلقت الجن والإنس إلا ليتبدون كه ، قاذا قطع عنهم التبد من يقير عد فلك في الأرض زمانا طويلاء ، فتني .

قلت ؛ جرى قائل مسذا الكلام على أن خروج الدابعة يكون قبل طلوع الشمس من مغربها ، واستظهر الحاكم أبو عبد الله النيسابوري أن طلوع الشمس من مغربها يُسبق خروج الدابعة ، ثم تنخرج الدابعة في ذلك اليوم أو الذي يترثب منه . قال الحافظ ابن حجر بعد نقله قول الحاكم في و فتح الباري ، ١٩٠ : ١٩٠ و والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يتفلق باب التوبة ، فتخر الدابعة عير المؤمن من الكافر تكيلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة » . انتهى . فني المسألة قولان ، رجّع الحافظ أبن حجر منها أسبقية طلوع الشمس من مغربها .

وطلوع الشَّمس من مغربها (۱) ، ونُزُولَ عيسى ابن مريم ، ويأجوج ومأجوج (۱) ، وثلاثة خُسُوف : خَسْف بالمشرق ، وخَسْف بالمغرب ، وآخر ذلك : وخَسْف بجزيرة العرب ، وآخر ذلك : نار تَخرُجُ مِن اليَمَن ، تَطرُدُ الناس إلى محشره » (۱) .

<sup>(</sup>۱) روى البخاري في وصحيحه ، ۱۱ : ۳۷ و ۱۲ : ۲۷ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله وَيَتَلَقِّقُ قال : ولا تقوم الساعة عن تطلاع الشمس من مغربها ، فاذا طلعت فرآها الناس آمننوا أجمون ، فذاك فر حين لا يتنفع تنفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً كه ، ولتتقومت الساعة وقد ذمر الرجلان ثوبتها بينها فلا يتبايمانه ولا يطويانه ! ولتتقومت الساعة وقد انصرف الرجل بلبس ليقحت \_ أبي فاقيه \_ فلا يطاعمه ! ولتتقومت الساعة وهو يلبس ليقحت \_ أبي فاقيه \_ فلا يتطاعمه ! ولتتقومت الساعة وهو الساعة وقد رقع أحد كم أكلته إلى فيه \_ أبي فيه \_ فلا يتعاممها! ، الساعة وقد رقع أحد كم أكلته إلى فيه \_ أبي فيه \_ فلا يتعاممها! ، وسدق سيدنا رسول الله ويتي فيه الله تعاممها! ، التهي . وسدق سيدنا رسول الله ويتي فيه الله تعاممها! ، التهي . وسدق سيدنا رسول الله ويتي فيه الله تعاممها! يقول :

 <sup>(</sup>۲) سبق الحديث عنهم مستوفى في الحديث الخامس والتعايق عليه
 من ۱۱۹ - ۱۲۲ .

<sup>(</sup>٣) أي تسوقهم إلى مكان حشره وهو أرض بلاد الشام . وقد ثبت ذلك في عيدًة أحاديثَ أوردها الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ٢١ : ٣٢٩ و ٣٢٨ ، قال رحمه الله تمالى :

عن عبد الله بن عُمْر رضي الله عنه أن رسول الله عَلَيْكَ قال : و سَتَخْرِجُ الرُّ من حضرموت قَبُلُ ، يوم القيامة ، تحشر الناس ، =

= قلنا : يا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشلم. . رواه الترمذي

في رسننه ، ه : ۲۳ وقال : هــذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عُمُسَ ، ورواه أحمد في ر مسنده ، ۲ : ۸ و ۵۲ و ۹۹ ، و ۹۹ و ۹۱۹ و أبو يعلى .

وعن معاوية بن حَيِّدَة رضي الله عنه أن رسول الله وَيَّيَّلِهُ قال :

د إنكم محشورون ، ونَحَا يده نحو الشام ، رجالاً \_ أي مُشَاة ً \_

ور كُبّاناً \_ أي راكبين على الجال \_ وتُنجِرُ ون على وجوهكم ، رواه
الترمذي في د سننه ، ٩ : ٢٥٧ \_ وقال : هذا حديث حسن صحيح والنسائي ، وسند م قوي .

وعن عبد الله بن عبد و بن الماص رضي الله عنه أن رسول الله ويتعليه قال : و ستكون عجرة بعد هجرة ، فضيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهم - أي بلاد الشام - ويتبق في الأرض شيرار أهلها ، تلفظهم أرضوه ، وتقدد رهم نقش الله - أي يتكرّ ألله خروجهم إلى الشام ومقامهم بها فلا موفقهم لذلك - فتتحشره النار مع القيردة والخنازي ، رواه أبو داود في وسننه ، به : ٤ والحاكم في والمستدرك ، المستدرك ، المستدرك ، المستدرك ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ، وأقره الذهبي في وتلخيص المستدرك .

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله وَيَتَنِينِهُ قال : و أُولُهُ أَسراطِ الساعة : نار تَحشُرُ الناسَ من المترق إلى المغرب ، رواه البخاري في و صحيحه ، ٦ : ٢٦١ . وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص أن رسول الله وَيَتَنِينُهُ قال : و تُبعَثُ نار على أهل المترق فتحشُر هم إلى المغرب ، تَبيتُ معهم حيث باتوا ، وتقييل معهم حيث قالوا =

. . . . . . . . .

= - من القياولة وهي النوم في وقت الضّحى ، والمراد أن النار للازمهم فتكون معهم حيث كانوا في الليل والنهار .. ويكون لها ماستقلط منهم وتتخلّف ، وتسّوقهم ستوق الجمّل الكسير ، . أي تسوقهم بشط ، . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد ، ٨ : ١٢ : « رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله ثقات ، . وعزاه الحافظ ابن حجر إلى « مستدرك ، الحاكم ، ٤ : ٨٥ .

وعن حُذَيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله وَيَنْ قَالَ: « . . . وآخِرُ ذلك \_ أي وآخِرُ الملامات الكبرى الساعة \_ نارُ تخرجُ من قَمْرِ عندَن ، تَرُحَلُ الناسَ إلى الهشر » . رواه مسلم في « صحيحه » ١٨ : ٢٨ \_ ٢٩ وأبو داود في « سننه » ٣ : ١١٥ .

ثم قال الحافظ ابن حجر : و ووجه الجمع بين هذه الأخبار أن كون النار تتخرج من قمر عدّن لا ينافي حصر ما من المسرق إلى المغرب ، وذلك أن ابسداء خروجها من قمر عدّن ، فاذا خرجت انتصرت في الأرض كلها . والقصود بقوله والمناق : و تحشر الناس من المسرق إلى المغرب ، : إرادة تمم الحشر ، لأخصوص المشرق والمغرب، وأما جعل الفاية إلى المغرب فلأن المنام بالنسبة إلى المشرق : مغرب ، انتهى بزدياة وتصرف .

وقد تضمُنَتُ هذه الأحاديثُ بيانَ مكانَ خروج النار ، وبيانَ وَقَتْ خروجها ، وكيفية سوقها للناس ، ومنتهاها بهم . وجاء في حديث آخر بيانُ حال الناس حين يُساقُونَ إلى الحشر في الشام :

روى البخاري في « صحيحه » ١١ : ٣٢٦ ومسلم في « صحيحه » أيضاً ١٧ : ١٩٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : =

## أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه (١).

الحديث : ٩ عن تمو بان رضي الله عنه مولى رسول الله وينظير عن النبي وينظير : « عصابتان مِن أُمَّتِي أَحْر زَهُمَا اللهُ تَعالى مِن النار (٢) ، عصابة تنفر و الهند ، وعصابة تنكون مع عيسي ابن مر يم عليه السلام » . أخرجه النسائي في « السنسن» من الجهاد ، وأحمد في « مسنده » والضيا في « المختارة » كما عزاه من الجهاد ، وأحمد في « مسنده » وعزاه في « مجمع الزوائد » إلى الطبراني في إليه في « كنز العُمَّال » ، وعزاه في « مجمع الزوائد » إلى الطبراني في

<sup>=</sup> و يتحشر الناس \_ أي إلى الشام قبل قيام الساعة وم أحياء \_ على اللات طرائق \_ أي على اللات أحوال \_ راغين وراهين ، واثنان على بعير ، \_ هذا معطوف على محذوف تقدير ، : واحد على بعير ، واثنان على بعير \_ وثلاثة وعلى بعير ، وأربعة على بعير ، وعشرة على بعير \_ أي أنهم يتعاقبون على ركوب البعير الواحد ، فيركب بعضهم ويشي بعضهم \_ ، وتتحشر بقيشتهم النار ، تقيل معهم حيث قالوا ، وتنصيع معهم حيث أصبحوا ، وتنصيبي معهم حيث أمستوا ، وتنصيبي معهم حيث أمستوا ، وتنميني معهم حيث أمستوا ، وتنميني معهم حيث أمستوا ، وتنميني معهم حيث أستوا ، أي تثلاز مهم كل الملازمة إلى أن يتصائوا إلى مكان الحشر ،

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث : مسلم ۱۸ : ۲۷ ، أبو داود ٤ : ۱۱٤ ، الترمذي ٩ : ٣١ ، ابن ماجه ٢ : ١٣٤٧ .

<sup>(</sup>٢) أي حفيظها .

« الأوسط » (1). وهذا الحديثُ صيحٌ على شرط النَّساني .

الحديث : ١٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي وبينه نبي ، يعني عيسى ، وإنه نازل ، فاذا رأيتموه فاعر فوه : رجل مربوع إلى الحُمرة والبياض " ، بين ممصرتين ، كأن رأسه يقطر وإن لم يُصبه بكل ، فيقاتيل ممصرتين ، كأن رأسه يقطر وإن لم يُصبه بكل ، فيقاتيل الناس على الإسلام ، فيد ق الصليب ، ويقتل الحيزية ، ويملك الله في زمانه الملك كلم إلا الإسلام، ويمهلك المسيح الدجال " ، في زمانه الملك كلم إلا الإسلام، ويمهلك المسيح الدجال " ، في منكث أن في الأرض أربعين سنة ، ثم المسيح الدجال " ، في عليه المسلمون » ( و و و اله أبو داود والله له وابن مسيده » وابن مسيده في « الدر المنثور » و صحيحه الحافظ ابن حجر في « فتح

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث : النسائي ۳ : ۲۶ ، أحمد ه : ۲۷۸ ، د كنز المال » ۷ : ۲۰۲ ، د مجمع الزوائد » ه : ۲۸۳ .

 <sup>(</sup>۲) سبق شرح الفاظ هـ قد الجلة والجمل التي تلها في س
 ٥٥ ، فانظره .

<sup>(</sup>٣) لفظ رواية ابن جرير : « وينهلك الله في زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجّال » . (٤) أي سيدنا عيسي عليه السلام .

<sup>(</sup>٥) زاد في رواية أحمد وابن جرير : « ويتافشون » .

الباري » من نزول عيسي عليه السلام (١).

الحديث : ١١ عن مُجَمَّع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه يقول : «يقتُلُ ابن وضي الله عنه يقول : «يقتُلُ ابن مريم الدجّال باب لد » (٥٠ . رواه الترمذي وقال : هذا حديث صيح ، ورواه أحمد في «مسنده » بأربعة طرر ق ، وفي بعض طرقه: «إلى جانب باب لد » (٥٠ .

النبي ويَظِينِهُ قال : « لا تقوم السَّاعَة من أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ويَظِينُهُ قال : « لا تقوم السَّاعَة من يتزل عيسى ابن مريم مكما مُقسطاً ، وإماماً عدلاً ، فيسكسير الصَّليب ، ويقشل الخيزير ، ويتضع الجيزية ، وينفيض المال حتى لايتقبله أحد (١٠).

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث : أبو داود ٤ : ۱۱۷ ، أحمد ٢ : ٤٣٧ ، إن جرير في « تفسيره » ٢ : ١٦ . أما ابن أبي شبية وابن حِبَّان فكتاباها غير مطبوعين ، « الدر المنثور » ٢ : ٢٤٢ ، « فتح الباري » ٢ : ٣٥٧\*.

<sup>(</sup>٢) بلاة \* في فلسطين قريبة \* من بيت المقدس .

<sup>(</sup>٣) مواضع الحديث : الترمذي ٩ : ٩٨ ، أحمد ٣ : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في رواية أحمد : وليَدْعُنُونَ ۚ إِلَى المَالَ فَلَا يَقِلُنُهُ أَحِد .

رواه ابن ماجه واللفظ له ، وأحمد في « مسنده » (١٠) .

الحديث : ١٣ عن أبي أمامة الباهيلي" رضي الله تعالى عنه قال : خَطَبَته رسولُ الله مَيْنَا فِي فَكَانَ أَكْثَرُ خُطَبَته حديثًا حديثًا حديثًا حديثًا من الدجَّالِ وحذًّر الهُ ، فكان من قوله أنْ قال :

<sup>(</sup>١) مواضع الحديث : ان ماجه ٢ : ١٣٩٣ ، أحمد ٢ : ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) أي مُنْذُ خَلَقَ اللهُ ... (٣) أي وأنا موجود بينكم .

<sup>(</sup>٤) أي مُحاجُّ للاجَّال ومُغالِبُه باظهار الحُمْجُة عليه ومبطلُّ أمرِهِ مناصَرةٌ مني لـكل مسلم .

<sup>(</sup>٥) أي كل مسلم يتدَّفتم عن نفسه ، وقد استَخلفت اللهَ عليكم فهو لكم نيم العدّون على درّحره وقهره .

خَلَّةً بِينِ الشَّامِ والعراق ()، فَيَعِيثُ يَمِناً، وَيَعَيثُ شَمَالاً ()، فاعبادً الله فاتْبُتُوا، فاني سأصفُهُ ليكم صفةً لم يَصفها إِيَّاه نِي فَبِي . إِنَّه يَبْدأُ فيقول () : أنا ني . ولا نَبِي بَعدي .

ثُمَّ يُثَنِّتِي ويقولُ : أنا ربُّكُم ، ولا تَرَوْنَ ربَّكُم حتى تموتوا ('') ، وإِنَّه أعورُ ، وإِنَّه مكنوبٌ

وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » ١٣ : ٨٤ « وفيه : تنبيه على أن دعواه الربوبية كذب ، لأن رثية الله مقيدة بالموت . والدجّال بدَّعي أنه الله ، وتراه الناسُ مع ذلك ! وفيه أيضاً : رَدَّ على من تَزعُمُ أنه ترى الله تمالى في اليقطَة ! تمالى الله عن ذلك . =

<sup>(</sup>١) أي يتخرجُ من طريق واقع بينها .

<sup>(</sup>٢) أي يُفسيدُ عن عينه وعن شماليه . (٣) أي عن نفسيه .

<sup>(</sup>٤) أي لا يرى الله أحد من الناس في الدنيا قبل موته سوى ما خيص به سيدنا رسول الله ويلي . وجاء عند مسلم في و صيحه ، الحبر ، وجاء عند مسلم في و صيحه ، الحبر ، و والترمذي في و سننه ، ٧ : ٨٧ : قال الزهري : أخبرني عيمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله ويلي أن رسول الله ويلي قال يوم حدّ ر من الدجنال : و مكتوب بن عينيه كفر ، يقرأه كل من كر ، عمله أو يقرأه كل مؤمن ، وقال : تملكموا - أي اعلموا - أنه لن يرى أحد منه ربعة حتى يوت ، أي لا يراه إلا بعد الموت وفي الدار الآخرة ، قال السندي في حاسيته على و صحيح مسلم ، ص ٨٨ و فكل من يدّعي ذلك - أي رؤية الله في الدنيا - فهو كاذب ، ولا يدل الحديث على أنه ويني الم يره لسلة في الدراج ، لقوله : (أحد منكم ) ، ، انشى ،

بين عَبَنبِرِ : ( لَافر ) ، يَقرأهُ كُلُّ مؤمن كاتب أو غير كاتب (''.

وإِنَّ مِن فِتِنْتِهِ أَنَّ مِعِهِ جَنَّةً وَنَارًا ، فِنَارُهُ جَنَّةٌ ، وَجَنَّتُهُ أَنْ مِن فِتِنْتِهِ أَنْ وَلَيْكَرَأُ وَجَنَّتُهُ لَا لَا اللهِ . وَلَيْكَرَأُ وَجَنَّتُهُ لَا لَا اللهِ . وَلَيْكَرَأُ فُوانِحَ اللهِ اللهِ بَرْدًا وسلاماً كما كانت النَّارُ

ولا يَرِدُ على ذلك رؤية النبي مَيْنَاتِي شَد تمالى ليلة الإسراء ، لأن ذلك من خصائصه مَيْنَاتِينَ ، فأعطاء الله تعالى في الدنيا القواة التي يُنْعِمُ بها على المؤمنين في الآخرة » .

(1) قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ١٨: ٦٠: الصحيح الذي عليه الحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها ، وأنها كتابة وحقيقة ، جملتها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطمة بكفر الدجّال وكذبه وإبطاله ، وينظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب ، وينخفيها عمن أراد شقاوته وفيتنته .

(٢) وعن حُدْ يَفَة رضَي الله عنه قال : سممتُ رسول الله وَ اللهِ عَلَيْكُمْ يَوَاهُ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ عَلَيْكُمْ يَوَاهُ اللهِ يَحْرِجُ وَإِنَّ مِمْهُ مَاءً وَنَارًا ، فَأَمَّا اللّهِ يَرَاهُ النّاسُ مَاءً فَنَارُ تُحْرِقُ ، وأَمَّا اللّهِ يَرِاهُ النّاسُ فَارًا فَمَاءُ فَارِدُ عَدْبُ مَا اللّهِ عَدْبُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَالَالُهُ عَلَيْهُ عَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَا عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيْكُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُه

قال الحافظ ابن حجر في وفتح الباري، ١٣ : ٨٨ وهذا يرجع إلى اختلاف المرثي بالنسبة إلى الرائي ، فإمثًا أن يكون الدجّال ساحرًا فيخيّلُ الشيء بصورة عكسه ، وإمثًا أن يتجعل اللهُ باطن الجنة التي يُسخّرُها الدجالُ ناراً ، وباطن النار جنّة ، وهذا الراجح . انتهى .

(٣) سبق تمليقاً في ص ١٠٩ وجَّهُ قراءة فواتح سورة الكهف على الدجَّال ، فارجع إليه .

## على إبراهيم .

وإِنَّ مِن فِتِنتِهِ أَن يَقُولَ لأَعْرَابِيّ : أُرأَيتَ ( ) إِنْ بَعَثْتُ لكَ أَبَاكُ وَأُمَّكُ أَنْسَهُ لَا يَعْمَلُ : نَعَمْ ، فَيَتَمَثَّلُ لَكُ أَبَاكُ وَأُمَّكُ أَنْسَهَدُ أَنْسَى رَبْك ؟ فيقولان : يَا بُنني السِّعْهُ لَكُ شيطانان في صُورة أبيه وأُمِّه ، فيقولان : يا بُنني السِّعْهُ فالله رَبْك !

وإنَّ مِن فِتنتِهِ أَنْ يُسلَّطَ عَلَى نَفْسِ وَاحِدَةٍ فِيَقَتْلُهَا وَيَنْشُرَهَا بِالنِشَارِ حَتَى يُلْقَى شِقَّتَيْنِ (٢) ، ثم يقولُ : انظروا إلى عبدي هذا فأنتي أَبْعَثُهُ الآنَ ، ثم يَزَّعُمُ أَنَّ له رَبَّا غيري ، في عبدي هذا فأنتي أَبْعَثُهُ الآنَ ، ثم يَزَّعُمُ أَنَّ له رَبَّا غيري ، في عبدي هذا فأنتي أَبْعَثُهُ الله ويقولُ له الخبيثُ : مَنْ رَبُك ا فيقولُ : رَبِي الله ، في الله ، وأنت عدول أنه ، أنت الدَّجَالُ ، والله ما كنتُ بعدُ أشدً بصيرة بك منتي اليوم (٢) .

<sup>(</sup>١) أي أخبيرني .

<sup>(</sup>٣) أي يقلع ذلك الإنسان المقتول على الأرض مقسوماً قبطمين . وتقديم في الحديث الخامس ص ١١٤ أن الدجال يدعو شاباً ممتلكا شباناً ، فيضربه بالسيف فيقطعه قبطعين رميلة الغرض - أي تتباعد كل قطعة من القطعتين عن الأخرى كبعد السيم المرمي عن القوس - مم عيني الدجاً لله بين القطعتين . وإنما يتصنع الدجاً ل هذا وذلك ليظهر للناس أن ذلك الإنسان المقتول قد هلك بلا ريب ، كما يفعله الستحرة والمشعيذون . (٣) يعني أنا اليوم أعرف بكذبك من كل يوم مضى ،

قال أبو الحسن الطّنافسي ((): فحدَّ ثَنَا الْمُحَارِبِي () ، خدَّ ثَنَا الْمُحَارِبِي () ، حدَّ ثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ الوليد الوصّافي ، عن عطيّة ، عن أبي سعيد رضي الله عنه () قال : قال رسولُ الله وَيَعْلِي : ذلك الرّجُلُ أُرفَعَ أُمَّتِي دَرَجة في الجنّة ، قال : قال أبو سعيد : والله ما كنّا نرّى ذلك الرّجُل إلا عُمر بن الخطّاب رضي الله عنه حتى مضى لسبيله ،

قال المُحارِين : ثم رَجَعْنَا إلى حديث أبي رافع (١) قال :

وإنَّ مِن فِتنتِهِ أَن يَاْمُرَ السَّاءَ أَن ثُمْطِرَ فَتُمطِر ، ويأْمُرَ الأَرْضَ أَن ثُنْبِتَ فَتُنْبِت ، وإنَّ مِن فِتنتِهِ أَن بَمُرَّ بالحيِّ فِيُكذَ بُونه فلا تَبْقى لهم سائمة (٥٠ إلاً هلكَت ،

<sup>(</sup>١) هو شيخ الإمام ابن ماجه صاحب و السنن ، واسمه : علي بن محمد ، وهدذا الحديث السوق بهذا السند حديث آخر رواه أبو سميد الحدري ، وهو غير حديث أبي أمامة الذي متفتى بعضه ، وإنما أورد الطنافي هذا الحديث لما فيه من بيان ثواب ذلك الشهيد . وحديث أبي سميد المذكور هنا هو عند مسلم في و صحيحه ، ١٨ : ٧٧ بنحو هـذا اللفظ دون ذكر سيدنا عمر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن محمد الهاربي .

<sup>(</sup>٣) هو أبو سميد الخندري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٤) وهو حديثُ أبي أمامة الباهلي الذي مَضَى بعضه .

<sup>(</sup>٥) أي دابُّة " تَرعَى .

وإن من فيتنته أن يمر بالحي فيصد قُونه، فيأمر السماء أن تُمطر فتُمطر فيأمر السماء أن تُمطر فتُمطر ، ويأمر الأرض أن تُنبيت فتُنبيت ، حتى تروح مواشيهم () من يوميم ذلك أسمَن ماكانت وأعظمه ، وأدر ه ضروعا () .

وإنَّه لا يَبْقَى شيء من الأرض إلا وَطِيْنَهُ وظهَرَ عليه إلا مكَّة والمدينة ، لا يأتيها من نقب (\*\* من نقابها إلا "لقيته الملائكة السيوف صَلْتَة (\*\*) ، حتى يَنْزِلَ عند الظّرَيْبِ الأحر (\*\*) ، عند مُنْقَطَع السَّبَخة (\*\*) . فَتَرْجُفُ المدينة الطَّيْه المدينة الطيا ثلاث رَجَفات (\*\*) ، فلا يَبْقَى مُنَافِق ولا مُنافِقة \*

<sup>(</sup>١) أي حتى تَرجع آخير الهار أغنامُهم وأبقارُهم وجالُهم ...

<sup>(</sup>٢) سبق تعليقاً في ص ١٩٧٠ تفسير مذه الجُمْل فعنه إليه .

 <sup>(</sup>٣) هو الطريق بين جبلين . (١) أي عجرادة مسلولة .

<sup>(</sup>ه) تصنير طرب ، وهو الجبّل الصنير .

 <sup>(</sup>٦) هي الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تنكاد تُنبيتُ إلا بعض الشحر .

<sup>(</sup>٧) قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري ، ٤ : ٨٢ : أي يَحصُلُ مُمَا زلزلة من المن أخرى ثم ثالثة حتى يَخرُجَ منها من ليس مُخلِصاً في إيمانه ، ويبقي بها المؤمن ُ الحالص ُ فلا يُسلَّط عليه الدجَّال . اتهى .

إِلاَّ خَرَجَ إِليه . فَتَنْفِي الْحَبَثَ مَهَا كَا يَنْفِي الْكَيْرُ خَبَثَ الْحَدِيدُ (١) ، ويُدْعَى ذلك اليومُ يومَ الحَلاَص (١) .

فقالت أم شَويك بنت أبي المَكر (٥٠): يا رسول الله فأين

(١) الكبرُ : هو الزَّقُ الذي يَنفُخُ فيه الحبدُّاد . وخَبَتُ الحديد : هو ما تُلقيه النارُ من وَسَخِ الحديد . والخبَثُ الذي تَنفيه الدينةُ المرادُ به هنا : النافقون . فتُميَّزُهِ اللدينةُ وتُخرِجُهُم عن سالحي أهليها كما يُميِّزُ الحدَّادُ رَدِيءَ الحديد من جَيِّده بنار الكبر .

(٣) ويقال لها أيضاً : أمَّ شَرِيك زوجُ أَبِي المَكْر ، والتوفيقُ بينها مذكورٌ في نوجتها في و الإصابة ، للحافظ ابن حجر ٨ : ٢٤٩ . والمسكر بعين وكاف مفتوحتين ، ليس بينها شيء ، وقد يقع في بعض الكتب ( المسكر ) وهو تحريف . وأمُّ شريك هذه صحابية جليلة رضي الله عنها ، جاء في و صحيح مسلم ، ١٨ : ٧٩ وأمُّ شَريك أمرأةُ عَنييَّة من الأنصار ، عظيمةُ النفقة في سبيل الله » . وذكر آبنُ سعد في و الطبقات الكبرى » في ترجتها ٨ : ١٥٥ كثيراً من مناقبها وكراماتها ، وذكر شيئاً عتجاً من صبرها في الإسلام ، نالتُ به كرامة الله لها ،

وي غنرية بنت جابر الدوسية من الأزد ، وهو : أبو المتكر ، فهاجر إلى رسول الله مع أبي هرية مع دوس حين هاجروا . قالت ألم شريك : خامني أهل أبي المتكر فقالوا : لملئك على دينه ؛ قلت تاي والله إني لتملى دينه . قالوا : لملئك على دينه ؛ قلت تاي والله إني لتملى دينه . قالوا : لا جرم والله النمذ بنتك عذابا شديداً ، فارتحالوا بنا من دارنا ، ونحا كنا بذي الخلكسة وهو من صنعاء : فساروا ويدون منزلاً ، وحملوني الخبر على جمل ثنفال سربطيء - شر ركابهم وأغلظه ، يقطعموني الخبر وسخت المسكل ، ولا يسقوني قطرة من ماه ! حتى إذا انتصف النهار ، ولا يسقوني قطرة من ماه ! حتى إذا انتصف النهار ، وتركوني في الشمس حتى ذهب عقلي وسمي وبصري ! فنعلوا ذلك بي وتركوني في الشمس حتى ذهب عقلي وسمي وبصري ! فنعلوا ذلك بي فلائة أيام ، فقالوا لي في اليوم الثالث : اتركثي ما أنت عليه ، قالت : فلائة أيام ، فقالوا لي في اليوم الثالث : اتركثي ما أنت عليه ، قالت : فلما در يُث ما يقولون إلا الكلمة بسد الكلمة ! فأشير بإصبعي إلى المهاء بالتوحيد .

فوالله إني لعلى ذلك ، وقد بلكني الجهد \_ التعب والهالك من العطش \_ إذ وجدت برد دكو على صدري ، فأخذته فعربت منه ننفسا واحدا ثم انتزع مني ، فذهبت أغل فإذا هو معلق بين الهاه والأرض فنم أقدر عليه ثم دالي إلى ثانية فصربت منه ننفسا ثم رفيع ، فذهبت أنظر فاذا هو بين الهاء والأرض ، ثم دالي إلي الثالثة فصربت منه حتى رويت وأهر قت \_ صببت مسبت ما رأسي ووجى وثيابي .

فحرجوا فنظروا فقالوا : من أين لك هذا ياعدُوَّةَ الله ؛ قالت : فقلتُ لهم : إن عدوَّةَ الله غيري : من خَالَفَ دينَه . وأمَّا قولُكم : من أين هذا ؛ فمين عند الله رزاقاً رزاقنيه الله تمالى .

قال: العَرَبُ يومنذ قليل (۱) ، وجُلْهُم بيت المَقْدِس ، وجُلْهُم بيت المَقْدِس ، وإمامُهُم رجل صالح ، فينما إمامُهم قد تَقَدَّم يُصلِي بهم الصّبح إذْ نَزَلَ عليهم عيسى ابنُ مريم الصّبح ، فرجع ذلك الإمام يَنْ كُص ، يَمْشِي القَهْقَرى (۱) ليُقَدِّم عيسى يُصلِي ،

= قالت : فانطلقوا سراعاً إلى قربهم وإداوام \_ جع إداوة وهي عمني القر بة \_ فوجدوها مُوكاة \_ مربوطة \_ لم تُحل ، فقالوا : فشيد أن ربك هو رَبّنا ، وأن الذي رزقك ما رزقك في هذا الموضع بعد أن فتعلنا بك ما فتملنا : هو الذي شرع الإسلام ، فاسلمتوا الموضع بعد أن فتعلنا بك ما فتملنا : هو الذي شرع الإسلام ، فاسلمتوا جيماً وهاجروا إلى رسول الله وتقل الحافظ ابن حجر في و الإصابة ، في صنع الله إلى ، انتهى ، ونقله الحافظ ابن حجر في و الإصابة ، في ترجمة زوجها أبي المتكر رضي الله عنها ، وإنها أطلت المرضي الله عنها النقبة استنزالاً للرحمة بذكر الصالحين والصالحات ، رضي الله عنها وحشرنا معهم .

(١) رَوَّى هذه الجُلة عن أُمَّ شَريك دون ما بعدها مسم في وصيحه ، ١٨ : ٨٩ والترمذي في و سننه ، أواخر أبواب الناقب ١٨ : ٣٨٠ ولفظه متقارب ، ولفظ الترمذي : و ليَفرَّن الناس من اللجَّال حتى بلحقوا بالجبال ، قالت أمَّ شَريك : يا رسول الله فأين المرّب يومنذ ؛ قال : م قليل ، . قال الطيي معنى سؤالها : إذا كان هذا حال الناس فأين العرب الجاهدون في سبيل الله ، الذاتون عن حريم الإسلام ، المانعون عن أهله صو له أعداء الله ؟ قال : م قليل حريم الإسلام ، المانعون عن أهله صو له أعداء الله ؟ قال : م قليل حينه فلا يقدرون عليه .

<sup>(</sup>٢) أي يَرجعُ إلى الوراء .

فيَضَعُ عسى عليه السلام يدَهُ بين كَتَفَيَّه ثم يقولُ له: تقدَّمُ فَصَلَ فَانَّهَا لك أُقِيمَت ، فيُصلِّي بهم إمامُهم .

<sup>(</sup>١) أي باب السجد .

 <sup>(</sup>٣) السَّاجُ هو الطيلسان الضخم النليظ، وهو نوع من الثياب الماخرة . (٣) أي اختَفَى وتتوارى . (٤) أي ايختفى به .

<sup>(</sup>٥) النرقدة واحدة النَّرْقَد ، وهو شجر له أغمان ذات شُوّك ، معروف بلاد بيت القدس .

<sup>(</sup>٦) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَيُعْلِينُو : =

وإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبِعُونَ سَنَةً ، السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنَة ، والسَّنَةُ كالشَّهْر ، والشَّهْرُ كالجُمْعة ، وآخِيرُ أَيَّـامِهِ كالشَّرَرَة (۱) ، يُصبحُ أحدُكم على بابِ المدينة فلا يَبْلُغُ بابَها

= « لا تقومُ الساعةُ حتى يُقاتِلَ السلمون اليهود ، فيقتُلْهُم السلمون حتى يَخْتِيءَ اليهوديُ من وراءِ الحُبَّرِ والشَّجِر ، فيقولُ الحُجَرُ أو الشَّجِرُ : يا مُسلمُ يا عبد الله هذا يهودي خلفني فتعال فاقتُلهُ إلا الفرَّقد فانه من شَجِر اليهود » . رواه البخاري في وصيحه » ٢ : ٧٥ ومسلم في وصيحه » ١٨ : ٤٤ ، واللفظ لسلم . قال الحافظ أبن حجر في و فتح الباري » ٢ : ٥٠٤ و وفي هذا الحديث ظهورُ الآيات قرب قيام الساعة ، من كلام الجَمَاد من شجرة وحَجَر . وظاهرهُ أن ذلك يَعْلِنُ حقيقة " ، ويَحتميلُ الحجاز بأن يكون الرادُ أنهم لا يُغيده الاختباء ، والأوثلُ : أولى » .

(۱) هذا بخالف ما تقدم في الحديث الخامس حديث النواس بن سمان السابن في ص ۱۹، فقد جاء فيه أن إقامة الدجاًل في الأرض: و أربعون بوماً ، يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم جمعة ، وسائر أياسه كأيامكم ، . وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد كما تقدم ، وحديث أبي أمامة هذا على سيحته في سنده .

والظاهر أن ما وقع في هذا الحديث من منايرة للحديث الصحيح في مُداة مُكثّث الدجّال في الأرض : إغما هو من اشتباء بعض الرواة وتنصر فاتهم ، كما قراره المؤلّف الإمام الكشميري رحمه الله تمالى في قاعدة له تراها في كتابه ، فيض الباري على صحيح البخاري ، =

الآخر حتى يُمْسِي ، فقيل له : بارسولَ الله كيف نُصلتي في تلكَ الأَيام القيصار ؟ قال : تَقَدُّرُونَ فيها الصَّلاة كما تَقَدُّرُ ونها في هذه الأَيام الطَّيوالِ ، ثم صَلَّوا .

فيكون عيسى ابنُ مريم في أُمَّتي حَكَماً عَدْلاً ، وإماماً

= ٤ : ٤٤ - ٧٤ ، وقد سبقت الإشارة إليا تعليقاً في ص ٩٨ .

وبعد ما استظهرت هذا الاستظهار رأبت حديث أبي أمامة في ومستدرك الحاكم » ٤ : ٣٧٥ - ٧٧٥ ، وقد جاء فيه تحديد مشكت الدجال موافقاً لما جاء في و صبح مسلم » ، ولفظاه : ووإن أيامه أربعون ، فيوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم بجمعة ، ويوم كالأيام ، وآخير أيامه كالسراب ، يُصبح الرجل عند باب المدينة فيمسي قبل أن يبلغ بابتها الآخر » . فجر شت بأن الرواية الواقعة في و سنن ابن ماجه ، وقع فيها اشتباه وتصرف من بعض الرواة الواقعة في و سنن ابن شيوخنا المؤلف إمام المصر الإمام الكشميري في قاعدته المشار إليها ، فرحمة الله عليه ورضوائه العظيم ، وجرى الله خير الجزاء أستاذ تا العلامة المفيد الشيخ محمد بدر عالم على تبسيطه قاعدة شيخه المؤلف الإمام الكشميري فيا علقه عليها .

وعلى فرَّض قبول هذه الرواية في التحديد لإقامة الدجاًل قال العلامة على القاري في و المرقاة شرح المسكاة ، ه : ٢٩١ و ولمل وجله الجمع بين الروايتين اختلاف الكمينة والكيفينة ؛ كما يشير إليه قوله : السنة كشهر ، فانه محمول على سرعة الانقضاء ، كما أن ما سبق من قوله : يوم كسننة محمول على أن الشدة في غاية الاستقصاء، على أنه عكن اختلافه باختلاف الأحوال والرجال » . انهى .

مُقْسِطاً ، يَدُقُ الصَّلِب ، ويَذْبَحُ الخِنْرِي ، ويَضَعُ الجِزْيَة () ، ويَتُوكُ الصَّدَقة ، فلا يُسْمَى على شاة ولا بعير () ، وتُرْفَعُ الشَّحنا؛ والتباغُضُ ، وتُنْزَعُ حُمَةُ كلّ بعير (أ) ، وتُرْفَعُ الشَّحنا؛ والتباغُضُ ، وتُنْزَعُ حُمَةُ كلّ ذاتِ حُمَة (أ) ، حتى يُدْخِلَ الوليدُ - أي الطفلُ الصغير - يدهُ في في الحَيَّة - أي في فها - فلا تضرُه ، وتفير الوليدةُ الأسدَ في في الحَيَّة - أي في فها - فلا تضرُه ، وتفير الوليدةُ الأسدَ فلا يتضرُها () ، ويكونَ الذب في الغننم كأنه كلبها ، وتُملا الأرضُ من السِلم كما يُملا الإناء من الما ، وتكونُ الكلمة واحدة ، فلا يُعْبَدُ إلا الله ، وتضعُ الحَرْبُ أوزارَها ، وتَصْعُ الحَرْبُ أوزارَها ، وتَصْعُ الحَرْبُ أوزارَها ، وتَصْعُ الحَرْبُ أوزارَها ،

وَتَكُونُ الأَرْضُ كَفَاتُورِ الفَيضَّةِ ('' ، ثُنْبِتُ بَاتَهَا بِعَهُدِ آدم ، حتى يَجتمِعَ النَّفَرُ على القيطُّفِ ('' من العِنَبِ

<sup>(</sup>١) سبق شرح هذه الجُمْلُ في ص ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) أي يُترَكُ جمعُ الزكاة وتحصيلُها الاستنباء الناس جميعاً آنذاك .

<sup>(</sup>٣) أي ينْنَعُ سُمُّ كلُّ ذات سُمٍّ من الحيوانات السامَّة .

 <sup>(</sup>٤) أي تُلمسك البنتُ الصنيرة فم الأسد وتكشف عن أسنانه فلا يؤذيها .

 <sup>(</sup>٥) أي تستردُه من أيدي الكفرة والظلمة ، الأن المهدي من قريش .

 <sup>(</sup>٦) الفاثور : الخيوان . يمني تؤتي الأرض خيراتها على أوفى
 ما تكون الخيرات . (٧) أي المنتشود .

فيُسْبِعَهم، ويَجْتمِعَ النَّفَرُ على الرَّمَّانَةِ فَتُسْبِعَهم، ويكونَ الثورُ بكذا وكذا من المال ، وتكونَ الفَرَسُ بالدَّرَيْهِمَات ، قالوا : يا رسول الله وما يُرْخِصُ الفَرَسَ ؟ قال : لا تُرْكبُ للرَّب أبدًا ، قبل له : فما يُغْلِي الثَّوْرَ ؟ قال : تُحْرَثُ الأَرضُ كلْها .

قيل : فما يُعيِشُ الناسَ في ذلك الزمانِ ؟ قال : التهليلُ والتكبيرُ والتسبيحُ والتحميدُ ، ويُجَدَّرَى ذلك عليهم مُجَرَى الطعام ،

<sup>(</sup>١) أي لا تُنبقَى دابَّة منات عافر كالبقر والنم ...

قال أبو عبد الله - أي الإمامُ ابن ماجه - : سمعتُ أبا الحَسَن الطّنّنَافسِي يقول : مَعتُ عبد الرحمن المُحارِبِيَّ يقول : مَعْتَ عبد الرحمن المُحارِبِيَّ يقول : مَعْتَ بُعْنِينَ أَن يُدُفَعَ هـذا الحَديثُ إلى المُوَّ دَب حتى يُعلّمهُ الصّبيانَ في الكُتّاب (() . رواه ابنُ ماجه وإسنادُهُ قوي ، واللفظ له ، وساق أبو داودسنده و وهو سند صحيح - إلى أبي أمامة عن النبي عبي عبي أبو منال : «نحوه ، و ذكر الصاوات مشل معناه» . يعني نحو ثم قال : «نحوه ، و ذكر الصاوات مشل معناه» . يعني نحو حديث النبو اس بن سمان ، وصحيحه ابنُ خزيمة ، ورواه الحاكم في «المستدرك» وقال : صحيح على شرط مسلم وأقره النهبي ، وأورد الحافظ ابنُ حجر جُمكر منه في «فتح الباري» مستشهداً بها ، فهو عنده حديث صحيح أو حسن (۲) .

<sup>(</sup>١) أي في المدرسة .

<sup>(</sup>٢) مواضع الحديث: ابن ماجه ٢ : ١٣٥٩ ـ ١٣٦٣ ، أبو داود ٤ : ١٩٧١ ، ابن خزية : صحيحه ليس بمطبوع . الحاكم ٤ : ١٩٦٥ مختصراً إلى قوله هنا : وكا تَقَدُّرُونَ في الأيام الطوال ، ، وقال الحاكم : حديث صحيح على شرط مسلم ، وأقره الحافظ الذهبي في و تلخيص المستدرك ، ، والحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، في المواضع التالية : ٢ : ١٣٥٨ و ١٥٥ و ١٨٥ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٠ و من شرطيه في كتابه هنذا \_ كا نقلتُه وأوضحتُه في تعليقي على و الأجوبة الفاضلة ، للإمام عبد الحي اللكنوي ص ١٢٥ \_ ١٣٦ \_ أن لا يُورِدَ فيه حيد المحرورة فيه حيد الحي اللكنوي ص ١٢٥ \_ ١٣٦ \_ أن لا يُورِدَ فيه حيد المحرورة فيه حيد الحرورة في الحرورة فيه حيد الحرورة في فيه حيد الحرورة فيه حيد الحرورة فيه حيد الحرورة فيه حيد الحرورة فيه فيه حيد الحرورة في المرورة فيه حيد الحرورة فيه حيد الحرورة في المحرورة فيه حيد الحرورة في الحرورة فيه حيد الحرورة في المرورة في الحرورة في الحرورة في الحرورة في المحرورة في الحرورة في الحرورة

حديثاً على سبيل الإقرار والاستشهاد إلا أن يكون ذلك الحديث صحيحاً أو حسناً ، كا صرّح بذلك في كتابه « هداي الساري مقدمة فتح الباري » فقال وهو يتحدّث عن طريقته في ذلك السرح ١ : ٣ و فأسوق الباب وحديثة أو لا ، ثم أستخرج ثانياً ما يتعلن به غرض صحيح في ذلك الحديث من الفوائد المتنبية والإسنادية . . . بشر ط الصّحة أو الحسن فيا أورد من ذلك » . فعلى هذا يكون هذا الحديث عنده حديثاً صحيحاً أو حسناً . وقال المؤلف الإمام الكشميري في كتابه و فيض الباري على صحيح البخاري » ٤ : ٢١ في حديث ابن ماجه : « وإسناد و قوي » .

بقي أن في الحديث بعض جمّل لا تخلو من غرابة ، ومن أجل هسذا قال الحافظ ابن كثير في و تفسيره ، ١ : ٨١٥ بعد أن ساق الحديث من رواية ابن ماجه بكامله : و هسذا حديث غرب جداً من هذا الوجه ، ولبعضه شواهيد من أحاديث أخر ، ثم ساق رحمه الله تعالى شواهيد لمعنه من و صحيح مسلم » .

هذا ، وكانت عبارة تخريج الحديث في الأصل هكذا : وأخرجه أبو داود وابن ماجه واللفظ له ، ورواه ابن حبان وابن خزيمة في سحيحها والضياء في و المختارة ، ، نقله كذلك في شرح المواهب اللدنية للارقاني ص ٥٠ من ذكر المعراج ، . انتهى بالحرف ، وبالمودة إلى و شرح المواهب اللدنية ، للزرقاني من ذكر المعراج ٢ : ٥٠ من العليمة الأزهرية المصرية المطبوعة سنة ١٩٣٧ وجدت المبارة فيه هكذا : و حديث آبي أمامة عند ابن ماجه ، وصحّحه ابن خزيمة والحاكم ، . هذا كل ما فيه الموطن المذكور ، ويقع هذا الكلام في الطبعة البولاقية من و شرح المواهب اللدنية ، ٢ : ٢١ .

الحديث : ١٤ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، عن النبي وَلَيْنَةُ قَالَ : « لَقَيْتُ لِيلَةً أُسرِي بِي إِبراهيم وموسى عن النبي وَلَيْنَةً قَالَ : « لَقَيْتُ لِيلَةً أُسرِي بِي إِبراهيم وموسى ، قال : فتذا كرُوا أَمْر السَّاعَة ، فر دُوا المَّمْ إِلَى موسى ، فقال : إبراهيم ، فقال : لا عيلم لي بها ، فر دُوا الأَمْر إلى عيسى () ، فقال : أمَّا لا عيلم لي بها ، فر دُوا الأَمْر إلى عيسى () ، فقال : أمَّا وَجُبتُمُ الله فلا يعلم أَل الله تعالى . ذلك وفيا عهد وجبتُم الله وجل أن الدَّجَال خارج ، قال : ومعي قضيبان () ، فاذا رآني ذاب كما يندوب الرَّصاص () قال : فيهلكه الله ، حتى فاذا رآني ذاب كما يندوب الرَّصاص () قال : فيهلكه الله ، حتى

<sup>=</sup> وتترى مني أنه ليس فيه أي ذكر لإخراج ابن حبّان هـذا الحديث في و الهتارة ، فلذا عدّات عبارة التخريج على النحو الذي تراه ، وأضفت إليها ما أضفت اعتماداً على إذن شيخنا تلميذ المؤلف الأستاذ العلامة الجليل محدد شفيع حفظه الله تعالى كما ألمت إلى ذلك في و التقدمة ، وأرجو أن يكون لي بهذا التصرف أجران لا أجر واحد .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن كثير في و تفسيره ، ٢ : ٣٧٧ و إنما رَدُوا الْأَمْرُ إِلَى عيسى عليه السلام فتكلَّم على أشراطها ، لأنه يَمْزُلُ فِي آخر هذه الأُمَّة مُنفَّدًا لأحكام رسول الله وَيَعَلَّمُ السيحَ الدجَّال ، ويتَجمَلُ الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه ، فأخبَرَ عليه السلام بما أعلمه الله تعالى به ، . (٣) أي ساعة تهاميها .

 <sup>(</sup>٣) أي سيغان لطيفان دقيقان . (٤) أي هـر ب واختفى بـــرعة .

إِنَّ الحَجَرَ والشَجَرَ لِيقُولُ : بِامُسلِمُ إِنَّ تَحْتِي كَافَراً فَتَعَـالَ فَاقْتُلُهُ. قَالَ: فَيُهَلَكُمُ اللهُ تَعَالَى .

ثم يَرجِعُ الناسُ إِلَى بلادِهِ وأوطانِهم ، قال : فعند ذلك يَخرُجُ يأجُوجُ ومأجُوجُ وهُمْ مِن كُلِّ حَدَبِ ينسلُون (١) ، فيطأُونَ بلادَهِ ، لا يأتون على شيء إلا أهلكوه ، ولا يَمُرُون على ماء إلا تشر بُوه ، ثم يرجِعُ النَّاسُ إِلَى فيتَسَكُونَهم ، فأدْعُو الله عليهم فيهلكهم الله تعالى ويُميتُهم، حتى تَجُوكَ الأرضُ (٢) مِن نَتْن رِيحَهم ، قال : فينُنْز لُ الله عن وجل المطر فيجرفُ أجسادَهُ حتى يَقَدْ فيهم في البحر » ، انظر الاستدراك ص ٣٥٠

قال عبدُ الله بن أحمد : قال أبي : ذهب علي هاهنا شيء لم أفهمه ، كأديم . وقال يزيدُ \_ يعني ابن هارون \_ : «ثم تُنسَفُ الجبالُ وتُسَدُ الأرْضُ مَدَ الأديم » . ثم رَجعَ إلى حديث هُشَيْم قال : « ففيا عَهِد َ إلي ربي عن وجل أن ذلك إذا كان كذلك فان الساعة كالحامل المُتِم التي لا يَدْرِي أهلُها متى

<sup>(</sup>١) سبق شرح ْ هــذه الجلة والحديث ْ عن يأجوج ومأجوج في ص ١١٩ . (٢) أي حتى تُنتين الأرضُ .

تَفَجَأُم بو لادِها ليلاً أو نهاراً » (١) . رواه أحمد في «مسنده» واللفظ أنه ، والحاكم في «المستدرك» وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي على ذلك في «تلخيص المستدرك» ، وأقراه الحافظ أبن صجر في «فتح الباري» في أواخر كتاب الفيتن ، وأخرجه ابن ماجه وابن أبي شيبة وابن جرير وابن مردوابن مردوية والبيهق كافي «الدر المتور» (١) .

الحديث : ١٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي هي الله عنه عن النبي هي الله عنه الله عنه عن النبي هي الله عنه واحد (٣)، وأمّ النبي الله الله الله الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن وأمّ الناس بعيسى ابن مريم، لأنه لم يكن

<sup>(</sup>١) رواية ابن ماجه والحاكم : بولاديِّها . والمنى واحد .

<sup>(</sup>٣) مواضع الحديث: أحمد ٢ · ٣٧٥ ، ابن ماجه ٢ : ١٣٩٥، ابن حجر ١٠ ابن جرير ١٧ : ٧٧ ، الحاكم \* ٤ : ٨٨٤ و ٥٤٥ ، ابن حجر ١٧ : ٧٩ ، د الدر النثور ، ٤ : ٣٣٩ ، وبقينة المنخرجين كتبئهم ليست بمطبوعة ، والبيهي أخرجه في د كتاب البعث ، كما في د الدر النثور ، وجاء في الأصل : د وأقراء الحافظ ابن حجر في د فتح الباري ، من نزول عبى عليه السلام ، اتهى ، وهو سهو واشتباه ، إذ لا ذكر لحديث ابن مسعود في الموضع الذكور ، وإنما ذكراء الحافظ ابن حجر في كتاب الفتن قبل ( باب ذكر الدجال ) ١٩٠ : ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) سبق شَرْحُ كلات هذا الحديث في ص ٥٥ ـ ٩٦ .

بيني وبينه نبي ، و إنه ناز ل ، فاذا رأيتُموه فاعْر فُوه ، فانَّه رَجل ْ مَربوع ۚ إِلَى الْحُمْرة والبياض ، سَبط ۗ ، كَأَنَّ رأْسَهُ يَقْطُرُ ۗ وإِنْ لَمْ يُصِبِهِ بَلَلَ ، بِينَ مُمَصَّرَتِينَ ، فينكسرُ الصَّليب، ويقتُلُ الخنزيرَ ، ويَضَعُ الجزية، ويُعَطِّلُ المِلَلَ حتى يُملِكَ آ اللهُ في زمانه الملكلَ كلُّمها غيرَ الإسلام، ويُمهلكُ اللهُ في زمانه المسيح الدجَّالَ الكذَّابَ، وتَشَعُ الأُمنَةُ في الأرض، حتى تَرتَع الإبلُ مع الأُسْدِ جميعًا ، والنُّمُورُ مع البَّقَر ، والذِّ ثابُ مع الفَنَمَ ، ويَلْعَبُ الصَّبِيانُ والفلمانُ بالحيَّاتِ لا يَضُر \* بعضُهم بعضاً ، فيمَنْكُثُ ما شاء اللهُ أن يمكن ، ثم يُشُوفِنَى ، فيمُصلتى عليه المسلمون و يَدفِننُونه » . رواه أحمد في «مسنده» وزاد في لفظ آخر ساقه بعده : «حتى يُهلك ما أي الله عن زمانه مسيح الضَّاللةِ الأُعورَ الكذَّابَ » (١).

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث: أحمد ٢: ٤٣٧ ، ابن حجر ٢: ٣٥٧ . والحديث الذي ذكره الحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، عن و السند ، وصحتَّحه : هو من طريق أخرى غير طريق الحديث المذكور ، ومتنه مقارب للمتن المذكور ، وموضعة في و السند ، ٢: ٢٠٩ ، وقد تقدام مني إلحاق متنيه في روايات الحديث الأوال ص ٥٥ – ٩٦ . فكأن الشيح المؤلف رحمه الله تعالى اعتبر التصحيح لتلك الطريق تصحيحاً لطريق المتن الذكور ، لتقارب المتن واتحاد المتخرج ، والله أعلم .

الحديث : ١٦ عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، قال أبو نَضَرة : أَيْنا عثمان بن أبي العاص في يوم جُمُعة لنَعْر ض عليه مُصْحَفًا لنا على مُصْحَفِه (') ، فلما حَضَرَت الجمعة أَمَرَا المعنف المعنف المنا ، ثم أَيْنا بطيب فتَطيّبنا ، ثم جثنا المسجد فجلسنا إلى رجل فحد "نَنا عن الدّجال .

ثم جاء عثمان أبن أبي العاص فقد الله فحكسنا ، فقال : سمعت السول الله معت الله عثمان أبي العاص فقد السلمين ثلاثة أمصار : مصر المحكمة عملة عملة عملة عملة عملة عملة المحكمة المحكمة الناس ثلاث فلا عراض الناس أن المنت فلا عبال الكشرق .

<sup>(</sup>١) رواية الحاكم: «لنُعارِضَ مُصحفنًا بمصحفِه». أي لِنُقابِلَ بينهمسا.

 <sup>(</sup>٢) أي بحر فارس والروم، قاله قتادة ومجاهد كما في «تفسير القرطبي»
 ١١ . أي بملتقاهما في اليابسة التي تصل بينهما.

<sup>(</sup>٣) هي من مُذُن العراق ، على ثلاثة أميال من الكوفة . كما في «معجم البلدان» .

<sup>(</sup>٤) الأعراضُ جمعُ عُرْض ، وهو الجانبُ والناحية . أي يخرج الدجَّالُ و جوانب الناس . ورواية ُ الحاكم : « فيتخرج الدجَّالُ في عيراضِ جيش ، والعيراض جمع عُرْض بمنى الناحية والجانب أيضاً ، فيكون المنى : يتخرجُ الدجَّالُ في وسلط حيش ، والله أعلم .

فأو ّلُ مصر يَر دُهُ المصرُ الذي بِمُلْتَقَى البَحْرَيْن ، في صور يَر دُهُ المصرُ الذي بَمُلْتَقَى البَحْرَيْن ، في صور أهله اللات في قول: لُشَامُهُ نَنْظُرُ في صور أهله اللات في ماهو (١٠) وفر قة تلحق بالمصر الذي ماهو (١٠) وفر قة تلحق بالمصر الذي يليهم . ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان (٢) ، وأكشر تبعه (٣) المهودُ والنساه .

ثم يا آي المبصرَ الذي يليه،فيَصِيرُ أَهلُهُ ثلاثَ فِرَق: فِرْقَةْ فَرَقَ: فِرْقَةَ " تقول: نُشَامُهُ نَنْظُر ما هو؟ وفيرقة " تَلْحَقُ بِالأَعْرَابِ، وفيرْقة " تَلْحقُ بِالمبصر الذي يَليهم بغَرْبِيّ الشام.

وينحازُ المسلمون إلى عَقَبَة أَفيق ('' فيبَعْتُمُون سَرْحاً لهم (''، فيُصابُ سَرْحُهم، فيَشتَدُ ذلك عليهم ويُصيبُهم بَجَاعة '

أي نختبره وتتعرئف ما عنده .

<sup>(</sup>۲) السَّيْجان جمعُ ساج ، وهو الطَّيْئَلَسانُ الضخمُ الفليظ كَا تقدم في ص ۱۵۱ . (۳) أي أكثرُ من يَعْبَعُهُ ...

<sup>(</sup>٤) قال الملامة ياقوت في «معجم البلدان ، عند ذكر (أفيق): « هي قرية من حوّران في طريق الفوّر ، في أوّل العقبة المعروفة بعقبة أفيق ، تَنزَلْ في هذه المقبّة إلى النوّر وهو الأردان"، وهي عقبة طويلة نحو ميلين ، .

 <sup>(</sup>a) أي مـو اشي لهم من غنم وبقر وإبل.

شديدة و رَجه د شديد () ، حتى إِنَّ أحدَم لَيُحرِقُ و تَنَرَ قَوْسِهِ فيأ كُلُه . فينما م كذلك إِذْ نادَى منادٍ من السَّحَر () : يا أيما الناسُ أنّا كم النوثُ ، ثلاثًا ، فيقولُ بعضُهم لبعض : إِنَّ هـذا لـصوتُ رجل ِ شَبعان .

وينزلُ عسى إنُ مريم عليه السلام عند صلاة الفجر، فيقول له أميرُم: يا رُوحَ الله تقدّم صل ، فيقول : هذه الأمّة أمراء بعضهم على بعض ، فيتقدّم أميرُم فيصلي ، فاذا قنفى صلاته أخذَ حر بته في نعض ، فيتقدّم أميرُم فيصلي ، فاذا رآه اللجالُ طلاته أخذَ حر بته بين تندُو تنيه (الله الله الرصاص (الله عليه عليه عليه بين تندُو تنيه في في ينهزم أصابه ، فيس يومنذ شيء يواري منهم أحدا ، في في الشجرة ليتقول : يا مؤمن هذا كافر ، ويقول الحجر : يا مؤمن هذا كافر ، ويقول الحجر : يا مؤمن هذا كافر ، ويقول الحجر : يا مؤمن هذا كافر ، واللفظ له يا مؤمن ، وأخرجه ابن أبي شبة والطبراني والحاكم وصحة ، كافي بطريقين ، وأخرجه ابن أبي شبة والطبراني والحاكم وصحة ، كافي بطريقين ، وأخرجه ابن أبي شبة والطبراني والحاكم وصحة ، كافي بطريقين ، وأخرجه ابن أبي شبة والطبراني والحاكم وصحة ، كافي

أي مشقّة وهنزال في أجسامهم .

<sup>(</sup>٣) أى من آخير الليل قبل الفجر .

<sup>(</sup>٣) هــذا كناية عن اختفائه وثواربه .

<sup>(</sup>٤) الثُّنْدُوَّة : مَغْرِزُ الثَّدِّي .

« الدر المنثور » (١) .

الحديث : ١٧ عن سَمُرة بن جُند ب رضي الله عنه عنه عن النبي وَيُعِلِينَ فِي حديث طويل سرده سَمُرة في خُطبة خطبها ، قال : ثم سَلَّم - يَعني رسُولَ الله وَيَعِلِينَ بعد فراغه من صلاة كسوف كان للشمس - فحمد الله وأَدْنني عليه، وشهد أن لا إله إلا الله ، وشهد أنه عبده ورسوله ، ثم قال :

« يا أيها الناسُ إِنّها أنا بشر ورسولُ الله ، فأذ كر كم الله تعالى إِن كنتُه تعلّمون أني قصّرتُ عَن شيء من تبليغ رسالات ربي لما أخبر تموني حتى أبكّيغ رسالات ربي كما يَنبني لها أن تُبكّغ، وإن كنتم تعلّمون أني قد بكّفتُ رسالات ربي لما أخبر تُموني ، فقالوا : نَشهَدُ أنك قد بكّفت رسالات ربي لما أخبر تُموني ، فقالوا : نَشهَدُ أنك قد بكّفت رسالات ربيك ، وقضيشت الذي عليك ، ثم سكتوا .

فقال رسولُ الله وَ الله عَلَيْنِينَ : أمَّا بعدُ فانَّ رجالاً يَزعُمُونَ أَنَّ كَسُوفَ هذه الشَّمْسِ وكسوفَ هذا القمر وزَوَ ال َ هذه النُّجوم

<sup>(</sup>١) وأورده الهيثمي في و مجمع الزوائد ، ٧: ٣٤٣ عن أحمد والطبراني ثم قال : « وفيه على بن زيد ، وفيه ضعف ، وقد و ثنّق ، وبقيتَهُ و رجالها رجالُ الصحيح ، أمنًا مواضع الحديث فهي : أحمد ٤ : ٢١٦ و ٢١٦، الحاكم ٤ : ٤٧٨ ، و الدر المنثور ، ٣ : ٣٤٣ . وبقية المخرجين كتبهم ليست بمطبوعة .

عن مطالعها لموت رجال عُظَمَاءً مِن أهل الأرض، وإنّهم كَذَ بُوا، ولكن آبات () مِن آبات الله يَفْتِينُ () بها عبادَهُ لِينظر مَن يُحدِثُ منهم توبة () ، والله لقد رأيتُ مُنذُ قُمتُ أصلتي ما أنتم لافُونَ () في دُنيا كم وآخر نيكم () .

<sup>(</sup>١) أي ولكن همُن آيات . . . كما في رواية وكنز المهل ، . وفي رواية و المسند ، : ولكتها آيات . . (٣) أي يتختبير .

<sup>(</sup>٣) في و المسند ، و و مجمع الزوائد ، : و من يُحدث لَهُ منهم قوبة " ، . وقد قال مُسْتِحَدِّ كَمْ فَي حديث عائشة ... : و إِنَّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله تمالى ، لا يتنخسفان لموت أحد ، ولا لحياته ، فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله ، وكبِّروا ، وصلَّوا ، وتصدَّقوا ، . رواه البخاري . ٢٠٠ ، واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٤) في و مجمع الزوائد ۽ : و لا قاوه ۽ .

<sup>(</sup>ه) وقد جاء بيان ما رآه مين في صلاته هذه عن عدد من الصحابة ، منهم جابر ، وإن عباس ، وعائشة ، وأسماء بنت أبي بكر . وفي حديث أسماء رضي الله عنها قالت : « فانصرف رسول الله مين الله عنها قالت : « فانصرف رسول النه عنه - أي من صلاة الكسوف ـ وقد تجائت الشمس خطب الناس فحيد الله وأتنى عليه ، ثم قال : أمّا بعد ما من شي له أكن رأيته إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنّة والنار ، وإنه قد أوحي إلي أنكر رأيته في مقامي هذا حتى الجنّة والنار ، وإنه قد أوحي إلي أنكر تفتنون في القبور قرياً أو مثل فتة السيح الدجّال ، فيوُتي أحد كم فيقال ؛ ما علم علم بهذا الرجل ؟

فأما المؤمن أو المُوقين فيقول : هو محمد ، هو رسول الله ، =

وإِنَّهُ وَاللهِ لا تقومُ الساعةُ عِنى يَخْرِجَ اللَّيُونَ كَذَّابًا (١) ، آخِرُهُ الأُعُورُ الدِجَّال، ممسوحُ العَيْنِ الدُسْرَى (٢) ، كأنها عينُ أبي تبحييّى لشيخ من الأنصار (٣) ، وإنه متى خَرَج فانَّه يَزْعُمُ أنه

وأما المنافيقُ أو المرتابُ فيقول : لا أدري ، سمتُ الناسَ يقولونُ شيئًا فقلته » . روام البخاري ۲ : ٤٥٠ ومسلم ۲ : ۲۱۰ .

وظاهر الحديث في رؤية الجنة والنار أنه من رآما رؤية عين ، لهن العلماء تمن حمل ذلك على أن الجنجب كشيفت له منات له دونها ، فرآها على حقيقتها ، ومنهم تمن حمل ذلك على أنها مثالتاً له في الحائط كما تنطبع الصورة في المرآة ، فرأى جميع ما فيها . ويشهد لكل من هذبن القولين أحاديث ذكرها الحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، ٢ : ٤٤٨ . وقال القاضي عياض : القول الأول \_ وهو أنها رؤية عين حقيقة " \_ أولى كما حكاه عنه المووي في و شرح صحيح مسل ، عين حقيقة " \_ أولى كما حكاه عنه المووي في و شرح صحيح مسل ،

- (١) تقدم تعليقاً ما يتعلنَّق بهذا في ص ١٠٢ ـ ١٠٣٠
- (٣) انظر التوفيق بين هذه الرواية ورواية أنه ( أعور البين اليُمنى ) في و شرح صحيح مسلم ، النووي ٢ : ٢٣٥ و و فتح الباري ،
   لابن حجر ١٣٠ : ٨٥ ٨٩ .
- (٣) هو صحابي أنصاري جليل ، وتيحثينى بكسر التاء كما ضبطه
   الحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، ١٣ : ٨٥ وفي ترجمة أبي تيحينى =

جاءنا بالبيتات والهندى ، فأجبننا وأطمنا ، ثلاث ميرار ، فيقال له :
 نَم قد كنا نظر إنك لتؤمين به ، فنم صالحاً .

الله! فَمَنْ آمَـنَ به وصَدَّقه وانسَّبَعَه فليس يَنفعُه صالح مِن عَمَلِ سَلَف ، وَمَنْ كَفَر به وكذَّبه فليس يُعاقَبُ بشي ﴿ مِن عَمَـل ۗ سَلَف ،

وإنه سيَظهَرُ على الأرضِ كُلّها إلا "الحرّم وبيت المقدس، وإنه يَحْصُرُ المؤمنين في بيت المقدس، فيتزازلون زارالا شديدا، فيُصبِحُ فيهم عيسى ابنُ مريم عليه السلام، فيهز مُه الله وجنوده، حتى إن جيدُم (١) الحائيط وأصل الشجرة ليُنادي: يا مُؤْمنُ هذا كافر يَسترُ بي، فتمال افتلهُ .

ولنْ يكونَ ذلك حتى تَرَوْا (٣) أموراً يَتفاقَمُ شأْنُها (٣)

<sup>=</sup> في و الإصابة في تمييز الصحابة ، ٧ : ٣٥ . وكان أبو تيحيّبَى رضي الله عنه قاعداً حينداك بين مقام رسول الله وبين حجرة عائشة كما جاء دلك في و مسند أحمد ، ٥ : ١٦ . ولا يتضرّم رضي الله عنه هذا التشبيه الجماني ، فان النرض منه توضيح صفة من صفات الدجّال ليتحذروه . (١) أي أصل الحائط .

 <sup>(</sup>٣) هكذا جاءت الرواية في و مسند أحمد ، وجاءت في الأصل نعاً لما في و مستدرك الحاكم » : (حتى تَرَوَنَ أموراً ) . باثبات النون ورفع الفعل بعد حتى ، وهو وارد في كثير من الأحاديث ، وجائره في اللغة كما أوضحه إمام النحاة ابن هشام في و المغني » في مبحث (حتى).

 <sup>(</sup>٣) أي يَعظُمُ شَأْتُهَا لما فيها من كثرة الأهوال والفتن وخوارق العادات .

في أنفسكم، تَسَاءَلُون بينكم هلكان نبيثكم ذَكَر لكم منها ذَكُرًا؟ وحتى تَزُولَ جِبالُ عن مَراسِيها ، ثم على أَثَرِ ذلك القَبْضُ (١)، وأشارسِده » .

قال ("): ثم شهد " خطبة أخرى . فذكر هذا الحديث ما قد "منها ولا أخر ها . قال الحاكم : هذا حديث صيح على شرط الشيخين ولم يُخرجاه ، ووافقه الذهبي على تصحيحه ، وأخرجه الإمام أحمد في « مسنده » ، ولفظه : «ثم يَجي عيسى ابن مريم عليه السلام مِن قبل المغرب » . وأخرجه الطبراني بلفظ « المسند » كا في « الدر المنثور » ، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في « صيحيها » ، والطحاوي في « معاني الآثار » ، والبيهتي في « السنن الكبرى» وابن جرير في «تهذيب السنن والآثار» ، وسعيد بن منصور في «سننه » وأبو يعلى في « مسنده » كما في « كنز العال » . وأخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في « سننهم » ، والبرار أر في

<sup>(</sup>١) يمني النوتَ العام وقيامَ الساعة .

 <sup>(</sup>٣) أي قال ثعلبة من عبّاد راوي الحديث عن ستمرّة: ثم شهدت خطبة أخرى لستمرّة فذكر هذا الحديث أيضاً كما سمته منه أوثل مراة ما قدام فيه كلمة ولا أخرّها.

« مسنده » ، والبخاري في « خَلْق أفعال العباد » مختصَراً ، وبعضُ ألفاظه يتَّحِـدُ مع ما عند مسلم عن عبد الرحمن بن سَمُرة ('' ·

الحديث : ١٨ عن عبد الله بن عُمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عنه قال : قال رسول الله عليه و كيف تهلك أمّة أمّا أو لها ، وعيسى ابن مريم آخر ها ؟ » . رواه الحاكم كما في « كنز العمال » ، وصحّحه السيوطي في « الدور المنثور » في ضمن أثر كعب ، وحسّنه الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » من ( فضائل أصاب النبي عليه ) ، وذكر ه في « المشكاة » في ( ثواب هذه الأمّة ) عن رزين

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث: الحاكم والذهبي ۱: ٥٣٠٠ وقد أقر الذهبي الحاكم على تصحيحه هذا ، وانتقده بعد ورقين ١: ٣٣٠ والسند واحدا، الحمد ٥: ٣٠ و ١٩٠ ، د الدر المنثور ، ٢: ٣٤٧ ، الطحاوي ١: ١٩٧ غتصراً ، البيهي ٣: ١٩٧ ، أبو داود ١: ٣٠٨ ، النسائي ٣: ١٩٠ و ١٤٨ و ١٩٧ غتصراً ، الترمسذي ٣ : ١٠ غتصراً ، الرمسذي ٣ : ١٠ غتصراً ، و خلق أفعال العباد ، ص ٨٨ غتصراً ، وبغية كتب المخرجين ليست بمطبوعة . وحديث عبد الرحمن بن سمرة المشار إليه هو في د صحيح مسلم ، ٢ : ٢١٦ . وقد صحيح الحديث الحافظ أبن حجر في د الإصابة ، في ترجمة أبي تبحيى ٧ : ٢٥ ، وأثر الحاكم على تصحيحه في د فتح الباري ، ٣١ : ٨٥ . وقد أضفت إلى مُخرّجيه الذكورين في الأصل : الترمذي ، ابن ماجه ، البيهي ، والى مُخرّجيه الذكورين في الأصل : الترمذي ، ابن ماجه ، البيهي ، سميد بن منصور ، أبا يعلى ، البزار ، كا في د مجمع الزوائد ، ٣٤١ : ٣٤٨ .

بِسِلْسِلُةَ الذهب، وقال المُناوي في « التيسير » : رواه النسائي وغيرُهُ (١٠) .

(١) مواضع الحديث : «كنز المال » ٧ : ٣٠٣ ، وعزا، فيه إلى الحاكم . وهو ينيد باطلاقه أن الحاكم أخرجه في « السندرك » ، ولكني لم أره فيه ، فلملته خني علي مكانه ؟ أو لملته أخرجه الحاكم في « التاريخ » أو غير وغفل صاحب «كنز المال » عن تبيينه ؟ ، و الدر المنثور » ٢ : ٣٩ . حيث صحّح السيوطي أثر كمب .

وتحسين الحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، ٧ : ٥ الذي يعنيه المؤلف عنا لم يكن لحديث ابن عامر هذا ، وإنما هو لحديث عبد الرحمن ابن جبير المذكور بسده برقم : ١٩ ، وهو بمنى حديث ابن عمر ، ويكون إطلاق المؤالف تحسين الحافظ ابن حجر على حديث ابن عامر ليس على طريقة المفدئين بل على طريقة الفقهاء ، إذ أنهم يتعدون الحديث واحداً إذا كان المنى واحداً ، وإن كان الحديثان عن صحابيين ، كذا كتب لي أستاذنا تليذ المؤلف العلامة محد شفيع حفظه الله تعالى حين كاتبته بما توقفت فيه هنا من كلام المؤلف الإمام الكشميري رحمه الله تعالى .

وكذلك يكون قول الإمام الكشميري فيا نقله عن المُناوي في كتابه و التيسير بشرح الجمامع الصغير ، ٢ : ٣٠٣ : و رواه النسائي وغيره ، ، إن إغا قال الثناوي هذا في حديث آخر رواه ابن عباس ، وهو الحديث الآتي برقم : ٢٧ ، وهو بمنى حديث ابن عمر هذا .

وكذلك يكون مرادُ الإمام الكشميري من حديث رَزِين المخرجِ بسلسلة الذهب وهو الحديث الآتي برقم: ٦٦ ، إذ هو عن جعفر الصادق، عن أميه محمد الباقر ، عن جدّ، زين العابدين على بن الحسين رضي الله عنهم ، قال : قال رسول الله معلية : «أَشِيرُوا وأَشِيرُوا ، إنما مَشَلُ =

الحديث : ١٩ عن عبد الرحن بن جُبير بن نُفير

الحضري ، عن أبيه التابعي الجليل جُبير بن نُفير قال : قال رسول الله وقط : « لن يُخزي الله أمّة أنا في أو ليها ، وعيسى في آخرها » . أخرجه ابن أبي شبه والحكيم الترمذي والحاكم وصمّعه كما في « الدر المنثور » . وقال الذهبي في « تلخيص المستدرك » : « هو خبر منكر » ، ولم يذكر له وجها وجيها ، بل الصحيح أنه إن لم يكن صيحاً فلا ينحط عن درجة الحسن كما صرّح به الحافظ لم يكن صيحاً فلا ينحط عن درجة الحسن كما صرّح به الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » (۱) .

<sup>=</sup> أُمَّتِي مَقَلُ النيث ، لا يُدرَى آخِرِ أَهُ خَيرٌ لَمْ أُوَّلُهُ ؟ . . . كيف تَهُلُلِكُ ۚ أُمَّةُ ۚ ٱلْأُوَّلُهَا ، والمَهديُّ وسَعْلُها ، والمسيح ۗ آخِرِ هما ؟ . . . ، وهو في و الشكاة ، ٣ : ٣٩٣ ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) مواضع الحديث: الحكيم الترمذي في و نوادر الأصول ، ص ١٥٦ عن الصحابي عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً ، الحاكم وكذلك الذهبي ٣: ٤١ ، و الدر المنثور ، ٣: ٣٤٥ . ابن حجر ٧: ٥، وكتاب ابن أبي شية غير معلوع . وسبب ورود الحديث استشهاد بعض قادة المسلمين في الجهاد يوم مثو تنة . وأو تل الحديث : و ليكركن الدجال قوماً ... وفي رواية : و ليكركن المسيح أقواماً ... .

الحريث : ٢٠ عن حُدَيفة بن أسيد رضي الله عنه ، قال أبو الطّفيل الليثي : كنتُ بالكوفه، فقيل : قد خَرَجَ الدجّال ! فأتينا حُدَيفة بن أسيد ، فقلت : هذا الدجّال تد خرج ا فقال : اجلس فلست ، فنودي إنّها كند بنة صبّاغ (١) .

فقال حُذَيفة : إِنَّ اللجَّالَ لَو خَرَجَ فِي زَمَانِكُم لِمَثُهُ الصّبيانُ بِالخَذَف '' ، ولكنه يَخرِجُ فِي نَقْص مِن الناس ، ولكنه يَخرِجُ فِي نَقْص مِن الناس ، وخفة مِن الله ين ، وسُوا ذات يَيْن '' ، فيرَ دُكلَّ مَنْهَل '' ، وتُطوَى له الأرضُ طيَّ فَرْوَ وَ الكَبْس ' حتى يأتي المدينة في فرو و الكبش في خارجِها ، ويُمنع داخلِها ، ثم جبَلَ إيليا و '' في في خارجِها ، ويُمنع داخلِها ، ثم جبَلَ إيليا و '' في في خارجِها ، ويُمنع داخلِها ، ثم جبَلَ إيليا و '' في في خارجِها ، ويُمنع داخلِها ، ثم جبَلَ إيليا و '' في في في خارجِها ، ويُمنع داخلِها ، ثم جبَلَ إيليا و '' في في في خارجِها ، ويُمنع وَالمَهِن ،

<sup>(</sup>١) أي كذيه كذاب . وأطلقوا لفظ الصبّاغ على الكذّاب لأنه يتمشِّعُ الحديث ، أي يُلوّنه ويُنشِّره كما يَفْمَلُ الصبَّاغ بالثياب .

<sup>(</sup>٢) الْمُدَّفُ سِنَارُ الْحَتَى .

<sup>(</sup>٣) أي يَتَخْرِجُ والعداواتُ مَتَأَجِّجَةُ بِينِ النَاسِ : الْأَقَارِبِ وَالْأَبَاعِدِ . (٤) النَهْلِ : مَوَثَرِدُ اللَّاءِ الذِي يُشْرَبُ منه .

 <sup>(</sup>a) أي حِلِد الكبش من الغنم . وهذا كنابة عن سُرعة سيره
 في قطع السافات .

<sup>(</sup>٦) إلياء : مدينة بيت المقدس . ويعني بُحِبَايِها : جِبَلُ الطُّنُور .

فيقولُ لهم الذي عليهم : ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه حتى تَلْحقوا بالله أو يُفتَحَ لَكُم ؟ فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا ، فيُصبحون ومعهم عيسى ابنُ مريم ، فيتقشّلُ الدجّالَ ، ويهزمُ أصابَه . حتى إنَّ الشّجرَ والحَجرَ والمَدر يقولُ : يا مؤمنُ هذا يهودي عندي فاقشُله .

قال: وفيه ثلاثُ علامات، هو أعور. ورَبْثُكُم ليس بأعور. ومكنوب بين عَبْيهِ : ( لافر )، يقرأه كل مؤمن أُمِّي وكاتب . ولا يُستَخَّرُ له من المطايا إلا الحار، فهو رجس على رجس (').

ثم قال: أنا لَغَيْرُ الدجَّالِ أَخُوفُ عَلَيَّ وَعَلَيْكِم ! فقلنا : ما هو ؟ قال : فقلنا : أي هو ؟ قال : فقلنا : أي الناس فيها شَرَّ ؟ قال : كل خطيب مصفقع (٢) ، وكل راكب مُو صنع (٢) . قال : كل خطيب ألناس فيها خير ؟ قال : كل غني "

<sup>(</sup>١) أي فهو قندَرُ على قندر .

<sup>(</sup>٣) أي كلُّ خطيب بليغ اللسان . ويريد به الخطيب البليغ الذي يَخدُعُ بلاغته وفصاحته المقول والألباب ، فيتُريها الباطل حقاً والحقُّ باطلاً .

 <sup>(</sup>٣) أي مُشرع . وبريد به من يتخف ويشرع في الفيتة وتصرة الباطل وتأييد دُعاتيه .

خني ('). قال: فقلت ما أنا بالنني ولا بالخني ، قال: فكُن كابن اللَّبُون: لا ظَهْرَ فيرُكب ، ولا ضَرْعَ فيُحْلَب » (''. أَخرجه الحاكم وصحَّعه كما في « الدر المنثور » ، وأقرَّه الذهبي في « تلخيص المستدرك » ('').

الحديث : ٢١ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَ الله عنه قال أو ل من يك خُلُ الجنّة يوم القيامة وأشفّع ، وسيندرك رجال من أمّتي عيسى ابن مريم ، وبتشهدون في الدجّال ». أخرجه الحاكم في « المستدرك » وصمّحه

<sup>(</sup>١) أي كل عني النَّفْس معتزل عن الناس ، مُتَختَف عليهم مكانَّه . منقطع إلى العبادة والشغل بأمور نفسه أيام الفيتين والأهواء .

<sup>(</sup>٣) اللبون : الناقة ذات اللبّن تأرضيمه ولدّها . وابن اللّبون هو ولـدُها المسنير الذي ما يزال يَرْضعُ لـبن أُمّه . فهو لسفره لا يُمكن أن يُركب عليه لقتال ونحوه ، ولا أن يكون فيه لبن ليتُحلّب فيتنفذا ي بلبنه . فيتبقنى بسدا عن أن يُستمان به في أمر من أمور الفتنة .

<sup>(</sup>٣) مواضع الحديث : الحاكم والذهبي ٤ : ٥٢٥ ، والدر المنثور ، ٢ : ٣٤٣ . وما بعد قوله : ( يتهزّمُ أصحابَه ) إلى آخر الحديث زيادة مني على الأصل من و مستدرك الحاكم » . والحديث موقوفُ لفظاً على حُدُ يفة بن أسيد رضي الله عنه ، لم يُسْنَد إلى رسول الله ويتياله ، ولكنه مرفوعُ حَمَاً ، إذ لا يُعْلَمُ ما فيه إلا من جانب وحي النَّسُوة .

كَمَا فِي « الدر المنثور » ، وأخرجه ابنُ خُزَيَّعة فِي « صحيحه » كما في «كنز العمال » ، مُصحَّحًا ما وقع فيه من الأغـــلاط من « المستدرك » (۱) .

اكرسي : ٢٢ عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَ وَ مَنْ أَدْرَكَ مَنْ عِيسى ابنَ مريم فليكُثر به مني السلام ». أخرجه الحاكم وصحّحه كما في « الدر المنثور » (٢٠) .

أكديث : ٢٣ عن واثبلَةً بن الأسْقَع رضي الله عنه قال : سمعتُ رسول الله ويَقْقِي يقول : « لا تقومُ السَّاعةُ حتى تكونَ عشرُ آيات : خَسَّفٌ بالمشرق (٢٠) ، وخسفٌ بالمغرب ،

<sup>(</sup>١) ورواه الطبراني في و الأوسط ، كما ذكره الهيشمي في و مجمع الزوائد ، ٧ : ٣٤٩ ، وقال : و فيه معاوية بن وهب ، ولم أعرفه ، . ومن أو لل الحديث حتى قوله : و وأشختُم ، زيادة مني على الأصل من و مجمع الزوائد ، . أمثًا مواضع الحديث فهي : الحاكم ٤ : ٤٤٥ ، و الدر المنثور ، ٧ : ٣٤٥ ، و كنز العال ، ٧ : ٣٠٢ .

 <sup>(</sup>۲) مواضع الحديث: الحاكم ٤ : ٥٤٥ ، « الدر المنثور »
 ۲٤٥ : ۲

وخسف في جزيرة العرب، والدجّالُ ، والدّخانُ ، ونزولُ عيسى ، ويأجوجُ ومأجوجُ ، والدّّابَّةُ ، وطلوعُ الشمس من مغربِها ، ونار تَخرُجُ من قَعْر عَدَن تَسوقُ النّاسَ إلى المَحْشَر تَحْشُرُ الذّر والنّال » (١) . رواه الطبراني والحاكم وصحّحه ووافقه الذهبي في « تلخيص المستدرك » ، ورواه ابنُ مَر دُوْية كما في « كنز العال » (١) .

<sup>(</sup>١) هــذا كنابة عن حدرها النــاسُ جميعًا ضعيفتهم وقويهم .

 <sup>(</sup>۲) مواضع الحديث : و مجمع الزوائد ، الهيئمي ٧ : ١٨٦ ،
 عن الطبراني ، الحاكم والذهبي ٤ : ٤٣٨ ، كنز العال ، ٧ : ١٨٦ .

 <sup>(</sup>٣) الظاهر أن في ألفاظ هذا الحديث تصرفها من بعض =

### ِحبَّان في « صيحه » كما في « السِّعاية في كشف ِ ما في شرح الوقاية»

= الرواة ، إذ قد تقدّم في الأحاديث أنَّ عيسى عليه السلام يَعَشَّلُ الله الدَّمَّارِي في كتابه ﴿ إِقَامَةُ الله النَّمَارِي في كتابه ﴿ إِقَامَةُ البرهانَ ﴾ ص ٣٧ ـ ٣٤ إلى سلامة هذه الروابة من تصرف الرواة ، إذ أوسعَ الحكلام في بيان معنى الحديث وتوجيه فقال :

و هذا الحديث يُفيدُ أَنَّ قَتَلَ الدَجَّالَ بَحْدُثُ وعيسى ابنُ مريم في صلاة ، مع أَن الأحاديث الأخرى التي ذَكرَتُ أَنَّ النَّ عيسى يعَثْثُلُ الدَّجَّالَ بِابِ لَنَهَ أَو قريبٍ منه لم تَذَّكرُ أَنَّ ذلك يكون أَثناء الصلاة ، فكيف الجمعُ بين هذه وذاك ؟

والجوابُ عن ذلك سهلُ بتسهيل الله ، غير أنه يتوقف على مقد منه وهي : أن الذي دلت عليه الإحاديث أن عبى عليه السلام يصلي أو ل صلاة بسد زوله من الهاء \_ وهي صلاة الصبح \_ مؤتما بإمام السلين ، إظهاراً لكرامة هذه الأمنة وفضلها . ثم بعد ذلك يتقلند عيسى مقاليد الأمور ، ويصير خليفة السلمين ، وتنجم له الصلاة أي يصير هو الإمام فها مع قيامه بأعباء الإمامة العظمى ، ومن هنا تصم يصير هو الإمام فها مع قيامه بأعباء الإمامة العظمى ، ومن هنا تصم أن قوله في هذا الحديث : (فيكؤشهم في ظاهره ، أي فيؤشهم في الصاوات . ولا شك أن عما شرعه الله لهذه الأمنة في جهادها مع العدو صلاة الخوف ،

إذا تقررً هذا : فالحديث محمول على أن عيسى عليه السلام يؤم السلمين في صلاة خوف وه يقاتياون اللهجال وتمن ممه ، فاذا رَفَعَ عيسى رأسة من الركوع أمكتته الفرصة من العدو ، فيتحميل على اللجال فيتقتله ، ومباشرة الأعمال الواجبة الضرورية لا تَمْنَعُ منها الصلاة كما هو معروف .

## لعبد الحيّ اللّـكنوي (١) .

الحديث: ٢٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي وتعليق أنه قال: « إني لأرجو إن طال بي عُمُر أن ألقى عيسى ابن مريم ، فان عَجِل بي موت فَن لقينه منكم فليُقر له مني السلام » . رواه أحمد في «مسنده » ، قال : حد تنا محمد بن جعفر ، حد تنا شعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة ، عن النبي وتعليق .

ورواه من طريق آخر موقوفًا على أبي همريرة ، قال : حدَّثنَا

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث: و السماية ، ۲ : ۱۸۵ وذكر م الحافظ الميثمي في و موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّّان ، س ٤٦٩ . وذكر الميثم في و موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبّّان ، س ٤٦٩ . وذكر أيضاً في و مجمع الزوائد ، ۷ : ۴٤٩ وقال : و رواه البزار ، ورجاله رجال الصحيح ، غير علي بن المنذر ، وهو ثقة ، . ومن أوّل الحديث إلى قوله : ( يَنزَلْ عيسى ابن مريم . . . ) زيادة مني على الأصل من و موارد الظمآن ، .

يزيدُ بن هارون ، أخبر ما شُعبة ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة قال : إني لأرجو إن طالت بي حياة أن أدرك عيسى ابن مريم ، • فان عَجِلَ بي موت فَن أدركه فليُقَدْ ثُهُ منى السّالام .

ورجالُ الطريقين رجالُ «صيح البخاري» (١) ، وقد أخرج البخاري بهذا الإسناد أحاديث عديدة في غير موضع من «صيحه » (٢) . فهذا حديث صيح الإسناد ، رُوي مرفوعاً وموقوفاً . و مَن أممَن النظر في أحاديث الباب علم أن الإيصاء بابلاغ السلام وقراء ته على عيسى ابن مريم عليه السلام صحيح مرفوعاً وموقوفاً .

وأما الجُملةُ الابتدائيةُ من قوله : « إِنّي لأرجو إِنْ طالَ بِي عُمُرٌ أَنْ ٱلقَـَى عَسِى ابنَ مَرَيمٍ » عليه السلام ، فالنَّظرُ في أحاديث الباب يَحْـُكُم بأنها موقوفة لا مرفوعة .

كيف وقد وقع التصريحُ بوفاة نبيِّنا ﴿ وَاللَّهُ عَنْدُ نُرُولُ عَيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي أُحَادِيثَ كَثيرةً ؟ منها مَا أُخْرِجِهِ مسلمٌ مختصَّراً

<sup>(</sup>١) وهكذا قال الهيشي في د مجمع الزوائد ، ٨ : ٥ و ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) انظر - على سبيل الشال - هـذا الإسنادَ في و صحيح البخاري ، في كتاب الغرائض : باب الولد للفراش حُرَّة كانت أو أمـَة " ١٢ : ٣٣ ، وفي كتاب الحُمَّار بِين من أهل الكفر والرَّدَّة : باب للماهر الحَمَّجَر ١٢ : ١١٣ ،

والحاكمُ في « المستدرك » مطولًا من قوله عليه الصلاة والسلام : « و كيأ نين قبري حتى يُسلّم علي ً ، ولا رُدُن عليه » (١٠ و في « فتح الباري » للحافظ ابن حجر : ولأحمد من وجه آخر عن أبي هُر يرة : أقر ق من رسول الله السّالام (١٠) .

الكديث : ٢٦ عن عبد الله بن سكام رضي الله عنه قال : مكتوب في التوراة : صيفة محمَّد ، وعيسى ابن مريم : يُدْ فَن مه . أخرجه الترمذي وحسَّنه ، كما في « الدر المنثور » (٢٠) .

أكديث : ٢٧ عن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله وعيسى ابن أمليك أملة أنا في أو لبها ، وعيسى ابن مريم في آخر ها ، والمهدي في وسَطِها » (1) . رواه النسائي ،

 <sup>(</sup>١) وقد تقدئم هــذا اللفظ في آخر الحديث الرابع س ١٠٢ ،
 وتقدئم تىليقاً تخريجه وبيان مواضعه من كتب الحديث .

<sup>(</sup>۲) مواضع الحديث : أحمد ۲ : ۲۹۸ و ۲۹۹ ، ابن حجر ۳ : ۳۵۲ . (۳) مواضع الحديث : الترمذي ۲:۵ : ۲۰۵ ، والدر المثنور ۲ : ۲۶۵ .

<sup>(</sup>٤) المراد بالوسط ما قبل الآخر لأن أزول عيسى عليه السلام لقتل الدجال يكون في زمن المهدي، ويصلي سيدنا عيسى خلفه كما جاءت به الأخبار .

وأبو نُعيَم في « أخبار المهدي » ، والحاكمُ وابنُ عساكر في « تاريخيها » ولفظُها : «كيف تَهْلِكُ أُمَّةٌ أَنَا في أوَّلها . . » . كا في « كنز العمال » . وهو حديث حسن كما في « السراج المنبر » للمنزيزي (۱) .

الحديث : ٢٨ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وتشكيرة و لم يُسلّط على قتل الدجّال إلا عيسى ابن مريم » . أخرجه أبو داود الطّيالي في « مسنده » . كما في « الجامع الصغير » للسيوطي ، وقال المّلقمي : بجانبه علامة الحسن . كما في « السراج المتير » (٢) .

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث: النسائي في و مسننه ، كما قاله الناوي في كتابيه و التيسير بشرح الجامع الصنير ، ٢ : ٣٠٣ و و فيض القدي ، ٥ : ٣٠١ ، و كنز المال ، ٧ : ١٨٧ في موضيين ، و السراج النسير بشرح الجامع الصنير ، ٣ : ١٩٦٣.

<sup>(</sup>٢) مواضع الحديث: و مسند الطيالي ، ص ٣٧٧ ، و السراج النبر ، ٣ : ١٩٤ ، وقال الناوي في و التيسير ، ٢ : ٣٠١ و إسناده ضيف ، انتهى ، قلت : معناه ثابت في غير حديث ، ولمل هذا ما جَمَل السيوطي يرمن له بالحَسَن ؛ وجعل شيخنا النهاري يقول في و عقيدة أهل الإسلام ، ص ه ، : و هو حديث صبح ، .

<sup>(</sup>۱) هذا الإشفاق من رسول الله وَ إِنَّهُ كَانَ قِبَلَ أَنْ يُعلِّمَهُ الله وَ أَنْ يُعلِّمَهُ الله وَأَنْ الله وَالله وَال

 <sup>(</sup>٣) هي كيساة منځمتل أي له ختمثل وو بتر في وجهه .

<sup>(</sup>٤) أي يقول كلاماً خفيًّا لا يُفهُمُ منه شيء .

<sup>(</sup>ه) قبل : هـذا اسمه ، والأصح أن اسمه ماني ، فقد نقل الإمام الديني في و عمدة القاري ، ٨ : ١٧٠ ـ وقابَعَه القسطلاني في و إرشاد الساري ، ٣ : ١٥٥ ـ عن أبن الجوزي قوله : و واسمه : ماني كقاضي ، وقبل : عبد ألق ، التهي .

قلت : وقد ترجيم باسم (عبد الله ) في و أسد النابة ، و و و الإسابة ، . ولكن قد جاء صريحاً في و صحيح البخاري ، ٣ : ١٧٥ و ٦ : ١٢١ ، و و صحيح مسلم ، ١٨ : ٥٥ أن اسمة : صاف . وقال الإمام المبني في و عمدة القاري ، ١٤ : ٢٧٨ عند قول الحديث :=

القَطِيفَة ، فقال رسول الله عِينَة : مالَها قاتَلَها اللهُ لو تركَتْهُ البَيْنَ (١) .

# ثم قبال: يا ابن صافيد ٣٠

دفقالت \_ أمنه \_ : يا صافي هذا محمد ، : وصاف اسم ابن سيناد ، بضم الفاء وكسرها ، . ثم قال السيني في ص ٢٠٠٧ ، وفي حديث جابر : فقالت : يا عبد الله هذا أبو القاسم قد جاء ، . وكان الراوي عبشر باسمه الذي تسمئى به في الإسلام ؛ وأمنًا اسمه الأوال فهو صاف ، .
 التهى . ومثل في و فتح الباري ، ٢ : ١٢١ .

وقال الملاَّمة على القساري في « المرقاة » ه : ٢٩٦ تعليقاً على قول الحديث : « أي صاف م » : « هو بالضم ، وفي نسخة بالكسر ، على أَنَ أَصلته : صافي ، فحنَّذَفَ الباء ، واكثني بالكسرة . ويؤيّد الأوال ظاهر قوله : « وهو أستمه » . ويمكن أن يكون الاسم بمنى الأوال ظاهر قوله : « وهو أستمه » . ويمكن أن يكون الاسم بمنى الوصف ، فانه قد يتستعمل بالمنى الأعم من نحو اللثمب والمللم » «.

(۱) أي لأظهر ما في ضميره ، ولتظهر لنا مِن حاله ما نطلتُم به على حقيقة أمره .

(۲) وبقال فیه : ابن الصائد ، بالتعریف ، کا یقال فیه : ابن صیاد وابن الصیاد کا جاء فی و صحیح البخاری ، ۳ : ۱۷۵ ، و۱۲ ، و۲۷ ، و د صیح مسلم ، ۱۸ : ۶۱ و ۵۰ .

قال العلامة على القاري في و المرقاة شرح المشكاة ، ه : ٢١٣ و و و يهودي من يهود المدينة ، وقيل : هو دخيل فيهم ، وكان حاله حال الكنهان : يتصدّ أن مرة ويتكذب مراراً ، ثم أسلم لما كبر ، =

= وظهرَتْ منه علامات من الحج والجهاد مع السلمين، ثم ظهرت منه أحوال ، وسُمِمَت منه أقوال تُشعر بأنه اللحِيَّال ، .

قال الإمام النووي في « شرح صحيح مسلم » ١٩ : ٤٩ « ولا شك في أنه دجاًل من الدجاجلة الكذّابين ، \_ أي الذين أنذر بهم النبي وقط في قدوله : « إن ين يدي السّاعة كذّابين ، كا رواه مسلم في « صحيحه » ١٨ : «٤ \_ قال العلماء : وظاهر الإحاديث أن النبي وقط في أيوح إليه بأنه السيح الدجاًل ولا غيره ، وإغا أوحي إليه بصفات الدجاًل ، وكان في ابن صيّاد قرائن مخصلة ، فلذك كان النبي وقط في يكن هو فلن تستطيع قتلة » ، انتهى .

وقد ذهب بعض الملاء إلى أن ابن صياد هـذا هو الدجال الأكبر ، وهو و هم من قائله ، إذ الدجال لا يت خل الديسة ، وابن صياد قد و لد فها ، والدجال لا يت خل مكنة ، وابن صياد قد حمج و دخل مكنة ، وابن صياد قد حمج و دخل مكنة ، وابدجال يتخرج وهو شاب قعلط ، وابن صياد قد مات في عصر الصحابة وشهدوا وفاته . فلا بصح أن يقال : هو الدجال الأكبر . ولهذا قال عادمة زمانه و عدات أوانه الشيخ محد يحيى الكائد هلوي في كتابه : والكوك الدري على جامع الترمذي ، يحيى الكائد هلوي في كتابه : والكوك الدري على جامع الترمذي ، يحد والحق في ذلك أنه غير م كا ذهب إليه أكثر الملاء د .

وقال نجلتُه أستاذُ تا العلامة الحداث الكبير ، الفقيه الصوفيُ الصير، الشيخ محد زكريا شيخُ الحديث في مدرسة مظاهر العلوم في سهار سور، ورمحانةُ الهند كما تشيّتُه بذلك يوم زُرتُه في رحلتي الهند والباكستان عام ١٣٨٧ ، قال حفظه الله تعالى تعليقاً على كلام والله رحمه الله تعالى : =

# ماترى(١)؟ قال ، أرى حقاً ، وأرى باطلاً ، وأرى عر شاً على الماه (٢) .

و قال الشيخ على القاري \_ في و الرقاة ، ه : ٧٧٠ .. : قال بعض المحققين : الوجه في الأحاديث الواردة في ابن سيّاد مع ما فيها من الاختلاف والتضاد أن يقيال : إنه ويقي حسية المجتّال قبيل التحقيق بخبر المسيح المحبّال ، فلما أخبر والقي الما أخبر به من شأن قصته في حديث تميم الداري ، ووافق ذلك ما عنده ، تبيّن له ويقي أن ابن المسيّاد ليس بالذي ظنته \_ أي ليس هو المنجتّال الأكبر \_ .

وأما توافئن النُّمُوتِ في أبوي الدجاًل وأبوي ابن صيَّاد فليس نما يُقطَع به قولاً ، فانَّ اتفاقَ الوصفيَّيْن ِلا يَـادِم منه اتحاد الموصوفيَّيْن ِ انتهى .

وكذا حَكَى الْحَافظ أَنِ حَجْرِ عَنِ البِيقِ أَنْهُ قَالَ : لِيسِ فِي حَدِيثَ جَارِ أَكْثَرُ مِن سَكُوتِ النبي وَلَيْكُ عَلَى حَلَيف عُمْرٍ ، فَيُحْتَمَّلُ أَنْ يَكُونُ النبي وَلَيْكُ كَانَ مَتُوقَفا فِي أُمْرِه ، ثُمْ جَاءَه التُسْبَتُ \_ أَن يَكُونُ النبي وَلَيْكُ كَانَ مَتُوقَفا فِي أُمْرِه ، ثم جاءه التُسْبَتُ \_ أَن الحُجْفَة والبَيْلَة أَ \_ مَن الله تَسالَى أَنه غيرُه ، على ما تقتضيه قيميّة ثم الداري ، وبه تمسيّك من جَزَمَ بأنَّ الله جال غير أبن المسيّاد ، وطريقه أُستَح . انتهى . وإليه مال الحافظ ابن حجر ، . انتهى كلام شيخنا محد زكريا سلّمه الله شالى .

وقد علمتَ أواثلَ هذه التعليقة ص ١٨٥ أَنَّ اللهجَّالَ غيرُ ابنِ صِيَّادٍ قطعاً ، فلا تَلْتَى ِ الآ إلى ما سواه ، والله يتولأنا ويتولأك .

- (١) أي ما تبُعير وتشكاشف به من الأمر النبيي ا
- (٢) وفي رواية أخرى في « المسند » ٣ ، ٣٨٨ ، قال : أرى عرشاً على البحر ، حولة حيثال . قال رسول الله ويسلم : ذاك عرش إلميس » .

# قال : فلُبِسَ عليه (١) . فقال : أنشَهِدُ أني رسولُ الله ؟ (٢)

= وجاء عند مسلم في و صحيحه ، ١٨ : ٤٩ من حديث أبي سعيد الخدري : و قال : أرى عرّشاً على الماه ، فقال رسول الله منتقل ترى عرّش إبليس على البحر . وما ترى ؟ قال : أرى ساد قيش وكاذباً ، أو كاذبين وسادقاً . فقال رسول الله منتقل : لبيس عليه \_ أي خلاط عليه \_ دعوه ، وفي حديث ابن عمر عند مسلم أيضاً عليه : فأتيني صادق وكاذب ، فقال له رسول الله منتقل المرسول الله منتقل الأمر ،

قال العلماء: ومنى قول إن سينًاد: و أرى صادقين وكاذباً ، أو كاذبين وسادقاً ، : أي يأتيني شخصان يُخبراني بما هو سيدن ، وسخص يخبرني بما هو كذب ، أو بالمكس . وكذلك منى قوله : و يأتيني صادق وكذب ، أي يأتيني خبر صادق تارة ، وخبر كاذب تارة أخرى ، أو بأتيني متلك سادق وشيطان كاذب ، أو عنتى بذلك أن تابيته من الشياطين يتصدق مرة ويتكذب أخرى ، وهي حالة الكهان .

قال الملباء : وهـذا النك من ابن صيّاد في عدّد السادق والكاذب بدل على افترائه ، وكذلك قوله : « يأتيني صادق وكاذب ، . إذ المؤيّد من عند الله تعالى لا يكون كذلك ، ولا يأتيه إلا صادق .

- (١) أي خَلَتُطَ عليه شيطائه ما يُلقيه إليه . فتارة عصيب وتارة يُخطئ كنان الكُهّان والسُّحرة .

فقال هو : أَنَشَهَدُ أَنِي رَسُولَ الله ؟ فقال رَسُولَ الله وَلَيْنَا : آمَـنْتُ الله وَلَيْنَا : آمَـنْتُ الله ورُسُلِهِ (١) ، ثم خَرَج وتَرَكه .

ثم أناه مرأة أخرى ، فوجده في نَخْل له يُهَمْهُم ، فَاذَنَتُهُ أُمْهُ فَقَالَت : باعبدَ الله هـذا أبو القاسم قد جا ، فقال رسول الله ويهي : ما لَها قاتلها الله لو تركته كبين ، قال : فكان رسول الله ويهي يَظمَع أن يَسمَع مِن كلامِهِ شَيْنًا فيَعْلَم هُو مَهُو أُم لا ؟

قال: يا ابن َ صائد ِ ما تَرَى ؟ قال: أرى حقّاً ، وأرى باطلاً ، وأرى باطلاً ، وأرى عَرْشاً على الماء . قال: أتشهد أني رسول الله ؟ فقال هو: أتشهد أني رسول الله على : آمَنْتُ بالله ورسُله ، فلُبيس َ عليه . ثم خَرَج فتَرَكه .

ثم جا في الثالثة أو الرابعة ومعه أبو بكر وعُمَر بن الخطاب

<sup>=</sup> وأَرى باطلاً ، وأرى عرشاً على المناه ، إذ لو فُرْضَ أنه نبي الأقر بنبو"، سيدنا رسول الله وَلَيْنِي ، فان الأنبياء يُثُوّمِن كُلُّ منهم بنبو"، الآخر . عليهم صلوات الله وسلامه أجمين .

<sup>(</sup>١) أي وأنت لست منهم .

فقال: يا ابن صائد ما نَرى ؟ قال: أرى حقّا ، وأرى باطلا ، وأرى باطلا ، وأرى باطلا ، وأرى عرْشاً على الماء . قال: أنشهد أني رسول الله ؟ فقال: أنشهد أني رسول الله ؟ فقال رسول الله و أمنت بالله ورسكيه . فقال له رسول الله و الله و

<sup>(</sup>١) أي جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) الليء : الغائب المستور الخبوء . أي قد أخفيت لك في نفسي شيئاً وأضمرته الشخبر في ما هو ؟ وكان رسول الله وينا قد خباً له قوله تمالى : ﴿ فَارْتَقَبِ مُومٍ تَأْتِي الشَّاء بِدُخَانِ مُبِين ﴾ . وإغا امتحنه رسول الله بهذا ليُظهر إبطال حاله المسحابة ، وليتيس أنه كاهن يأتيه الشيطان في القيم على لسانه .

<sup>(</sup>٣) أي الدُّخَانُ ، وفي حديث أبي الدرداء في و مسند أحمد ، ه : ١٤٨ و فأراد أن يقول : الدُّخَانُ فل يَستطع ، فقال : الدُّخُ اللَّهُ خَانَ فل يَستطع ، فقال : الدُّخُ اللَّهُ خَانَ مَن اللَّهَ التي أَضْعَرها النبي وَ اللَّهُ إلا لَهُ اللَّهُ الناقص ، على عادة الكُنْهُ الله إذا أَلقَى السيطانُ إليهم بيء فاتُها يلقي بقد ر ما يتخطف من السمع قَبْل أن يُعركه الشهابُ فيمُحرقه .

#### اخساً اخساً (١).

فقسال عمر بن الخطساب رضي الله عنه : الذَنَ لي فأَقْتُلَهُ يَا رسول الله ؟ فقال رسول الله وَلَيْكَ : إِنْ يَكُنْ هُو فلست صاحبَهُ '' ، إنما صاحبُه عيسى ابنُ مريم عليه الصلاة والسلام ، وإنْ لا يَكُنْ '' فليس لك أن تقتل رجلاً من أهل العَهْد '' .

<sup>(</sup>۱) وعند البخاري ۳ : ۱۲۱ ومسلم ۱۸ : ۸۸ من حديث ابن عثمر : د اختستاً فلن تمندو قدرك ! ، . وكلمة ( اخستاً ) كلمة وجر واستهانة ، من الخشوء وهو زجر الكلب . أي ابنعث حقيراً واسكنت منجوراً ، فلن تتجاوز مقدار آمثالك من الكثبان ، الذين يتحفظون من إلقاء النيطان كلمة واحدة من جملة كثيرة ، وما أتيت به من الأمر الناقس جداً هو قدر الساحر الكانب ، ولن يبلغ قدرك أن تطلع على النيب من قيل الوجي ، أو تتحقق شيئاً من أمور النيب التي اختص القد بها الأنبياء ، وعاية أمر ك أن تقول مثل هذا الكلام الأبتر الذي لا ينظير له معنى جازم !

 <sup>(</sup>۲) أي إن بكن هو الدجال الأكبر فلست \_ يا عُمر ' \_ الذي يقتله ، إغا يقتله عيى ابن مرج عليه السلام .

<sup>(</sup>٣) أي وإن لم يكن هو اللجَّالَ ...

قال (١) : فلم يَزَلُ رسول الله وَ مُشْفِقًا أنه الدجّال» (٢) . رواه أحمد في « مسنده » ، وعزاه في « كنز المال » إلى « المختارة » للضياء المقدسي ، ومن شَرْطِهِ : الحَسنَنُ (٢) .

الكرسيث : ٣٠ عن أو س بن أوس التَّقفي رضي الله عنه ، عن الني عَلَيْ قال : « يَنْزِلُ عيسى ابنُ مريم عند المَنَارة ِ

= وذلك أنه وين الهود كتاب مثلة : على أن لا يُهاجُوا \_ لا يُقاتلوا \_ وأن يُترَ كوا على أمره . وكان ابن صيّاد منهم أو دخيلاً فيهم ، وكان يبلغ رسول الله خبر وما يدعيه من الكهانة ويتماطاه من النب ، فامتحنه ويقطي بذلك لينكشف أمره ، فلما ستميع منه قوله : ( الله خ ) زجره فقال : اخساً فلن تعدو قد رد كان قامًا .

<sup>(</sup>١) أي جابر بن عبد الله رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) هذا من كلام سيدنا جابر وفتهميه . فقد كان بترى أن ابن سيّاد هو اللاجَّال . وقد علمت مما سبق تعليقاً في ص ١٨٥ أنَّ الحقَّ أنه غير م كما ذهب إليه أكثرُ العلماء ، وكما قدَّمنا فيه الأدلَّة القاطمة .

<sup>(</sup>٣) قلت : أخرجه الهيئمي في و مجسع الزوائد ، ٤ : ٤ ، وقال : و رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح ، واستشهد به الحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، ٢ : ١١٩ – ١٢١ ، وشر طنه فيا يورده فيه : الصحة أو الحسن ، كما تقد م ذكره تعليماً في ص ١٥٦ ـ ١٥٧ ، أمناً مواضع الحديث فهي : أحمد ٣ : ٣٦٨ ، وكنز الهال ، ٧ : ٢٠٧ ، و المختارة ، لم تطبع ،

البيضاء شرقي مشق » (() . أخرجه الطبراني كما في « الد ر المنثور » و « كنز العال » ، وأخرجه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ، وعَزَاه في « تهذيب تاريخ ابن عساكر » إلى سَمُو يَهُ والطبراني والضياء المقدسي في « المختارة » (()

الله عنه قال : قال رسول الله عنه الله

<sup>(</sup>١) سبق تىلىقاً فى ص ١١٦ ذكر ً الأقوال فى موطن نزوله عليه السلام . ووقع فى « الدر النثور » ( فى دمشق ) ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) قلت : وأخرجه الرّبتي في و فضائل الشام ودمشق ، ص ٧١ ، بسند صحيح ، وهو في و مجم الزوائد ، للبيشي ٨ : ٢٠٥ ، عن الطبراني ، وقال الحيثمي : و رجاله ثقات ، ، وأورده السيوطي في و الجامع الصغير ، عن الطبراني ور َمَنَ لَحُسْنيه . وأقرّه المناوي . أمّا مواضع الحديث فهي : و الدر المتور ، ٢ : ٢٤٥ ، و كنز المهل ، واضع الحديث فهي : و الدر المتور ، ٢ : ٢٠٥ ، و كنز المهل ، كنز مطبوع . وسيأتي مزيد كلام في تخريج هذا الحديث عند روايته عن (كيسان) في الحديث : ٤٥ ، فانظر .

<sup>(</sup>٣) أي في حال ضعف من الدين وقليّة أهمله . ولفظ و في خيفة ، رواية الحاكم ، ورواية أحمد : وفي خيفقة من الدين ، والمعنى وأحمد ، مأخوذ من خيفيّق الليل إذا ذهب ، أو خيفيّق الأمر إذا اضطرب ، أوخيفيّق الرجل إذا نعس .

وإدبار من العلم ، وله أربسون يوما ( ) يَسيحُها في الأرض ، اليومُ منها كالجُمُعة ، اليومُ منها كالجُمُعة ، منها كالشَّهْر ، واليومُ منها كالجُمُعة ، ثم سائرُ أيَّامِهِ كأيَّامِكِم هذه ( ) .

وله حيار يركبه ، عرض ما بين أَذْ نَبِهِ أربعون ذراعا . فيقول الناس (" : أنا رَبْكِم ، وهو أعور ، وإن ربّكم ليس بأعور ، مكترب بين عينبر : ( فافر ) ، ك ف ر ، مُهجّاة ، يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كانب ،

يَرِدُ كُلُّ مَاءُ وَمَنْهُلَ إِلاَ المَدِينَةُ وَمَكُنَّةُ حَرَّمُهَا اللهُ تَعَالَى عَلِيهِ ، وَقَامَتُ المَلائكَةُ بُأُبُوابِهَا (3) . وَمَعَهُ جَبِالُ مِن خُبُنْ، وَالنَاسُ فِي جُهُدٍ إِلاَّ مَنْ تَبَيْعَهُ ، وَمَعَهُ نَهْرَانِ أَنَا أَعَلَمُ بِهَا

<sup>(</sup>١) هذه الجلة من رواية الحاكم ، ورواية أحمد و فتله أربسون السلة . . . . .

 <sup>(</sup>٢) فيكون جموع إقامته في الأرض أربعة عشر شهراً وأسبوعين .
 وقد تقدّم تعليقاً في ص ١١٠ ــ ١١١ نقل كلام العلماء في بيان أيام الدجّال ، فراجمه .

<sup>(</sup>٣) رواية الحاكم : ﴿ يَأْتِي النَّاسَ فَيَقُولُ . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هذه رواية الحاكم ، ورواية أحمد و بأبوابها » .

منه ، نَهْرُ يَقُولُ : الجَنَّةُ ، ونَهْرُ يَقُولُ : النَّارُ ، فَن أَدْخِلَ النَّهِ يُسْمِيّهِ النَّارُ ، ومن أَدْخِلَ الني يُسمِّيهِ النَّارُ ، ومن أَدْخِلَ الني يُسمِّيهِ النَّارُ ، فهو الجَنَّة (١) .

ويَبْعَتُ اللهُ معه شياطينَ تُكَلِّمُ الناسَ ، ومعهُ فيتنه عظيمة : يأمرُ السهاء فتُمطرُ فيا يرى الناسُ ، ويَقْتُلُ نَفْسا ثم يُحيها فيا يرى الناس ، ويقولُ : يُحيها فيا يرى الناس ، ويقولُ : يأمها النّاسُ هل يَفْمَلُ مثلَ هذا إلا " الرّب عن وجل " ؟ (٢) فيفر المسلمون إلى جبَل الدّخان بالشام ، فيأيهم فيُحاصِرُ م ، فيضر المسلمون إلى جبَل الدّخان بالشام ، فيأيهم فيُحاصِرُ م ، فيضد حصارُ م ، ويَجْهدَ م جُهدا شديداً (٢) .

ثم يَنزِلُ عيسى ابنُ مريم مِن السَّحَر ، فيقول : يا أيها النَّاسُ ما يَمنعُكُم أَن تَخرُجُوا إِلَى الكَذَّابِ الخبيثِ ؟ فيقولون : هذا رَجُلُ جِنْبِي (3) ، فينظلِقون فاذا هُمْ بيسى ابنِ مريم عليه

<sup>(</sup>١) سبق تعليقاً س ١٤٤ ما يتملق بصرح هذه الجلة فراجعه .

 <sup>(</sup>٢) تقدم في ص ١١٤ و١٤٥ كيف يتقتل اللهجال تلك النفس
 المؤمنة ثم يُحيها فيا ينزعم ويترى الناس ! .

 <sup>(</sup>٣) سبق في ص ١٢٣ بيان الجهد الذي ينالهم .

<sup>(</sup>٤) هذا كنابة عن شيعة أذاه .

السلام، فتُقامُ الصلاة، فيقال له: تقدّم بارُوحَ الله ، فيقول : ليَسْقَدَم إمامُ فليُصل بكى فاذا صَلَّى صلاة الصبح خرجُوا إليه . فعين يراه الكذّاب ينهاث كاينهاث الملح في الماء () ، فيسسي إليه فيقتلُه ، حتى إن السَّجر والحَجر يُنادي بارُوح الله هذا اليهودي ، فلا يترك من كان يتبعه أحدا إلا قتله » . ووجاله رواه أحد في « مسنده » ، وصححه الحاكم في « المستدرك » ، ورجاله ثقات () .

الحديث : ٣٢ عن عبدران بن حُمسَين رمني الله عنه ، أنَّ رسول الله وَيُقِيِّجُ قال : « لا تَزالُ طائفة من أُمَّتِي على

<sup>(</sup>١) أي بختني ويتوارى كما يذوب الملح في الماء .

<sup>(</sup>٣) وقال الذهبي في و تلخيص المستدرك ، ٤ : ٥٣٠ وهو على شرط مسلم ، وأورده الهيشمي في و مجمع الزوائد ، ٧ : ٣٤٤ وقال : ورواه أحمد باسنادين ، رجال أحدها رجال الصحيح ، اتهى ، وحميّحه ابن خُرزية إذ أورده في و صحيحه ، كما في و إقامة البرهان على نزول عيسى في آخر الزمان ، لتيخنا عبد الله ابن المسديق الشاري س ٤١ ، وأورد جُمّلًا منه الحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، ٢ : ٣٥٨ ، وقد علت شراطته فيا يورده مما مر" تعليقاً في س ١٥٦ – ١٥٧ . أمناً مواضع الحديث فهي : أحمد ٣ : ٣٦٧ ، الحاكم ٤ : ٥٣٠ .

الحق ، ظاهر بن على من ناوأم (' حتى يأتي أمر الله بارك وتعالى ، ويُنزِل عيسى ابن مريم عليه السلام» . رواه أحمد في «مسنده»، ورجالُه كالنهم ثقات (۳) .

الحديث : ٣٣ عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : دخل علي رسول الله وينظير وأنا أبكي ، فقال لي : « ما يُبكيك ؟ قلت ن : يا رسول الله ذكرت الدجال فبكيت ، فقال رسول الله وينظير : إنْ يَخْرُجُ وأنا حي كَفَيتُكُمُوه ، وإنْ يَخْرُجُ الدجال بعدي فان ربيح عز وجل ليس بأعور ، إنّه يَخرُجُ في يَهودية أصبهان (٢) ، حتى يأتي المدينة ، فينزل ناحيتها ، ولها يومنذ سبعة أصبهان (٢) ، حتى يأتي المدينة ، فينزل ناحيتها ، ولها يومنذ سبعة أصبهان (٢)

<sup>(</sup>١) أي عادام .

<sup>(</sup>٢) وأخرجه الحافظ أبو عمرو الداني في و سننه ، بنحو همذا اللفظ كما في و إقامة البرهان ، ص ٥٨ لشيخنا النثاري ، وقد أورده في كتابه و عقيدة أهمل الإسلام ، ص ٥٠٥ ، ثم قال : و وهو حديث صحيح ، أماً موضع الحديث : فهو : أحمد ٤ : ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) يهودية أصبهان : اسم بلدة في إيران ، قال العلامة ياقوت الحوي في د معجم البلدان ، ٨ : ٥٣١ ، قال أهـل السيّر : الما أخرجَت البهود من البيت المقدّس في أيام بنخت تَصّر ، وسيقنُوا إلى العراق حَمَاوا معهم من تراب بيت المقدس ومن مائه ، فكانوا لا يتذلون منزلاً ولا يدخلون مدينة إلا وزنوا مامها وترابها ، فما زالوا =

أبواب على كُلُّ نَقْبِ (' منها ملكان ، فيخرُجُ إليه شرارُ الهلم حتى يأتي الشلم : مدينة بفلسطين بباب لُد (') - وقال أبو داود مر ق (') - حتى بأتي فلسطين باب لُد ، فينزلُ عيسى عليه السلام في قتلُه . ثم يمكتُ عيسى عليه السلام في الأرض أربعين سنة إماما عد لأث ، وحكما مقسطا » . راوه أحمد في «مسنده » ، وأخرجه ابنُ أبي شبة بسنده كما في «الدر المنثور » ورجالُه كُلُهم ثقات (') .

<sup>—</sup> كذلك حتى دخلوا أسبهان فنزلوا بموضع منها يقال له : بنجارو ، وهي كلمة عبرانية ، معناها ازلوا ، فنزلواووزنوا الماء والتراب الذي في ذلك الموضع فكان مثل الذي ممهم من تراب البيت المقداس ومائيه ، فعنده اطمأنوا وأخذوا في المهارات والأبنية ، وتوالدوا وتناسلوا ، وسئمي المكان بعد ذلك : البهوديّة » .

<sup>(</sup>١) هو الطريق بين جبلين .

 <sup>(</sup>٧) قوله : و مدينة " بغلسعاين بياب لند ع هو بدّل من قوله :
 و الشام » . وأراد به بيان البلدة التي يأتيها الدجّال من بلاد الشام .
 و فلسطين من ( الشام ) كما في و معجم البلدان » ٥ : ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو داود الطيالي شيخ الإمام أحمد في هذا الحديث.

<sup>(</sup>٤) وأورده الهيمي في ﴿ مجتم الزوائد ﴾ ٧ : ٣٣٨ وقال : ﴿ رَجَالُهُ رَجَالُ الصحيح غير الحضري بن لاحق ، وهو ثقة . ورواه ابن حِبَّانَ في ﴿ صحيحه ﴾ كما في ﴿ إقامـة البرهان » ص ٥٥ ، وأمَّا مواضع الحديث فهي : أحمد ٢ : ٧٥ : ﴿ اللّمَارِ النّثور » ٢ : ٢٤٢ .

الحديث : ٣٤ عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنه قال : قال وسول الله عنه عنه و يَنزِلُ عيسى ابنُ مريم ، فاذا رآه الله عنه أن ذاب كما تذوبُ الشَّحْمة ، فيقتْلُ الله عنال ، ويكفر ق عنه اليهود فيتُقتْلُون ، حتى إن الحَجَر يقول : با عبد الله للمسلم : هذا يهودي فيتقتلُون ، حتى إن الحَجر يقول : با عبد الله للمسلم : هذا يهودي فتمال فاقتله » . أخرجه ابن أبي شيبة كما في «كنز المال » ، وأخرجه مسلم عنصراً ، فهو صبح (۱) .

اكرست: ٢٥ عن سَفَينَة مولى رسول الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَالله

<sup>(</sup>۱) وأخرجه غنمتراً أيضاً البخاري في و صحيحه ، ۲ : ۶۶۹، وأحمد في و صحيحه ، ۲ : ۲۸ ، ورواية مسلم في و صحيحه ، ۲ : ۶۶ ، ورواية مسلم في و صحيحه ، ۲ : ۱۸ و تقاتيل کم الهود ، فتسلطون عليم ، حتى يقول الحكجر: يا مسلم مذا يهودي وراثي تمال فاقتله ، أمثًا مواضع الحديث فهي : و كنز المال ، ۲ : ۲۸۸ ، مسلم ۱۸ : ۶۶ .

بعَيْنَهُ اليُمنَى ظُفَرةٌ غليظة (١) ، مكتوبٌ بين عَبِيرِ : ( فافر ) ، يَخرُجُ مَعَهُ وادِيانِ : أُحَدُها جَنَّةٌ والآخَرُ نار، فنارُهُ جَنَّة، وجَنَّتُهُ نار (١) .

مَعَهُ مَلَكَانُ مِن اللائكة بُشْبِهانُ تَبَيِّيْنِ مِن الأَبْياء ، الوشِيْتُ سَمَيْتُهَا بأسمائِها (" وأسماء آبائها ، واحد منها (" عن يَمينِه ، والآخر عن شِمالِه ، وذلك فِيتْنَة " . فيقول الدجّال : الست بربيح ؟ الست أحيي وأميت ؟ فيقول له أحد الملكين : كذبت ، ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه ، فيقول له : صدفت ، فيسمعه الناس فيظننون إنها يُعمد ق الدجّال ، وذلك فِينَنة " .

ثم يَسيرُ حتى يأتيَ المدينةَ فلا يُثُوُّ ذَنُّ له فيها ، فيقولُ :

<sup>=</sup> الحافظ ابن محبر الكلام على توجيه الرواية المذكورة هنا نحويثًا في د فتح الباري ، ٣ : ٣٥٣ .

 <sup>(</sup>١) الظَّفْرَةُ : لَحْمَةُ تَنْبِتُ عند مُونَ البين ، وقد تمثله إلى سواد المين فَتُعَسَّيه .

<sup>(</sup>٧) سبق تىليقاً س ١٤٤ ما يتعلق بشرح هذه الجلة فراجعه .

<sup>(</sup>٣) أي النبيين . (٤) أي من اللككين .

هذه قر يَة ُ ذلك َ الرَّجُل (') ، ثم يَسيرُ حتى يأتي َ الشام ، فيَقْتُلُهُ عند عَقَبَة أَفِيق » (') . فيَقْتُلُهُ عند عَقَبَة أَفِيق » (') . رواه أَحد في «مسنده » واللفظ له ('') ، وهو حديث حسن إن شاء الله كا هو سائر ُ حال ِ أحاديث ِ « المسند » ، ورواه ابن ُ أبي شببة كا في « الدر المنثور » (') .

الحديث : ٣٦ عن حُدَيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَقَالِينَيْ : « أَنَا أَعَـلُمُ بِمَا مع الدجَّال منه ، معه

<sup>(</sup>١) أي بلدة ذلك الني العظم سيدنا محد علي .

<sup>(</sup>٢) تقدُّم بيان ( عَنْبَة أَفِيق ) تَعْلِيْغاً فِي ص ١٦٣ ، فَنْد إليه .

 <sup>(</sup>٣) سوى قوله ﴿ وَ عَنْ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ السلام ، فيقتله و عند عَقَبَة أَفِين ، و في في و الدر عَقَبَة أَفِين ، و في في و الدر المثور ، ٥ : ٣٥٤ .

<sup>(</sup>ع) وأورده الحيثمي في « بجمع الزوائد » ٧ : ٣٤٠ وقال ؛ « رواه أحمد والطبراني ورجاله " ثقات » وفي بمضهم كلام لا يضر » . أما مواضع الحديث فهي : أحمد ٥ : ٢٢١ ، « اللر المنثور » ٥ : ٢٥١. ووقع فيه نقص يتمتّم من هنا أو من « المسند » . وكانت عبارة الأسل : ( أخرجه ابن أبي شبية كما في « اللر المنثور وأخرجه أحمد في «مسند» مختصراً . . . ) فعد التها إلى ما ترى ، إذ رواية احمد أتم سياقة ون الجلة الأخيرة من الحديث كما نبتمت عليه في التعليقة السابقة .

نَهْ رَانَ أَحدُهُمَا: نَارُ تَأْجَّجُ (') في عين مِن رَآه، والآخَرُ مَاءُ أبيضُ، فَانْ أَدرَ كَهُ أَحَدُ مِنْكُمْ فَلِيُغَمِّضُ (''). وليتَشرَبُ مِن الذي يَرِاهُ نَاراً فَانَهُ مَاءُ بَارِد، وإِياكُمُ والآخَرَ فَانَهُ الفَيْتُنَة.

واعلموا أنه: مكتوب بين عبني: ( كافر ) ، يقرأه من يكتُب و من لا يكتُب ، وإن إحدى عينيه مسوحة ، عليها ظفر ة (٣) ، إنه يطلم من آخر أمره على بطن الأرد أن على تنية أفيق (١) ، وكل واحد يرومن بالله واليوم الآخر ببطن الأرد أن (١) ، وكل واحد يرومن بالله واليوم الآخر ببطن الأرد أن (١) ، وإنه يقتل من المسلمين ثلثا ، ويهزم ثلثا ، ويتهزم عليم الليل (١) فيقول بعض ثلثا ، ويتبون عليم الليل (١) فيقول بعض أبد الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه ا

<sup>(</sup>١) أي تتوقد . (٢) أي عَيْنيَه .

<sup>(</sup>٣) سبق تفسيرُ ها قريبًا ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٤) الثُنيَّة عنا معناها : المَعْبَة ، وهي المرتفَعُ السالي من الأرض . فيكون ( ثنيَّية أفيق ) بعنى ( عَعْبَة أفيق ) ، وقد تقدَّم بيانُها تعليقاً في ص ١٦٣ . وقنولُه : ( إنه يَطَلَّعُ مِن آخِرِ أَسْرِهِ على مَطَّنِ الأَرْدُنَ ) هو بمنى قـوله في الحديث السابق ص ٢٠٠ ، و ثم يسيرُ حتى يأتي الشام ، إذ الأردُنُ من الشام .

 <sup>(</sup>٥) يعني : تجمُّع السلمين في أرض الشام يومئاذ .

<sup>(</sup>٦) أي يُستره الليل بسواده .

المؤمنين لبعض : ما تَنْتَظِرِ ُونَ ('' أَنْ تَلْحَقُوا بَاخُوانِكُمْ فِي مَرْضَاةً رَبِّكُمْ ؟ مَنْ كَانَ عَنده فَصْلُ طَمَّام فَلْيَمُدُ بَهِ عَلَى أَخِيه ('') ، صَلُوا حِينَ يَنْفَجِرُ الفجرُ ، وعَجِلُوا الصلاة ، ثُم أُنبِلُوا على عَدُو ِكُمْ .

فلمَّا قاموا يُصلُّون نَزَلَ عيسى ابنُ مريم عليه السلام أمامهم فصلَّى بهم (٣) ، فلما انصرف قال : هكذا افرجُوا بيني وبينَ عَدُو ِ الله (١٠) . قال أبو حازم (٠٠) : قال أبو هريرة رضي الله عنه :

<sup>(</sup>١) وفي رواية : ﴿ مَا تُنظِّرُونَ ﴾ ، والمنى واحد .

<sup>(</sup>٢) أي فليقدامه إلى أخيه . ووقع في و المستدرك » : وفليــَـنـُـدُ به . . . » . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) أي صلتَّى معهم مقتدياً باماههم . وبحيُّ الباء بمنى ( مع ) شائع في لغة المرب ، قال تعالى : ﴿ يَافِح ُ اهْبِيط ْ بِسَلامٍ مَنّا ﴾ ، أي مع سلامٍ منا . وهـذا التأويل موافق لما تقدَّم في الحديث الثاني ص ٩٧ د وإمامتُكم منكم ، ولما تقدَّم أيضاً في الحديث الثالث من ٩٩ - ١٠٠ والحديث الثالث عشر س١٥٠ - ١٥١ وغيرها من الأحاديث التي أفادت أنَّ سيدنا عيسى يقتدي بامام تلك الصلاة التي أقيمت ، وهي صلاة الفجر . (٤) أي أشار بيده قائلاً : أخلُوا بني وبينه .

<sup>(</sup>٥) هو أبو حازم الأشجعي أحدَّ رواة هذا الحديث . وأرادَ بذكر رواية ِ أبي هريرة ورواية عبد الله بن عَمْرُو هنا : يبانَ حال الدجَّال حينَ يراه سيدُّنا عيني عليه السلام كيف يختفي ويهَرُّب .

فيدُوبُ كما تَدُوبِ الإِهالَةُ في الشمس (). وقال عبدُ الله بن عَمْرو رضي الله عنه : كما يذوبُ المِلْحُ في الما ، ويُسلِّطُ الله عليهم المسلمين فيتَشْلُونَهم ، حتى إِنَّ الشَّجَرَ والحَجَرَ ليُنادِي : يا عَبْد الله يا عَبْد الرحن يا مُسلِمُ هنذا يهودي فاقتُله ، فيتُفنيهم الله تمالى وينظهرُ المسلمون ، فيكسرون الصَّلب ، وينضعُون الجزية .

فبيما هم كذلك إذْ أخرجَ اللهُ يأجوجَ ومأجوجَ ، فيَسَرَبُ أُوَّلُهُم البُّحَيْرَةَ <sup>(٢)</sup> ، ويجيء آخرُهم وقد انتشَفُوه فا يَدَعُونَ فيه قطرة <sup>(٣)</sup> ، فيقولون <sup>(١)</sup> : قد كان ها هـَنا أَثَـرُ ماهِ .

فيتجيء نبي الله وأصابُه وراء حتى يَدْ خُلُوا مَدِينة مِن مدائن فِلَسُطِين يُقَالُ لَهَا : لُدَ مَ فيقولون : ظَهَرنا على مَنْ في الأَرْضَ فتعالَو اللهُ تَكِينهُ عند ذلك ، فيتبعث الله قررحة في حُلوقهم (٥) ، فلا يَبْقَى منهم ذلك ، فيتبعث الله قررحة في حُلوقهم (٥) ، فلا يَبْقَى منهم

<sup>(</sup>١) الإهالة ؛ كل فه هن ينوتد م به . (٢) أي بنحير و طَبَر ينه .

 <sup>(</sup>٣) انتشَفُوه أي شربوا الماء كُلله . وقد وقع في و مستدرك

الحاكم ، ، ( استقوم ) ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٤) كان النص : « فيقولون : ظهرة على أعداثنا ، قد . . . »
 ولمله تكرار من الرواة ؟ إذ سيأتي نحو ها بعد سطر .

<sup>(</sup>٥) أي حَبَّة تَنحُر جُ فيها ، وتقدُّم في حديث النوَّاس بن =

بَشَرُ (۱) ، فتُوذي رِيحُهُم المسلمين ، فيدعو عيسى ـ صلواتُ الله عليه وسلامه ـ عليهم فيُرسِلُ الله عليهم رِيحًا فتَقَدْ فَهُم في البحر أجمعين » . أخرجه الحاكم في « المستدرك » وقال : صميح على شرط مسلم ، وسكت عليه الذهبي ، ورواه ابن عساكر كما في « كنز المُمَّال » . وأخرجه مسلم مختصراً ، وصحَّحه الحافظ أبن حجر في « فتح الباري » (۱) .

الحديث : ٣٧ عن حُدَيفة بن اليان رضي الله عنه قال : قال رسول الله وتعلي : « أو ّلُ الآبات الدجّالُ ، و نُزولُ عيسى ، و نار تَخرجُ من قعر عدن تَستُوقُ النّاسَ إلى المَحْشَر ... » . أخرجه ابن جرير كما في « الدر المنثور » (٢٠) .

<sup>=</sup> سمان س ١٢٣ : ﴿ فَيُرْسِلُ اللهُ عليهِ النَّفَفَ فِي رِقَابِهِم ﴾ . وهو اللهُودُ اللهِ يَكُونُ فِي أُنُوفُ الإبل والنَّنَم . وأفاد الحديثُ هنا : أن الله يَبَّمَتُ عليهِ القَرْحة فِي حُلُوقِهِم ، ووَجْهُ الجَع بِينِ الحديثين: أنَّ اللهَ يُسْلَطُ عليهِم اللهُودَ فِي رقابِهم ، وهو يُتُحدِثُ لهم القرَّحة أنَّ الله يَسْلُط عليهم اللهُودَ فِي رقابِهم ، وهو يُتُحدِثُ لهم القرَّحة في حَلُوقِهم .

<sup>(</sup>۲) مواضع الحديث : الحاكم والذهبي ٤ : ٩٠٠ ــ ٤٩١ وكنز العمال ٤ ٧ : ١٩٨ ، مسلم ١٨ : ٦١ ، ابن حجر ٦ : ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٣) مواضع الحديث : اين جرير في « تفسيره » ١٧ : ٦٩ ، « الدر المنثور » ٤ : ٢٣٣٧ .

الحديث : ٢٨ عن عبد الله بن مُعَفَّل رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه أهبط الله عنه وجل إلى الأرض منذ ُ خَلَق آدم إلى أن تقوم السّاعة فيتنة أعظم من فتنة الدجّال. وقد قلت ُ فيه قولاً لم يَقُلُه أحد قبلي :

إِنَّه آدَمُ (۱) ، جَمَّد (۱) ، مَمْسُوحُ عَيْنِ الْدَسَارِ ، على عَيْنِهِ ظَفَرَةٌ غليظة ، يُبرِى الآكمة والأبرس ، ويقول : أنا رَبِّيَ اللهُ فلافتِنة عليه ، ومَنْ قال : أنت رَبِّيَ اللهُ فلافتِنة عليه ، ومَنْ قال : أنت رَبِّي فقد افْتُتُنِنَ (۱) . يَلْبَتُ فيكم ما شاه الله ، ثم يَنْزِلُ عيسى ابنُ مريم مُصَدِقًا عحمَّد على مياشيه ، إمامًا مهدينًا ، وحكمًا ابنُ مريم مُصَدِقًا عحمَّد على مياشيه ، إمامًا مهدينًا ، وحكمًا عد لاً ، فيقَتْلُ الدجَّال » . رواه الطبراني (۱) كما في «كنز العال »،

<sup>(</sup>١) أي شديد الثمرة أقرب إلى السواد .

 <sup>(</sup>٣) أي شديد جُمودة الشعر جعودة مكروهة . وقيل معناه :
 القصير للتناهي في القيمـــر . (٣) أي كـــفــر .

<sup>(</sup>٤) في المحم الكبير والوسط كما قاله الحافظ الهيثميُّ في و مجمع الزوائد ، ٧ : ٣٣٩ ، وقالَ : « رجالُه ثقات ، وفي بعضهم ضَعَفُ لا يَضرَّ ، . وقال السيوطي في « الحاوي ، في رسالة « الإعلام بحكم عيمى عليه السلام ، ٧ : ١٥٦ « وأخرجه الطبراني في الكبير والبهتي في البعث بسند جيد ، .

وهو أيضاً حديث حسن إن شاه الله . ولَفَظُهُ مُتَّحِد بكثير ما مَرَّ مُصَحَحًا أو مُحَسَّناً ، واستَشَهدَ به الحافظُ ابن حجر في « فتح الباري » ، مع ما اشْتَرَ طَه في مُقَدّمته : « همدي السَّاري » (۱) .

أكدسيث: ٣٩ عن حُذَيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : إنَّ أصابَ النبي وَلَيْنِيْ كَانُوا بَسَأَلُونَ عن الخير ، وكنتُ أَسَالُ عن الشَّرِّ عَنَافة أَنْ أَدْرِكَهُ ('' ، وإني بينما أنا مع أَسَالُ عن الشَّرِّ عَنَافة أَنْ أَدْرِكَهُ ('' ، وإني بينما أنا مع

<sup>(</sup>۱) تقدَّم تعليقاً في ص ۱۵۹ – ۱۵۷ بيان ما اشترَ طه الحافظ ابن حجر فيا مُوردُه في كتابه و فتح الباري ، فعند إليه . أما مواضع الحديث فهي : وكنز العال ، ۷ : ۱۹۹ ، و مجمع الزوائد ، ۷ : ۳۳۳ – ۳۳۳ ، ابن حجر ۲ : ۳۵۳ .

<sup>(</sup>٢) وفي و السندرك ، الحاكم ع: ٢٧٥ و وكنت أسأله عن الثهر كيا أعرفه فأتقيه ، وعلت أن اللهر لا يفوتني ، ، أي إذ يسأل غيري عنه . قال الملامة إن أبي جرة في كتابه و بهجة النفوس ، ع: ٢٩١ : شاءت حكمة الله تسالى أن يثقيم كثلاً من عباده فيا شاء سبحانه، خبب إلى أكثر الصحابة السؤال عن وجوه الخير ليعملوا بها ويبالنوها غير م . وحبب إلى حذيفة السؤال عن الثمر ليجتنبه ويكون سببا في دفعه عمن أراد الله له التجاة .

وكلُّ تَمنُ حُبُبِّبَ إِلَيه شِيَّة فانه يفوقُ فيه غيرَه ، ولهذا كان حذيفة صاحبَ السَّرِ الذي لا يَعلمه غيرُه ، حتى خُنُص عمرفة أسماء =

# رسولِ الله وَ الله وَ وَاتَ يُومُ قَلْتُ ؛ يارسولَ الله أَرأيتَ هذا الخيرَ

النافقين ، وبكثير من الأمور الآتية أي التي ستقع . ونقله مُلتَّضَماً الحافظ أبن حجر في و فتح الباري ، ١٣ : ٣١ .

وهو الذي كان يتحفظ حديث الفتنة كما قاله رسول الله من الله فال حديفة رضي الله عنه : « كنا جلوساً عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقال : أيشكم يتحفظ قول رسول الله من في الفيتنة كما قال ؟ أنت قة أبوك هات ، إنك عليه لجري، - أي إنك المنالم به ، قوي على حفظه ، لكثرة اهتامك المسؤال عنه وعن أمثاله من أحديث الفيتن - فكيف ؟

قلت : فيتنه الرَّجِلُ في أهله وماله وتَفْسِه وجاره تَكْشَرُها السَّلاة وتَفْسِه وجاره تَكْشُرُها السَّلاة والسيام والمستَّدقة والأمر المتروف والنبي عن المنكر . قال : لبس هذه أريد ، إنما أريد الفتنة التي تموج كُمُوجِ البحر .

فقلتُ : مالكَ ولها ؟ لا بأسَ عليك منها يا أمير المؤمنين ، سمتُ رسولَ الله وَلِيْكِ عَلَى القَالُوبِ كَالْحَصِيرِ =

. . . . . . . .

= عُوداً عُوداً ، فأيُّ قالبِ أَشْرِبَهَا نَكِتَ فِيه نَكَة صوالة ، وأي قالبِ أَنكرَها نَكِتَ فِيه نَكتَه وَيضاء ، حتى تنصير \_ أي المك القالوب وعلى قالبَيْن له أي على فوعين له أييض مثل العشقال أي الحَنجر الأمللس الأصم \_ فيلا تَنفُر أَنْ فَيْنَة ما دَامَت المهاوات والأرض . والآخر أسود مر بناداً له أي مُتفيّراً مُظلماً تستهويه والأرض . كالكوز مُجمَعًا له أي منكوساً مقلوباً لا يتعلن به خير ولا تستقره فيه حكة له ، لا يتعرف معروفاً ، ولا يمنكو منكور منكراً الله الشرب هواه .

وإنَّ بينك وبينها \_ أي الفتنة \_ باباً مُنتُلَقاً يُوشيكُ أَن يُكسَر ، فقال عُمر : أكسَّراً ؛ فلو أنه فتيح لطَّه كان يُمادُ ! قلت : لا بل يُكسَّر ا قال : ذلك أحرى أن لا يُنلَق أبداً إلى يوم القيامة .

فقُلْنَا \_ أي سامعو هـذا الحديث مِن حذيفة \_ لحذيفة : هل كان هُمَرُ يَعَمُ مَن البابُ ؟ قال : نعم ، كا يعَمُ أن دون غد اللهية . إني حدّثته حديثاً ليس بالأغاليط . \_ أي حدّثته حديثاً صيدقاً محقّقاً مِن حديث النبي مَنْ البابُ ؛ فقلنا لمسروق : سلّهُ ، فسأله فقال : نسأل حذيفة من البابُ ؛ فقلنا لمسروق : سلّه ، فسأله فقال : السابُ عُمْرُ رضي الله عنه » . رواه البخاري في و صحيحه » ٢ : ٢ وسم في و واه الترمذي ٩ : ١٩٠١ و وقد جمت بين رواه إنها . ورواه الترمذي ٩ : ١٩٠١ و ابن ماجه ٢ : ١٣٠٥ .

تُوفِي حَذَيْفَة سَنَة ٣٦ هَ فِي الدَّائُنُ مِجَاهِداً فَاتْعَا رَضِي الله عنه . و مِن كلامه وقد سُنُدِلَ أَيُّ الفِيتَنِ أَشْدُ ؟ فقال : أَنْ يُعرَضَ عليك الْخَيرُ والثَيرُ ، فلا تَكْوِي أَيَّهَا تَوَ كُبُ ! ! الذي أعطانا اللهُ (١) ، هل بعدَهُ مِن شَرِ كَا كَانَ قبلَه شَرِ ؟ قال : نَمَمْ .

قلتُ : فا العصمةُ منه ؟ قال : السّيّفُ (" . قلتُ : وهل السّيّف من بَقييّة (" ؟ قال : هُدْنَة على دَخَن (أ . قلت ؛ السّيّف من بَقييّة (" ؟ قال : هُدْنَة على دَخَن (أ . قلت ؛ المرسول الله ما بسد الهُدْنَة ؟ قال : دُعَاة للضّلالة (" ، قان لُ يَارِض قالزَمَه وإنْ أَخَذَ مالك وضَرَب ظَهْرك ، قان لم يكن خليفة في الأرض عد المرب على أصل هر بيك (" ، حتى يُدركك الموت وأنت عاض على أصل هر بيك (" ، حتى يُدركك الموت وأنت عاض على أصل

<sup>(</sup>١) وهو الإيمان والاسلام والأمثن وصلاح الحال واجتناب الفواحش وما إلى ذلك من سُنوف الخير .

<sup>(</sup>٧) أي تحصل المصمة باستمال السيف .

<sup>(</sup>٣) أي هل يبنى استمال السيف بقيئة من الناس ؟

<sup>(</sup>ع في روالة أبي داود و قال : بنقيّة على أقداء \_ وفي روالة \_ جنماعة على أقداء ، وهدانة على دختن ، . أي يبقى الناسُ على فسادٍ في قاويهم ، وعلى اجتماع في ظاهره ، ولكن الأهسواة مختلفة وعيوب مؤتليفة ، وعلى هدنة على دختن أي سألهم على فسادٍ ونفاق في القاوب وحيقد في النفوس ،

<sup>(</sup>٥) وفي رواية البخاري : د دُعاة على أبواب جهنم ، أي يتدعون إلى الكفر الذي يؤول مهم وبمن تبعهم إلى جهنم .

 <sup>(</sup>٦) أي منتهى هُرَّ بِكُ وَأَقْهَىٰ مَا تَسْتَطْبِعُ مَنِ البُّعْدِ عَنِ الفَتنةِ
 وأهلها .

#### شَجَرة (١).

قلتُ : يا رسول الله فا بعد دُعاة الضَّلالة ؟ قال : خُروجُ الدجَّال ، قلتُ : يا رسول الله وما يَجي الدجَّالُ ؟ قال : يجي الدجَّال ، قلتُ : يا رسول الله وما يَجي الدجَّالُ ؟ قال : يجي الدجَّال ، قلن و قَعَ في نارِهِ وجنب أجرُهُ ، وحُطًّ وزُرُهُ ، وحُطًّ أجره (٢٠) .

قلتُ : يا رسول الله فما بعد الدجّال؟ قال : عيسى ابنُ مريم ، قلتُ : فما بعد عيسى ابن مريم ؟ قال : لو أن رجلاً أنْ تَسَجَ فَرَسَاً لَمْ يُدُ كَبِ مُهُورُها حتى تقوم السَّاعَة " " . رواه ابن أبي شيبة وابن عساكر كما في « كنز المُمَّال » . وبعض ألفاظه

(١) أي حتى تموت وأنت على انقطاعك عن الناس وبُمد لِك منهم ،
 صابراً على شيدة الزمان ومكابعة المشقّة التي تنالك في ذلك .

<sup>(</sup>٣) يمني : مَن ﴿ خَالَفَ أَمْرَ الدَّجِنَّالَ وَلَمْ يُعْلَمُهُ فِي دَعُوتُهُ وَأُوزَارِهُ فَالْقَاهُ فِي نَارِهُ : وَجَبَ أَجِر ﴿ ، وَعَنْيَ لَهُ عَنْ نَفُوبُهُ السَّابِقَةُ . ومَن وَافَقَهُ فِي دَعُونَهُ وَأَطَاعُ أُمر هَ ﴿ : ثَبَت عَقَابُهُ وَبَطَلَلَ ثُوابُهُ . وجلة د ومَن ﴿ وَقَعَ فِي نَهْرِهُ . . . » زَدَتُهَا مِن رَوَايَةٌ أَبِي دَاوِد .

 <sup>(</sup>٣) أي لو أن رجلاً وللد قرراً عنده والدا ، فها يتحيين ركوب ذلك النهر الذي والدئه الفرس إلا وتقوم الساعة ، وهذا كناية عن شيئة قرب قياميها .

يتَّحدُ مع ما عند البخاري، فهو قوي إن شاه الله تمالي (١).

الحديث : ٤٠ عن عبد الرحن بن سَمُرَة رضي الله

عنه قال : بعثني خالدُ بن الوليد بشيراً إلى رسول الله وَ الله و ال

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث: و كنز المهال ، ۷ ؛ ۲۹ ، وأصل الحديث في د صبح البخاري ، ۲ ؛ ۲۵٪ و ۲۰ ؛ ۲۰ ، و د صبح مسلم ، ۱۷ ؛ ۲۳۲ ، و د سنن أبي داود ، بع : ۵۵ ، و د سنن ابن ماجه ، ۲ ؛ ۲۳۲ ، وقال النذري في و مختصر سنن أبي داود ، ۲ ؛ ۲۳٪ و وأخرجه النسائي ، . انتهى ، ولمل ذلك في د السنن الكبرى ، او ورواه الحاكم في د السندرك ، مختصراً في موضعين بع : ۲۳٪ و ۲۳٪ و ۲۳٪ و ۲۳٪ و شخصه وأقراء الذهبي ، واستشهد الحافظ ابن حجر في د فتح الباري ، وصححه وأقراء الذهبي ، واستشهد الحافظ ابن حجر في د فتح الباري ، ۲۰٪ بجمل من حدیث ابن أبي شبیة ، فهو حدیث صححه أو حسن عنده ، وذكره شيخنا عبد الله النهاري في د عقيدة أهل الإسلام ، س

<sup>(</sup>٢) وهي موقعة كانت للسلين مع الروم في بلاد الشام .

 <sup>(</sup>٣) أي على منهلك لا تتعجل بما عندك من خبتر فأنا أخبر ك
 عا قد كان .

#### غَاللهُ سَيُّفٌ من سيوفِ الله (١).

فبَكَى أَصَابُ رسول الله وَ وَقَالَ : مَا يُبَكِيكُم ؟ قَالُوا : وما لنا لا نَبِكي وقد قُتلَ خيارُ نا وأشرافُنا وأهلُ الفضل منَّا ! فقال : لا تَبْكُنُوا ، فانما مَثَلُ أُمَّتي مَثَلُ حديقةٍ قام عليها صاحبُها ، فاجْتَتُ زُواَكيبَها، وهيُّناً مساكنَها ، وحَلَّق سَعَفَهَا (٢) ، فأطست عاماً فَوْجاً ، ثم عاماً فوجاً ، ثم عاماً فوجاً ، فلعل " آخِر َ هاط منه كي يكون أجود ها قِنواناً وأطولها شيمراخا (٢٠).

<sup>(</sup>١) قال عبد الفتاح : ومن اللطائف النفيسة ما حد تني به شيخنا وبركتننا العلامة المحدث الفقيه جامع العلوم الشيخ محمد إدريس الكائد همالنوي صاحب و التعليق الصبيح على مشكاة اللصابيح ، حفظه الله تعالى ، حين زرته في الجامعة الأشرقية في لاهور من باكستان أثناء رحلتي للهند وباكستان سنة ١٣٨٦ قال : إنه ستميع من شيخه حكيم الأُمُّة أشرف على التهانوي ، وهو قد ستميع من شيخه محمد يعقوب أوال صدر للمدر"سين في دار العلوم في دُيُوبَنْد أنه قال ، تعليقاً على تمنَّى سيدناً خالد بن الوليد أن يموت شهيداً ، قال الشيخ محمد يعقوب رحمه الله شالى: و كان غنيه عَبِثاً ، لأن النبي مِنْفِيِّ لعَثْبَهُ : سيفَ الله . وسيفُ الله لا بُكسَر ْ ولا يُعْتَدَلُ ، فلهذا لم تَكن له الشهادة رضي الله عنه، . انتهى .

قلت الشيخنا حفظه الله تعالى: هذه الفائدة "تَعَدُّلُ رَحَلَة "عندي .

<sup>(</sup>٢) اجتَتْ : قَطْع ، وزو آكيتها : زوائدها الموققة لنموها . وحلتُنَّ سَمَفَهَا ؛ أزالَ أَغْصَانَ نَخْلَيَا البايسة .

 <sup>(</sup>٣) القنوان لـ مثلث القاف \_ جمع قنثو بكر القاف وضمها، -

والذي بَمَثَني بالحق نبياً لَيَجِدَنَ عِسى ابنُ مريم في أُمَّتي خَلَفاً مِن حَوَارِيّه » (1) . أخرجه الحكيمُ الترمذي في « نوادر الأصول » كما في « الدُّر المشور » . ورواه أبو نُعَيم كما في « كنز المُمَّال » ، وهو يَتَّحِدُ في المعنى مع ما في « المستدرك » من المغازي مُصحَعَّماً (1) ، فهو أيضاً قوي إن شاه الله تعالى (1) .

فهذه أربعون حديثامن صيح وحسن بتصريحات أثمة الحديث.

وهو من النخيل كالمنتود الكبير من النب . والشّمْراخُ : هو النّصانُ عليه التّمَرُ قبل أن يصير راطبًا . (١) أي أنصاره وأصابه .

<sup>(</sup>٧) ونصه كما في و الستدرك ، ٣ : ٤١ و عن عبد الرحمن بن جُبَير بن نُفيَر عن أيه رضي الله عنه قال : لمثّا اشتدا جزع أسحاب رسول الله على من قتيل يوم مؤنة قال رسول الله : ليكدركن الله الله المثلكم أو خيراً منكم ـ ثلاث مرات ـ ولن ينخزي الله أملة أنا أو لها ، وعيسى ابن مريم آخيرها » . قال الحاكم : و حديث الله صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه » ، وعلن عليه اللهبي في و تلخيص المستدرك ، بقسوله : و ذا مر سك " ، سميمة عيسى بن يونس عن صفوان ، وهو خبر منكر » . أي من حيث تفضيله غير السحابة عليهم ، وقد و جنّه شيخنا الناري في و إقامة البرهان » ص ٦٦ ممنى الحديث عن النكارة منه . وتقد م المؤلف ص ١٧٧ تصحيحه ور د نكارته " .

<sup>(</sup>٣) مواضع الحديث: « نوادر الأصول » ص ١٥٦ ، « الدر المثنور » ٢ : ٢٤٥ ، « كنز المهال » ٣ : ٢٣٥ . أما أبو نسم فلم أجد الحديث عنده باللفظ المذكور فيه نزول عيدى لا في « دلائل النبوة » ولا في « الحلية » . فالله أعلم به أبن رواه ؟

#### أحادي<u>ث</u> أُخِرى مِنَا أُخرَجَهُ الْحَيْثُون وَسَكُوَا عَلَيْهِ

الحديث : ٤٩ عن أبي سعيد الحدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَقَلِيلِيَّةِ : «مِناً (١) الذي يُصلِيّي عيسى ابنُ مريم خلّفه » . رواه أبو نُعيم في «كتاب المهدّدِي» كما في «كنر العمال » (١) .

الحديث : ٢٤ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله والله و

<sup>(</sup>١) يسي : مشكر أهل بيت النُّبُوء .

<sup>(</sup>۲) : ۷ : ۷ : ۱۸۷ . وذكره عن أبي نسم السيوطيُّ في و الحاوي ، ٢ : ٢ . وفي و الجامع الصغير ، . وقال المناوي في و فيض القدير ، ٢ : ١٧ – ١٨ و فيه ضعف ، . انتهى . قلتُّ : ضَمَّفُهُ بالنطر إلى خصوص سنده ، أما بالنظر إلى شواهده فضعَفْهُ منجبرُ قطعاً .

(١) مواضع الحديث : «كنز المهال» ١٠٨٠. ولم أره في و الحلية ، بهذا اللفظ ، مع رجوعي إلى كتاب و البُغيّنة في ترتيب أحاديث الحلية ، لشيخنا عبد العزيز ابن الصديق النهّاري حفظه الله تعالى ، فقلت أ لمل أوّل الحديث غير ما ذركير هنا ؛ فرجوت من ثلاثة من شباب طلاب العديث غير ما ذركير هنا ؛ فرجوت من ثلاثة من شباب طلاب العديث المدق أن يستقسوا نظر م في كتاب و الحلية ، في مجدوا المشرة كاتها لملهم يجدونه ؛ فغماوا جزام الله الحديد فلم يجدوا الحديث المذكور .

وإغا رأيت في و الحلية ، ١ : ٣١٥ و عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : خرج رسول الله موسيقي فتلقناه العبناس ، فقال : ألا أبشر لا يا أبا الفضل ؛ قال : بلي يا رسول الله ، قال : إن الله عز وجل افتتح بي هذا الأمثر ، وبذر يسيك بتخيمه ، . انتهى . والظاهر أنه هو القصود . وفي ستنده : علي بن زيد بن جدعان ، وهو خبول يتحد ت وهو ضميف ، و : لاهيز بن جعفر التميمي ، وهو مجبول يتحد ت عن الثقات بالناكير ، كا قاله الذهبي في و ميزان الاعتدال ، في ترجمته عن الثقات بالناكير ، كا قاله الذهبي في و ميزان الاعتدال ، في ترجمته الى أنه آفته .

وقد حَسَكُم شيخُنا العلامة عبد الله النهُ إري في تعليقه على و تنزيه الشريعة المرفوعة ، لابن عراق ٢ : ١٨ على مَتَّمْن الحديث التالي الحديث : ٣٤ ـ وهو بمنى الحديث : ٣٤ ـ بالوضع لبطلان معناه ووضع مستنده ، وقد نقلت كلامة في تخريج الحديث : ٣٤ في ص ٢١٧ فانظره . وعلى هذا : فالحديث المذكور أعني الحديث : ٣٤ موضوع أو في حكم الموضوع ، والله تعالى أعلم .

الحديث : ٣٤ عن عَمَّار بن باسر رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَ عَلَيْهِ : « يا عبَّاسُ إِنَّ الله نعالى بداً بي هـذا الأمر ، وسيَخْتِمُهُ بغلام مِن ولَدِك ، يَملاً ها عَدْلاً كا مُلِثَت جُوْراً ، وهو الذي يُصلِي بعيسى عليه السلام » . أخرجه الدَّارِقُطني في « الأفراد » والخطيبُ وابنُ عساكر كما في « كنز العمال » (١) .

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث موضوع . أخرجه الدارقطني في و الأفراد ، ثم قال : و تفرّد به سعيد بن سليان ، عن خلف بن خليفة ، عن مغيرة ، كما نقله عنه ابن عساكر في و تاريخ دمشق ، كما في و تهذيب تاريخ ابن عساكر ، ٧ : ٤٢٤ . والراوي عن سعيد بن سليان هو أحمد بن الحجرّاج بن المسلّلت كما عرف من سياقة الخطيب في و تاريخ بغداد ، ٤ : ١١٧ في ترجمة ( أحمد بن الحجرّاج بن المسلّلت الأسدي ) ، بغداد ، ٤ : ٢٠٤ ألفظ الذهبيّ في و ميزان الاعتدال ، ١ : ٢٠٤ ، لأحمد المحرّاج هذا ، وأورد هدا الحديث في ترجمته ثم قال : و هو آفته الوالمجبّ أن الخطيب ذكره في و تاريخه ، ولم يُضمّفه ! وكأنه سك عنه لانتهاك حاله ؟! ، .

وأورده ابنُ عراق في و تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ، ١ : ٣٦ ، ووسلفة بأنه خبر باطل ، وأن آخله ( أحمد بن الحجاج ) . وقول الهدائين بعد سياقتهم الحديث الباطل : ( آخله فلان ) . كناية عن الوضع ، كما فعالله ابن عراق نفسه تفصيلاً جيداً في و تنزيه الشريعة ، ١ : ٣٤ . ثم أورده ابن عراق =

الحديث : ٤٤ عن حُديفَة بن اليمان رضي الله عنه على عن حُديفَة بن اليمان رضي الله عنه قال : قلت ُ يا رسول الله الدَّجَّالُ قَبْلُ أَمْ عيسى ابن ُ مريم ؟ قال :

= أيضاً في كتاب المناقب ٢ : ١٨ ، وأورد معه - تَبَعاً السيوطي في ر اللآلي المصنوعة ، ١ : ٤٣٤ - بعض الأحاديث الواهية من معناه كالشواهد له فعلتَّق عليها جميعاً شيختُنا العلامة عبد الله الفيَّاري بقدوله : د هذه الأحاديث موضوعة "ستَداً ومتناً ، والواقع يتشهد ببطلانها ، .

وأخرجه إن عساكر في و تاريخ دمشق ، عن على رضي الله عنه أن رسول الله منتسلة قال المباس : و إن الله فتتح هذا الامر بي ، ويتختيمه بو لدك ، . كا نقله عنه السيوطي في و تاريخ الخلفاء ، ص ١٠ ثم قال : و وفي سننده : عصد بن يونس الكنديمي ، وهو و ضاع ، .

وأخرجه الخطيب في و تاريخ بنداد ، ٣ : ٣٤٩ في ترجمة الخليفة العباسي المهتدي بالله ومن طريقه وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال العباس يا رسول الله ما لننا في هذا الأمر ؛ قال : في الشبوة ، وليكم الخلافة، بكم ينفتك هذا الأمر وبكم ينفتكم ، تمن أحبتك تالته شفاعتي ، ومن أبغضك فلا نالته شفاعتي » . وفي سننده مجهولان : محمد بن الحسن ابن سعدان المروزي ، وشيخه محمد بن عبد الكريم بن عبيد اله السرخي، لم أقف لهما على ترجمة .

وانظر الحديث : ٤٩ الآني في ص ٢٧٤ وتخريخة ص ٢٢٥ ، فان له صلة عوضوع هذا الحديث أيضاً . أممًا مواضع الحديث فهي : الخطيب ٤ : ١١٧ ، و كنز المهال ، ٧ : ١٨٨ ، و الأفراد ، للدارقطني غير مطبوع .

« الدَّبَّالُ ثُمُّ عَسَى ابنُ مريم ، ثُمَّ لُو أَنَّ رَجَلاً أَنْتَجَ فَرَسًا لَمُ يُركِبْ مُهُرُّهُا (') حتى تقومَ الساعة » . أخرجه نُعَيَم بن حَمَّاد في «كتاب الفِتنَن » كما في «كنز العال » (۲) .

الحديث : 63 عن كيسان بن عبد الله بن طارق رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله وينظي يقول : « يَنْزِلُ عيسى ابنُ مريم بيشرقي دمشق عند المنارة البيضاء » . أخرجه البخاري في « الريخه » وابنُ عساكر في « الريخه » أيضاً كما في « كنز العُمّال » . وأخرجه عبد القادر بَدْران في « تهذيب تاريخ ابن عساكر » ، ولفظه : « يَنَزِلُ عيسى ابنُ مريم عند المنارة البيضاء شَرْقي " وهشق » .

ثم قبالَ : لم يَتكلَّم عليه في الأصل بجرَّح ولا تعديل، وكشفتُ عنه في « تذهيب تهذيب الكال » فلم أجده . وأما الحديث فقد رواه سَمَّوْيَهُ والطبرانيُ والضياء المقدسيُ في « المختارة » عن أوْس بن أوْس الثَّقَني ، والطبرانيُ عن كيسان ،

<sup>(</sup>١) أي لم يتحين لذلك اللهُر أن بُركيبَ باكنال نمو. حتى . . .

<sup>.</sup> YTY: V: (Y)

ورواه الحافظ أبن عساكر عن أوس ، وعن كيسان ، وعن النسان ، وعن النسان النسواس بن سمان . انتهى (١) . فهو حديث حَسن على شرط الضيان في « المختارة » (٢) .

اكدسيث : ٤٦ عن أبي هم يرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وينا و وَ كَـرَ الْهَـنْـدَ ــ: « يغزو الهـنْـدَ بكم جـيَشُ

(١) قلت : وأخرجه أبو الحسن الرَّبْميُّ في و فضائل الشام ودمشق ، ص ٧١ ـ ٧٤ عن أوس بن أوس التقني ، وعن كيسان ، وعن النَّوَّاس بن سمان ، بأسانيد صحيحة ، وأخرجه الهيثمي في و مجمع الزوائد ، ٨ : ٢٠٥ من رواية الطبراني عن أوس ، ثم قال : و ورجاله ثقات » . وتقدّم حديث أوس الثقني في ص ١٩١ ، فأنظره .

وقال الحافظ ابن حجر في و الإصابة ، في ترجمة (كيسان) ع: ٣١٦ و أخرج البخاري وابن الستكن والطبراني وابن منده من طريق ربيعة بن ربيعة ، عن نافع بن كيسان ، عن أبيه قال : سمت النبي علي المنطق في و فطائل الشام ، ، وتمثّام في و فوائده ، من طريق هشام بن خالد ، عن أبي الوليد بن مسلم ، عن ربيعة ، ورجاله ثقات ، .

(۲) مواضع الحديث: البخاري في « التاريخ الكبير » ٤ ق ١ من ٣٣٠ ـ ٢٠٥: ٨ : ٢٠٥٠ من ٣٣٠ ـ ٢٠٥: ٨ : ٢٠٥٠ من الطبراني ، « كنز المهال » ٧ : ٣٦٧ ، « تاريخ دمشق » لابن عساكر ١ : ٣٦٧ ـ ٢١٧ ، عن أوس وكيسان والنواس ، « تهذيب تاريخ ابن عساكر » ٥ : ٢٠١٧ ، وباقى الكتب غير مطبوعة .

يَفْتَحُ الله عليهم ، حتى يأتوا بمُلوكيهم مُغَلَّلِين بالسَّلاسِل (١) ، يَغْفِرُ اللهُ ذُنُوبَهم ، فينصرفون حين ينصرفون فيجدون ابن مريم بالشَّام » . أخرجه نُعيم بن حمَّاد في « كتاب الفتن » كما في « كنز المُمَّال » (٢) .

اكدسي : ٧٤ عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : وسول الله وتبيية : « لا ترال عصابة من أمني على الحق ، ظاهرين على الناس ، لا يُبالُون مَنْ خالفَهم حتى يتزل عيسى ابن مريم » . قال الأوزاعي : فَحَدَّ ثنت بهذا الحديث قتادة فقال : لا أعلم أولئك إلا أهل الشام (") . أخرجه ابن عساكر كا في «كنز العال » (نه).

<sup>(</sup>١) أي تُجمَلُ السُّلاسِلُ أغلالاً وأطواقاً في أعناقهم .

<sup>.</sup> TTV : V : (Y)

<sup>(</sup>٣) هذا التفسير من قتادة له (العصابة) هو أحد أقوال عصرة للتحسّها شيخنا عبد الله النهاري في د إقامة البرهان ، ص ٣٠ ، وحسّكتي أن الإمام النووي في د شرح صحيح مسلم ، ١٣ : ١٣ ارتاح إلى أن هذه العصابة عاملة مفر قة بين أنواع المؤمنين ، فمنهم علماء محد ثون ، ومنهم فاتمون بالأمر فقيّها ، ومنهم فاتمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلى غير ذلك من أنواع الخير ، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد أو قطر واحد .

<sup>(</sup>٤) مواضع الحديث :« تاريخ دمشتى «لابن عساكر ١ : ٧٤٥، «كنز المال » ٧ : ٢٦٨ .

الحديث : ٤٨ عن ابن عبّاس رضي الله عنه قال (١):

الدجّالُ أوَّلُ مَنْ يَنْبَمُهُ سبعونَ أَلفًا من اليهود، عليهم

السّيْجَانُ (٢)، ومعه سَحَرةُ اليهود يَعملُون العجائبَ ويُرُونَها

النّاسَ فيُضِلْونَهم بها .

وهو أعنور أم ممسوح العين اليُمنى ، يُسَلِطُه الله على رجُل مِن همذه الأمَّة فيقتُلُه ، ثم يَضر به فيُحييه ، ثم لا يَصلُ إلى قتثله ، ولا يُسلَّطُ على غيره ، وتكون آينة خروجه تر كم الأمس بالمعروف والنهي عن المنكر ، وتهاوناً بالدماء . وإذا صنيعوا الحكم "، وأكلُوا الرّبا ، وشيدوا

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل : ( قال ابن عباس مرفوعاً قال : الله جال يتبعه . . . ) . والظاهر أن فيه سبق قلم ، إذ آخر الحديث مرفوع كما سيأتي التصريح به ، أمنًا أوائه فهو من كلام ابن عباس كما جاء في وكنز المهال ، ، وكما أورده شيخنا النهاري في وإقامة البرهان ، ص ٠٠٠ ولهذا أثبته موقوفاً ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٢) السيجان : جمع ساج ، وهو الطبيلسان الضخم النليظ . وجاء في دكنز المال ، بعد لفظة ( السيجان ) : د وهي الأكسية من الطبيوف الأخضر ، يمني به الطبياليسة ، وهي زيادة مدرجة من بعض الرواة أو النساخ .

<sup>(</sup>٣) لفظ ( إذا ) ساقط من الأصل ومن «كثر العال » ومن « كثر العال » ومن « إقامة البرهان » .

البناء (')، وشربُوا الخُمور، واتَّخَذُوا القيبَان (')، ولَبِسُوا الحَمِد، الحَمِير، وأظهروا بِزَّةَ آل فرعون ('')، ونقصُوا العَمِد، وتفقهوا لغير الدين، وزيَّنُوا المساجد، وخرَّبوا القلوب، وقطَّموا الأرحام، وكشرَت القرَّاء ('')، وقلَّت الفُقهَاء ('')، وعَطِّلت الفُقهَاء ('')، وعُطِّلت الحُدُود، وتَشبَّه الرّجالُ بالنساء والنساء بالرّجال، فتكافي الرّجالُ بالرّجالِ والنساء بالنساء النساء والنساء بالرّجال، فتكافي الرّجالُ الرّجالِ والنساء بالنساء ('') : بَعَت اللهُ عليهم اللهجال فسلّط عليهم حتى يَنْتقيم منهم ('')، وينحازُ المؤمنون إلى بيت المقدس،

<sup>(</sup>١) أي للتباهي والافتخار زائدًا عن حاجتهم .

 <sup>(</sup>٢) القيبان : جمع قيئنة ، وهي الأمنة ، مثنئية كانت أو غير مثنئية ، والكثير أن يطلق لفظ ( القيئنة ) على الأمنة المنئية ،
 كما هو المراد به هنا لييناسيب شر بهم الحمر .

 <sup>(</sup>٣) البيز"ة : هيئة الثياب ، يمني تكون عليهم هيئة المتكبّرين الجابرة الطثماة .

 <sup>(</sup>٤) أي الملماء الزائفون . (٥) أي العلماء الماملون .

 <sup>(</sup>٦) أي اكتفتى واستغنى كل جنس منهم بجنسه فساداً وفاحشة .
 ولم أر في كتب اللغة فيمثل ( تكافئى )\*.

 <sup>(</sup>٧) جاء في الأصل وفي «كنز العال »: «حتى ينتقم منه » .
 والطاهر أنه تحريف عن ( منهم ) .

قال ابن عباس: قال رسول الله وي : « فعند ذلك يَنْز لُ أخي عيسى ابن مريم من السَّماء على جَبَلِ أَفيق (') ، إماماً هادياً ، وحَكَماً عادلاً ، عليه بُر نُس له (') ، مربوع الحَلْق ('') ، صلّت الحَبين '' ، سبِط الشَّعْر (') ، بيده حرّ به ني يَقْتُل اللجّال ) فاذا قتل الدّجّال تضع الحرب أوزارها (') ، فكان السّلم ، فيلقى الرّجل الأسد فلا يهيجه ، ويأخذ الحيّة فلا تنصره ، فيلقى الرّجل الأرض كنباتها على عبد آدم (') ، ويكون به أهل الأرض ، ويكون النّاس أهل ملّة واحدة » . أخرجه إسحاق الأرض ، ويكون النّاس أهل ملّة واحدة » . أخرجه إسحاق ابن بشر وابن عساكر كما في «كنر العال » (')

<sup>(</sup>١) أي عَقبَة أفييق . وقد سبق بيائها تعليقاً في ص ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>٢) البُرْ الْسُ : قالتُسُواء طويلة تكون على الرأس .

 <sup>(</sup>٣) أي معتدَل الطشول .

<sup>(</sup>٤) أي واسمه . ووقع في الأصل : ( أصلت ) . وهو تحريف ، إذ لم أجده في كتب غريب الحديث ولا اللفة . فعد لته إلى ما ترى . (٥) أي مسترسله .

<sup>(</sup>٦) أي تضع أتقالها فلا يبقى قتال .

<sup>(</sup>٧) أي في الرخاء ، وتقدُّم بيائه في ص ١٥٤ ـ ١٥٥ .

<sup>(</sup>٨) : ٧ : ٣٦٨ ، ووقع في الأصل وفي وكنز المهاله: (إسحاق ابن بشير ) ، وهو تحريف ، صوابّه : ( إسحاق بن بشير ) كما ==

اكديث : ٤٩ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله وَ الله عنه الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَ الله وَالله وَالل

= جاء في غير كتاب .

وهو إسحاق بن بشر بن محمد ، أبو حذيفة البخاري ، مؤرت اخباري ، له كتاب الفتوح ، وكتاب البتدأ ، وكتاب الردة ، وكتاب الجمل ، وكتاب سيفين . قال فيه الخطيب البندادي في « تاريخ بنداد ، الجمل ، وكان سنت في بده الخلق كتاباً ، وفيه أحاديث ليست لها أسول ، .

وقال الذهبي في ترجمته في و ميزان الاعتدال ، ١ : ٨٨ - ٨٨ : و تركوه ، وكذَّ به علي بن المديني ، وقال ابن حيثان : لا يحلُّ كتشب حديثه إلا على جهة التعجب ، وقال الدارقطني : كذَّاب متروك . ثم قال اللهبي : تروي العظائم عن ابن إسحاق وابن جريج والثوري ، مات سنة اللهبي . انتهى . فالحديث ضيف الإسناد .

(١) السُّوادُ : قَرْسَى المراقُ ، والظاهرُ أَنْ المراد به هنا : السراقُ كُلُّهُ مُدُنَّهُ وقْرَاه ، وإغا سُمِّيتُ قُرَى المراق وضياعُه : سَوَاداً لِمَا جاء في د محم البلدان ، لياقوت ه : ١٩٥ قالَ : د سُمِّي بذلك لسّوَاده بالزروع والنخيل والأشجار ، لأنه حين تاخم جزيرة العرب التي لازرع فيا ولا شَجَر ، كانوا إذا خرجوا من أرضهم ظهرتُ لهم خُضرةُ الزرع والأشجار فيسمُّونه : سَوَاداً ، كما إذا رأيتَ شيئاً من بُمَّد قلت : والأشجار فيسمُّونه : سَوَاداً ، كما إذا رأيتَ شيئاً من بُمَّد قلت : ما ذلك السّوادُ ؛ وهم يُسمُّون الأخضر : سَوَاداً ، والسُّواد : أخضر ، فسمَوَّوه : سَوَاداً ، والسُّواد ؛

# ولَبِسُوا السُّوادَ (١) ، وكان شيِمتُهُم (٢) أهْلُ خُراسَان : لم

(١) أي الثياب السود . قال الحافظ ابن كسير في و البداية والنهاية ، ١٠ ؛ ٥٩ و كان السوال من شيمار بني العباس ، أخذوا ذلك من دخول رسول الله ويتلاق مكم وم الفتح وعلى رأسه عمامة موداء ، فأخذوا بذلك وجعلوه شعارم في الأعياد والجثم والحافل ، وكذلك كان جندم لابنه أن يكون على أحدم شيء من السواد ، انتهى .

ولماً انتُخذ بنو المباس السواد شيماراً لهم أيام حكمهم عثر فنوا بالسيودة بكسر الواو الشدادة كما في والقاموس الحيط، في مادة ( يبض) . ولماً انتُخذَة الأمنوينون البيناس شيماراً لهم عثر فنوا بالبينينة .

وقد اسطلح المؤرّخون على أن يقولوا فيمن شايع العبّاسيين أو انضوى إليم : سَوّد ، وفيمن شايع الأمويّين أو انضوى إليم : بَيَّضَ . قال الإمام ابن جرير الطبري في و تاريخ الأمم والملوك ، ٩ : بيَّضَ . قال الإمام ابن جرير الطبري في و قاريخ الأمم والملوك ، ٩ : ابعه الله بن على فتلقاه أبان مُستوّداً مبايعاً له . . . ثم سار عبد الله إلى الموصل فتلقاه هشام ابن عمرو التنلي وبيشر بن خررية وقد ستوّدا في أهل الموصل ، ففتحوا له المدينة . ثم سار إلى منشيج وقد ستوّداوا ، ثم سار إلى فينشرين فأناها وقد سوّد أهلها » .

ثم قال ابن جرير في ٩ : ١٣٧ و ذكر ُ الخسير عن تبييض أبي الوَر ُ د وما آلَ إليه أمرُهُ وأمر ُ مَن بَيتَضَ ممه ، . ثم قال : وخرج أبو الورد ومن ممه وأظهر التبيض والخلاع لمبد الله بن علي، ودَعَا أهل قنشرين إلى ذلك فبَيَّضُوا بأجميم » .

(٢) أي أتباعثهم وأعوائهم .

يَزَلُ هذا الأُمْسُ فيهم حتى يَدُ فَعُوه إلى عيسى ابنِ مريم». أخرجه ابن النَّجَّار كما في «كنز العمال»، وأخرجه الدارقطني (١٠٠.

(١) هذا الحديث موضوع . وقد جاء مرفوعاً وموقوفا ، أمّا المرفوع فرواه الدارقطني في « الأفراد » كما ساقه عنه السيوطي في « تاريخ الخلفاء » ص ١١ و « اللآلي المستوعة » ١ : ٣٣٤ ، وابن عراق في الخلفاء » ص ١١ و « اللآلي المستوعة » ١ : ٣٤٤ ، وابن عراق في الأنصاري ليس بشيء و : شيخة أبو يمقوب بن سليان الهاشمي بجهول » ، من ذاد السيوطي في « تاريخ الخلفاء » على هذا قول ه : « والحديث ضيف حتى إن الن الجوزي ذكر ، في الوضوعات » . انتهى .

وقد أورده موقوفاً على ابن عباس السيوطي في كتابيه ثم ابن مراف في كتابه ، ثم أوردا عقبه مايشبه الشواهد له ، ولكنها جيمها واهيات تالغة لا يتقام لها اعتبار ولا وزن . ولهذا علق عليها جيما شيخنا عبد الله المنهاري فيا علقه على « تنزيه السريمة ، ۲ : ۱۸ بقوله : « هذه الأحاديث موضوعة سنداً ومتنا ، والواقع يشهد بطلانها ، كا سبق تعليق كلامه في ص ۲۱۷ .

وأما الموقوف فرواه الخطيب في و تاريخ بنداد ، ١٤ : ١٥٥ باللفظ الذكور نفسه سوى أن الخيطاب فيه من عبد الله بن عباس إلى ( محمد بن علي هذا لم ينبت معاعه من جده ابن عباس كما جزّم به الحافظ أبن حجر في و تقريب التهذيب ، و و ال مسلم في كتاب التهذيب ، و و ال مسلم في كتاب التمييز : لا يُعلم له سماع من جده ، ولا أنه لقيبه ، و فوق هذا : في ستند الخطيب طلحة بن عبيد الله الطلحي ، وشيخه أبو يسقوب بن طلبان المنصور ، وهما مجهولان لم أقف لهما على ترجمة ، ولمل شيخه عليان المنصور ، وهما مجهولان لم أقف لهما على ترجمة ، ولمل شيخه عليان المنصور ، وهما مجهولان لم أقف لهما على ترجمة ، ولمل شيخه عليان المنصور ، وهما مجهولان لم أقف لهما على ترجمة ، ولمل شيخه عليان

اكديث : • • • عن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إني أرك أني أعيش من بعدك ، فتأذَن لي أن أدفَن إلى جنبك ؟ فقال : وأنتى لك بذلك الموضع ؟ ما فيه إلا موضع قبري وقبر أبي بكر وعُمر وعيسى ابن مريم » . أخرجه ابن عساكركما في «كنر المال» ، وهو في « فصل الخطاب» للشيخ خواجه محمد بارسًا باسناد المُستففري في « دلائل النبوة » له (۱) .

<sup>=</sup> أبا يعقوب هو أبو يعقوب الوارد في سند الرفوع ؛ وتقدُّم أنه مجهول، هــذا كلُّه إلى بُطلان ِ التُّهبر وتكذيب ِ الواقع له ، فهو موضوع مرفوعاً وموقوفاً .

أما مواضع الحديث فهي إضافة " إلى ما تقدَّم : « كنز العال » ٢٦٨ : ٧

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عساكر في ﴿ تاريخ دمشق ﴾ في آخر ترجمة المسيح عليه السلام ، كما أشار إليه الحافظ ابن كثير في ﴿ البداية والنهاية، ٧ : ٩٩ ، ثم قال عَقبته ﴿ : ﴿ وَلَكُنْ لَا يَتْصِحُ ۗ إِسْنَادُهُ ﴾ .

وأورده الحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، ٧ : ٥٥ وقال : 
و لا يَتَبُت ، وسياقة الحديث عنده أولى بما هنا ، وهي : ورُوي عن عائشة في حديث لا يتَبُت أنها استأذنت الني وينال إن عاشت بعده أن تُدفَن إلى جانبه ، فقال لها : وأنتَّى لك بذلك ا وليس في ذلك الموضع إلا قبري وقبر أبي بكر وعمر وعيسى ابن مرجم، . أما موضع الحديث فهو : وكنز المهال ، ٧ : ٧٦٨ . وما سواء غير مطبوع .

الحديث : ٥١ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال (١) : إنَّ المسيحَ ابن مريم خارجٌ قبل يوم القيامة، وليَستغن الناسُ به عَمَّن سِواه . أخرجه ابن عساكر كما في «كنز العمال » (٢) .

أكدسيث : ٥٢ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنه قال: أحَبْ شي إلى الله الغُرَباء ، قيل: أي شي الفُررَباء ؟ قال : الذين يَفُر ون بدينهم يتجتمعون إلى عيسى ابن مريم ، أخرجه نُعيم بن حمَّاد في «كتاب الفِيْدَن » كما في «كنز العمال » (٣) .

<sup>(</sup>١) هكذا جاء الحديث موقوفاً على ابن مسمود من كلامه في د كنز المال » . ووقع في الأصل : ( عن ابن مسمود مرفوعاً ) ، وهو سبق ً قلم ، (٢) : ٧ : ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) وقال الحافظ ابن رجب في وكشف الكربة في وصف حال أهل الغربة » ص ٤ : وأخرج الإمام أحمد \_ في و مسنده ، ٢ : ١٧٧ و ٢ د ٢٢٧ - والطبراني عن عبد الله بن عشرو قال : قال رسول الله والمسلمة : ذات وم ونحن عنده : وطنوبتي للغرباء . فقيل : من الغرباء يارسول الله ؟ قال : أناس سلوو كثير ، قال : أناس سلوو كثير ، من يعلمهم ، .

ورُوي عن عبد الله بن همَرُو مرفوعاً وموقوعاً في هذا الحديث : قيل : ومن النثر باء ؛ قال : الفرارون بدينهم ، -

الحديث : ٥٣ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويَنْظِيَّة : « يَنْزِلُ عيسى ابنُ مريم فيَمْكُثُ في النَّاسِ أربعين سَنَةً » . أخرجه الطبراني ، وفي «كتاب الزهد»

= يَبِعَثْهُم الله مع عيسى إن مريم عليه السلام » . انتهى كلام الحافظ الن رجب رحمه الله تمالى .

وأصل الحديث صيح ، قال الحافظ الهيثمي في و مجمع الزوائد ، ١٠ : ٢٥٩ و له في الكبير للطبراني أسانيد ، ورجال أحديها رجال الصحيح ، . انتهى .

أما قول أبن رجب: وور وي ... و فقد روى الإمام أحمد في وكتاب الزهد ، ص ٧٧ بسنده و عن عبد الله بن عمر و قال : إن أحب شي ولى الله عن وجل النه بن عمر و قال : إن أحب شي ولى الله عن وجل النه بن وما النه با قال : الفر ارون بدينهم ، يتجتمعون إلى عبسى عليه السلام يوم القيامة ، ثم روى في ص ١٤٩ بسنده أيضاً و عن عبد الله بن عمر و قال : قال وسول الله وسيالية : أحب شي ولى الله النه النه بن عمر و قال : ومن النه با و قال : قال : قال الله الله الله الله النه النه بن عمر و القيامة مع عيسى ابن مريم عليه السلام ، انهى . وسنك كل من الخبرين ضيف .

وبلاحظ أن هذين الخبرين واردان في بيان مقام أولتك النثر باء يوم القيامة ، لا عند نزول عيسى عليه السلام من الساء قبل يوم القيامة ، ورواية نُميَم بن حَمَّاد التي أوردها للؤلف إنما تفيد نزول عيسى بمفردها ، أمَّا بعد الوقوف على الروايات التي تقلتها فني إفادتها نظر ، وعليه : فهذا الحديث لايدخل في باب نزول عيسى عليه السلام ، والله تعالى أعلم . للامام أحمد مثلُه وزادَ : « لو يقولُ للبَطْحاءُ (١) : سِبْلي عَسَلاً لَسَالَتُ ، كما في « مرِقاة الصُّمود » (٢) .

الحديث : 30 عن عبد الله بن عَمْرو (") بن العاص رضي الله عنه قال : لا تقومُ السَّاعةُ حتى تَعبُد المَر بُ ما كان يَعبُدُ آباؤها عِشرين ومائة عام بعد نزول عيسى ابن مريم عليه السلام ، وبعد الدجّال ، رواه نُعيم بن حَمَّاد في « كتاب الفيتن » كما في « الإشاعة لأشراط السَّاعة » للبَر زُ ننجي ، ولعلَّه هو الذي في « فتح الباري » من أواخر كتاب الرِّقاق موقوفًا على عبد الله أبن عَمْرو (١) ؟

<sup>(</sup>١) وهي الأرضُ التي فها حصي صينار .

<sup>(</sup>٧) مواضع الحديث : و مجمع الزوائد ، للبيثمي ٨ : ٢٠٥ وقال و رواء الطبراني في الأوسط ، ورجاله ثقات ، ، و مرقاة السمود ، ص ١٨٨ ، أمنًا و كتاب الزهد ، المطبوع للإمام أحمد فلم أر الحديث فيه ، فالله أعلم به ، ولملته في و زيادات كتاب الزهد ، \*؟

<sup>(</sup>٣) وقع في الأصل وفي كتاب و الإشاعة ، المنقول عنه : ( عبد الله بن عمر ) ، وهو تحريف ، سوابه : عبد الله بن عَمْرو كا أثبته ، وقد جاء على الصواب في و الحاوي ، للسيوطي في رسالة و الكشف عن مجاوزة هذه الأمئة الألف ، ٢ : ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ ابن حجر في و فتح الباري ، ١١ : ٣٠٥ و أخرج عبد بن حُميد في و تفسيره ، بسند ٍ جيد عن عبد الله بن =

الحديث : ٥٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : وسول الله عليه الله عليه الله عليه قال : وسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله وسُنتي ، ويموت ، ويمنك أربعين عاماً يَعمَلُ فيهم بكتاب الله وسُنتي ، ويموت ، في ستخلف و بأمار على رجلاً من بني تنميم يُقالُ له : المُقامند ،

عَمْرُو موقوفاً : تَبقَى الناسُ بعد طاوع الشمس من مغربها عشرين وماثة سنة » .

ثم قال الحافظ ابن حجر: و وقد ورد عن عبد الله بن عمرو ما يعارض هـذا الخبر ، فأخرج أحمد ونثميم بن حمّاد من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو رفهمه: و الآيات من أي الملامات الكبرى لقيام الساعة \_ خرزات منظومات في سيلك ، إذا انقطع السللك تبيع بمضها بعضاً ، .

والجوابُ عنه بأنَّ المُدَّة ولو كانت كما قال : عشرين وماثة سنة ، لكنها تَمَرُّ مُرُوراً سريعاً كَفدار مُرُور عشرين وماثة شهر مِن قبل ذلك ، أو دون ذلك ، كما ثبّت في و مسند أحمد ، ٢ : ٣٥٥ – ٣٥٨ عن أبي هريرة رَفَعه : و لا تقوم السَّاعة صلى يتقارَبَ الزمانُ ، فتكونَ السَّنة كالشهر ، ويكونَ الشهر كالجمسة ، وتكونَ الجمسة كاليوم ، ويكونَ السير كالجمسة ، وتكونَ المُحسة كاليوم ، ويكونَ الساعة كاحتراق السَّمْفَة ، ۔ أي غيصن النخلة اليابس ۔ اتهى كلامُ الحافظ ابن حجر .

ووقع في و فتح الباري ، : ( كما ثبت في صحيح مسلم ) ، وهو سبق فلم قطماً ، إذ لا وجود لحديث أبي هريرة في و صحيح مسلم ، وإنما هو في و مسند أحمد ، حيث أشرت إليه . أمّا مواضع الحديث فهي : و الإشاعة ، ص ٢٥٤ ، و الحاوي ، ٢ : ٩٠ .

فاذا مات المُقمَدُ لم يأت على النَّاسِ ثلاثُ سنين حتى يُرفَعَ القرآنُ من صُدورِ الرَّجَال ومَصاحِفِهم ». أخرجه أبو الشيخ ابنُ حيَّان في «كتاب الفتين ». كما في « الإشاعة » (١) .

الحديث : ٦٥ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وي الله عنه قال به عنه الله وي الله

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث : و الإشساعة » ص ۲۶۰ ، و الحاوي » للسيوطي ۲ : ۸۹ .

 <sup>(</sup>٣) طُوبتى من الطَّيْب ، ومساها هنا : فَرَحَ وَقُرُهُ عُمَيْن .
 وقد يُطلن لفظ ( طوبى ) ويراد به الجنَّه أو شجرة فيها .

<sup>(</sup>٣) أي الحَجَر الأملس الأصم".

<sup>(</sup>٤) قال المناوي في « فيض القدير » ٤ : ٢٧٥ «مقسود الحديث أن النقص في الأموال والثمرات ، ووقوع التحاسد والتباغض : إنحا هو من شؤم الذنوب والماصي ، فاذا طهر ت الأرض من ذلك أخرجت بركتها ، وعادت كما كانت ، حتى إن المصابة \_ الجاعة من الناس \_ =

## العراقيين » ورواه عنه أبو نُعَيم كما في «كنز العمال » (١) .

الحديث : ٧٥ عن الرَّبيع بن أَنَس البَكري أَحدِ التَّابِعِينَ رَحْمُهُ اللهُ تَمالَى مُرْسَلاً قالَ : إِنَّ النَّصَارَى أَتُوا رُسُولَ اللهُ وَيَنْكِينَ فَاصِمُوهُ فِي عيسى ابنِ مريم (٢٠) ، وقالوا له : مَنْ

<sup>=</sup> ليأكلون الرَّمَّانة ، ويَستظلُّون بقيحَفيها ، ويكون المُنقود من المينتب و قرّ ـ حيمل ـ بعير ، فالأرض إذا طهر ت ظهر ت فيها آثار المينب و قرّ ـ حيمل ـ بعير ، فالأرض إذا طهر ت ظهر ت فيها آثار البركة التي محتقلتها الذفوب ، ذكره ابن القيّم ، انتهى .

قلت ؛ للشيخ ابن قيتم الجوزيّة رحمه الله تمالى كلام نفيس للغابة في بيان آثار الدنوب وآثار تركها وثمرات الطاعات وفيمليها ، لخسّستُه من كلامه وعليّقتُه على درسالة المسترشدين ، للإمام أبي عبد الله المتحاسبي ص ٨٢ – ٨٤ ، فعند إليه لنفاسته ونفعه ، والله يتولانا ويتولاك .

<sup>(</sup>١) وأخرجه السيوطي في و الجامع الصغير ، في (طوبى ) ، ورسَزَ إلى حُسنه . وقال شيخنا عبد الله الغياري في و إقامة البرهان ، ص ٢٩ وفي و عقيدة أهل الإسلام ، ص ٢٤: و رجال إسناده ثقات ، وبمضهم من رجال الشيخين ، .

أما مواضع الحديث فهي : ﴿ كَنَرَ الْمَالَ ﴾ ٧ : ٢٠٧ و ٣٠٣ ، أُمَّا أَبُو نَمْتَمَ فَالْظَاهِرِ أَنْهُ أَخْرِجِهُ فِي غير ﴿ الحَلِيةِ ﴾ إذ لم أجده فيها ، والله أُعلم .

<sup>(</sup>۲) أي جادلو. • وتوضيح ُ مجادلتهم : أَنَّ وَقَدَ نصارى نَجِرُ انَ - وهي بلدة كبيرة تشتمل على قُرْرَى كثيرة ، على سبع مراحل من =

### أبوه ؟ وقالوا على اللهِ الكذبَ والبُّهْ تَــَان .

= مكنة إلى جهة اليتمن .. قدموا على رسول الله ويلي ، وكانوا ستين راكبا ، فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم ، وفي الأربعة عشر : ثلاثة نفر إليهم يؤول أمرهم ، ه : أبو حارثة بن علقمة ، وكان أستقنهم وحبيرهم ، والعاقب عبد السيح ، وهو أميرهم ودو رأبهم ومشورتهم ، لا يتصدرون إلا عن رأبه . والسيد الأيهم ، وهو صاحب رحلهم ومتجمعهم .

وهم من النصرانيَّة على دِينِ المُلَلِك ، مع اختلاف من أمرهم : يقولون ــ في عيسى ــ : « هو الله » ، ويقولون : « هو ولكم الله » ، ويقولون : « هو ثالث ثلاثة » .

فهم يتحتجنون في قولهم : « هو الله ، بأنه كان يُحيي الموتى ، ويتجلن من الطاين كبيئة الطائير ثم يتنفخ فيه فيكون طائرًا ، وذلك كائه بإذن الله تبارك وتمالى ليتجمله آية الناس .

ويتحتجُون في قولهم : ﴿ إِنَهُ وَاللَّهُ ﴾ بأنهم يقولون : لم يكن له أبُّ يُعْلَم ، وقد تنكشُم في المهد . وهــذا شيء لم يصنعه أحدُّ مِن والد آدم قبلته .

و يتحتجنون في قولهم : د إنه ثالثُ ثلاثة ، بقول الله عزَّ وجلًّ : د فتملنا ، وأمرَّنا ، وخلَقنا ، وقَضينا ، . فيقولون : لوكان ــ الإله ــ واحداً ما قال إلا : د فعلتُ ، وأمرتُ ، وقضيتُ ، وخلقتُ ، ، ولكنه . : هو ، وعيمى ، ومرجم .

فلنَّها كالم السيَّدُ والماقبُ رسولَ الله وَ قَالَ لَمَهَا رسولُ الله عَلَيْنِيَّ قَالَ لَمَهَا رسولُ الله عَلَيْنِيًّا : أَسْلُما ، قَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

# فقال لهم النبي وَتُعْلِينُ : أَلْسَمْ نَعْلُمُونَ أَنْهُ لَا يَكُونُ وَكَدُ إِلَّا

= قالا : بلى قد أسلمتنا قبلك ، قال : كذبتًا ، يَمنعكما من الإسلام دُعاوُكما لله عز وجل ولداً ، وعبادتُكما الصليب ، وأكلكما الخيزير .

قالا : إن لم يكن عيسى وآلد الله فمن أبو. ؛ وخاصمو. جيماً في عيسى ، فقال لهم . . . إلى آخر الخبر المذكور ، وأنزل الله عز وجل " صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آبة " منها .

كما في و السميرة النبوية » لابن هشام ۲ : ۲۲۶ – ۲۲۰ ، و و أسباب النزول » للواحدي ص ۸٪ ، و و تفسير ابن جرير » ۳ : ۱۰۸ .

ورأيت استكالاً للفائدة أن أورد هنا ما قاله الإمام السّهتيلي في و الرّواض الأنتف ، ٢ : ٤٧ \_ ه و تعليقاً على ما احتج به الأحبار والقيسيّسون لمتقدم بعيسى وأمّه عليها السلام ، ولو كان فيه طول فانه من نفيس العلم .

قال رحمه الله تمالى : و احتج الأحبار و القسيسون من أهل نجران بقوله عز وجل : ( خَلَقنا ، وأَمَر تَا ) وأَشباه ذلك ، وقالوا : هذا يدل على و أنه ثالث ثلاثة ، تمالى الله عن قولهم ، وهذا من الزيغ بالمتشابه دون رد ولى المتحكم نحو قوله تمالى : ﴿ وَإِلَمْكُمْ إِلّٰهُ وَاحْدَ ﴾ واحد ﴾ و ج قل هو الله أحك ،

والسجّبُ من ضف عقولهم كيف احتجُوا على محمد والسجّبُ من ضف عقولهم كيف احتجُوا على محمد والسّبِيّةِ بما أنزِلَ على محمد والسّبِيّةِ ، وهو أعلم من ما أنزِلَ عليه ، لأنَّ هذا الله الذي احتجُوا به متجاز عربي ، وليس هو لفظ التوراة والإنجيل. وأسلُ هذا الحجاز في العربية أنَّ الكتّاب إذا صدر عن حضرة مليك كانت السارة فيه عن المليك بلفظ الجمع دلالة على أنه كلام ملك متبوع =

## وهو يُشبِهُ أباه ؟ قالوا: بلي ، قال: ، ألستم تعلمون أنَّ ربَّنا حي لا

على أمره وقوليه . فلتًا خاطب الله العرب بهذا الكتاب العزيز أنزله على مذاهبهم في الكلام ، وجاء اللفظ فيه على أساوب الكلام الصادر عن حضرة الملك .

وليس هذا في غير اللسان العربي ، ولا يتطرّق هذا الحجاز في حكم العقل إلى الكلام القديم ، إنما هو في اللفظ المنزل ، ولذلك نجده سبحانه إذا أخبر عن قول قاله لنبي قبلنا ، أو خاطب به غيرنا قال : هو ما منتمك أن تسجّد لما خلكت بيددي كه و ولم يقل : (خلكتنا بأيدينا) ، كما قال : هو ممّا عتملئت أيدينا كه . وقال حكاية عن وحيه لموسى : هو وليتصنع على عينني كه ، ولم يقل كما قال في الآية الأخرى : هو تنجيري بأعيننا كه ، لأنه سبحانه أخبر عن قول قاله لم يتنزله بهذا اللسان العربي ، ولم يتحك لفظاً أزله ، وإنما أخبر عن المنى ، وليس الحبار في المنى ، وليس الحبار في المنى .

ولذلك لا يجوز أبد أن يقول: رَبّ اغفر والي، ولا ار حَمُوني ولا عليكم توكات ، ولا إليكم أنبت . ولا قالها نَبِي قط في مناجاته، ولا نبي في دُعاله ، لوجين : أحدها أنه واجب على البد أن يُشيع قلبة التوحيد ، حتى يُشاكِلَ لفظه عَقده \_ أي مُعتقده \_ . الشاني : ما قد منا من سيش هذا الحجاز ، وأن سببه صدور الكلام عن حضرة الملك منوافقة للعرب في هذا الأسلوب من كلامها واختصاصه بعادة ماوكها وأشرافها .

ولا تَنْظُرُ لَقُولَ مِنْ قَالَ فِي هَذَهِ المَسْئَلَةَ : ﴿ وَبِذَلِكَ رُوجِعُواهُۥ يَنِي بَلِفُظُ الْجُمِ ، وَاحْتَجُ بَقُولُهُ سَبِحَانُهُ خَـبِراً عَمَنْ حَـضَرِهُ المُوتُ مِنْ الكفار إذ يقول : ﴿ رَبِّ ارْجِمُونَ ﴾ . فيقال له : هـذا خَبَرُ =

### يموت ، وأنَّ عيسي يأتي عليه الفَّنَّاء ؟ قالوا : بلي ، قال : ألستم تعلمون

= عمن حضرته الشياطين ، وحضرته زَانيية المذاب ، وجرى على السانه في الموت ما كان يعتاده في الحياة من رَدَّ الأمر إلى المخاوفين ، فلالك خَلَط فقال: رَبِّ، ثم قال: ارجمون . وإلا فأنت أبها الرجل الحبير للهذا اللفظ في مخاطبة الرب سبحانه: هل قلت قطة في دُعانك: ارجون يارب وارزقون ؟ بل لو سمت غيرك يقولها لسطوت به !

وأمنًا قول مالك وغيره من الفقهاء : الأمر عندنا ، أو : رآينا كذا ، أو : نَرَى كذا ، فاغاً ذلك لأنه قول لم ينفرد به ، ولو انفرد به لكان بدعة . ولم يتقصيد به تعظيماً لنفسه لا هو ولا غير من أهل الدين والداعة ـ أي التواضع ـ .

وأمثّا احتجاجُ القيسيسين بأن عيسى عليه السلام كان يُحي الموقى، وبَخَلْق من الطين كبيئة الطبير فيتغلّخُ فيه . فلو تفكرُوا الأبسروا أنها حِلْجَةُ عليهم ، الأن الله تمالى خصه دون الأنبياء بمعجزات تبطيل مقالة من ذَعَم أنه و إله ، أو و ابن مقالة من كذابه ، وتبطيل مقالة من زعم أنه و إله ، أو و ابن إله ، واستحال عنده أن يكون علوقا عليه السلام من غير أب افكان نتفخه في الطين فيكون طارًا حيثاً : تنبيها لهم لو عقاوه على أن متقلة كمثل آدم خليق من طين ثم نفيخ فيه الراوح فكان بقيراً حياً ، فتقنح الروح في الطار أيس بأعجب من ذلك ، الكل فعل الله تعالى .

وكذلك إحياقه عليه السلام للموتى ، وكلامتُه في للمَهد ، كلُّ ذلك يُدلُ على أنه غلوق من نفخة راُوح القادُس في جَيْبِ أُمَّه ، ولم يُخلَقُ من منيي الرَّجِال ، فكان معنى الرُّوح فيه عليه السلام أقوى منه في غيره ، فكانت معجزاتُه راُوحانية داللَّهَ على قُوَّة الناسبة بينه وبين راُوح الحياة ، ومن ذلك بقاقه عليه السلام حَياً إِلَى قُرْب =

أَنَّ رَبَّنَا قَيَّمِ عَلَى كُلِّ شَي مِكَلاَّهُ وَيَحْفَظُهُ وَيَرَزَقُهُ ؟ قالوا : بلى ، قال : فهل يَمَلِكُ عيسى من ذلك شيئًا ؟ قالوا : لا .

قال : أَفَلَسْتُم تَمْلُمُونَ أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لا يَخْفَى عَلَيْهُ شي٠

= السَّاعة . ورُوى عن أُبّي بن كب رضي الله عنه أن الرُّوح الذي مُنسَّلً لهما بَصَيراً هُو الرُّوح الذي حَمَلَت به ، وهو عيسى عليه السلام دَخَل مِن فيها إلى جَوْفها ، رواه الكَشِي باسناد حَسَن يَرفعه إلى أُبّي بن كب رضي الله عنه .

وخُمَّى عليه السلام بابراء الأكمه والأبرس ، وفي تخصيصه بابراء هاتين الآفتين مُسْنَاكُنَة مناه عليه السلام . وذلك أن فر قة عميت بسائم في فكذَّبوا نبُوّته ، وم اليود . وطائفة غلّو افي تعظيمه بعد ما اليضت قلوبهم بالإعان ، ثم أفسدوا إعانهم بالنثلو . فمثلهم كثل الأجرس اليض ياضاً فاسيداً ، ومثل الآخرين مثل الأكمه الأعمى ، وقد أعطاء الله تعالى من الدلائل على الفريقين ما يُبطيل المقالين .

ودلائل الحدوث \_ من ولادتيه ونشأتيه وأكليه وشريه ونومه وما إلى ذلك \_ تنشيت له الشوديَّة ، وتنفيي عنه الرَّبُويَّة ، وخصائص معجزاته تنفيي عن أمَّه الرَّبْيَة ، وتنبيت له النَّبُوَّة ولها الصدّيقيّة ، فكان في مسيح الهُّدَى عليه السلام من الآيات ما يُشاكل حاله ومعناه حكمة من الله تمالى . كما جَعَل سبحانه في الصورة الظاهرة من مسيح الضّلالة وهو الأعور الدجّال : ما يُشاكل حاله ويناسب صورته الباطنة ، على نحو ما شرحنا وبيتنا في غير هذا الكتاب ، والحد لله ي . التي .

في الأرض ولا في السَّماء ؟ قالوا : بلى ، قال : فهل يَعلمُ عيسى من ذلك شيئاً إلا ما عُلْمِ ، قالوا : لا . قال : فانَّ ربَّنا صَوَّرَ عيسى في الرَّحيم كيف شاء ، فهل تعلمون ذلك ؟ قالوا : بلى .

قال: ألستم تملمون أن "ربتنا لا يأكل الطلعام ، ولا يتسرب الشراب ، ولا يُحدث الحددث الحددث الحددث المسلم تعلمون أن عيسى حَمَلتُه أُمنَه كما تَحمِلُ المرأة ، ثم وضعته كما تنضع المرأة ولدها ، ثم غُذري كما تُغذي المرأة الصلبي "، ثم كان ينطقع الطلعام ، ويتسرب الشراب ، ويُحدث الحدث ؟ قالوا : بلى .

قال: فكيف يكون هذا \_ آلها \_ كما زعمتم ؟ قال: فمَرَ فوا، ثم أبَو الإلا جُمُحوداً! فأنزل الله عز وجل : ﴿ أَلَم . اللهُ لا آلهَ إلا هو الحي القَيْوم ﴾ » . أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم كما في « الدر المنثور » من أو ك سورة آل عمران (١) .

المحديث : ٥٨ عن عبد الله بن عُمَر رضي الله عنه (٢)

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث : ابن جرير في د تفسيره » ۳ : ۱۰۸ ، د الدر النثور » ۲ : ۳ .

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء : ( عبد الله بن عُمَر ) في الأُصل وفي =

قال: قال رسول الله ويتعلق : « يَمْرُ لُ عِيسَى ابن مريم إلى الأرض ، فيَمَرُ وَّجُ ، ويُولَدُ له ، ويَعكُثُ خسا وأربعين سنة (١) ، ثم يَمُوتُ فيدفَن معي في قبري ، فأقوم أنا وعيسى ابن مريم مِن قبر واحد بين أبي بكر وعُمَر » . أخرجه في « المشكاة » وعزاه إلى « كتاب الوفاء » لابن الجوزي وأخرجه الزين المراغي في « تحقيق النصرة » . عن ابن الجوزي في « المنتظم » كما في « كنز العمال » (١) .

وفاء الوفا ، للسمهودي ١ : ٣٩٧ وفي « المواهب اللدنية ، للقسطلاني
 ٢ : ٣٨٨ و « شرحها » للزرقاني ٨ : ٣٢٨ . وجاء ( عبد الله بن عمرو ) في « المشكاة » وشرحها « المرقاة » لسلي القاري ٥ : ٣٢٣ ، فالله أعلم ".

<sup>(</sup>١) هذه رواية ضيفة . والرواية الصحيحة : أنه يبقى في الأرض أربمين سنة ، كما تقدم ذلك في ص ٩٦ و ١٤٠ و ١٩٧ و ٢٢٩ وتمليقاً في ص ١٢٩ .

<sup>(</sup>۲) مواضع الحديث: «المشكاة » ۳ : ٤٧ ، «وفاء الوفا » السمهودي ا : ۳۹۷ » « شرحها » ۸ : ۳۲۸ اما د كنز المهال » فلم أجده فيه مع تقليب النظر في مواطن كثيرة منه ، فلملته خمّني علي مكانه ؛ إذ قد يكون صاحب « كنز المهال » أورده في موضع لا تظهر فيه الناصبة المنى الحديث ؛ والله أعلم .

وكانت عبارة الأصل : ( أخرجه في المشكاة وعزاه لكتاب =

الحديث : ٥٩ عن عبد الله بن سكام رضي الله عنه قال: يُدفَن عيسى ابن مريم مع رسول الله ويالله وصاحبيه، فيكون قبر م رابعاً . أخرجه البخاري في « تاريخه » ، والطبراني كما في « الدر المثور » (١) .

الوفاء ، وأخرجه إن المراغي في المدينة وإن الجوزي في المنتظم كما في كنز المال ) . وفيها تحريف ، فعد النها إلى المتحنّة كما ترى . فقد عزاه كل من القسطلاني والزرقاني في « المواهب اللدنية » و « شرحها » إلى « المنتظم » لابن الجوزي ، وقالا : أخرجه عنه الزّينُ المراغي في « تحقيق النّصرة » . وعزاه السمهودي في « وفاه الوفا » إلى الزين المراغي أيضاً عن ابن الجوزي في « المنتظم » . ولم أجده في القسم المطبوع من « المنتظم » .

وكتاب و تحقيق النشمرة بتلخيص ممالم دار الهجرة ، لزين الدين أبي بكر بن الحبن المراغي التوفقي سنة ٨١٦ مطبوع بحصر سنة ١٣٧٤ طبمه صديقننا العالم الفاضل الكتبي الشيخ محمد النمنكاني جزاه الله خيراً . ولكني لم أجد الخبر المنقول عنه هنا فيه ، فقد حمكي في ص ١٠٠ منه صيفة القبور الدريغة ، وذكر بسض الأخبار التي جاءت فيها ، ولم يذكر هذا الخبر ، فلمل في الأصل المطبوع عنه سقطاً أو اختصاراً ؟ والله أعلى .

(١) مواضع الحديث : « التاريخ الكبير ، للبخاري ١ ق ١ ص (١) مواضع الحديث : « التاريخ الكبير ، للبخاري ، قرجمة ( محمد بن يوسف بن عبد الله بن سكام ) . وقال البخاري عقيمة : « هذا لايتصح عندي ، ولايتُنابَع عليه ، انتهى . =

اكديث : • ٢ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويه و من أنكر خروج المهدي فقد كفر بما أنرل على محد ويه و من أنكر ننزول عبسى ابن مريم عليه السلام فقد كفر ، ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر ، ومن أنكر خروج الدجال فقد كفر ، ومن له يئومن بالقدر خير و وشر من الله عز وجل فقد كفر ، فان جبريل أخبرني بأن الله تمالى يقول : من لم يؤمن بالقدر خير و وشر" و من الله يؤمن بالقدر خير و وشر" و من الله فليت خير و وشر" و من الله فليت خير و وشر" و من الله فليت خير و و و سر" و من الله فليت خير و و و سر" و من الله فليت خير و و سر" و من الله فليت خير و و و سر" و من الله فليت خير و سر" و سر" و من الله فليت خير و سر" و

ذكره الشيخ خواجه محمد بارسًا في « فصْل الخطاب » ناقلاً عن « معاني الأخبار » للشيخ أبي بكر الكلاباذي ، باسناده قال : حدَّننا محمد بن الحَسَن ، حدَّننا أبو عبد الله الحُسسَينُ بن محمد ،

و جمع الزوائد، الهيئمي ٨ : ٣٠٦ عن الطبراني واللفظ المذكور له ،
 وقال الهيئمي : و في سنده عثمان بن الضحاك ، وثبتم ابن حببان ،
 وضعفه أبو داود » . و الدر المنثور » ٧ : ٣٤٥ .

وقد جاء نحو مذا الخبر عن سعيد بن المسيّب رحمه الله تمالى ، كما في « الله رق الشينة في أخبار اللدينة » لابن التجار الطبوع مع «شفاء النرام بأخبار البلد الحرام» للفاسي ٢ : ٣٩١ ، وكما في «تحقيق النّصرة» للزين المراغي ص ١٠٠ ، ولكن نبّه الحافظ أبن حجر في « فتح الباري » ٧ : ٥٤ على أنه من وجه ضيف .

حدَّ ننا إسماعيل بن أبي أُو َيْس ، حدَّ ننا مالك بن أنس ، حدَّ ننا محمد ابن المُنشكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال . . . الحديث. وأخرج السَّهَيَــْليُّ في « الرَّوض الأَنْف » قطعة منه (') .

(١) هـذا الحديث موضوع كما نتص عليه الحافظ ابن حجر في ولسان الميزان ، ٢ : ٣١٠ في ترجمة (الحسين بن محمد بن أحمد) ، وفي ه : ١٣٠٠ في ترجمة ( محمد بن الحسن بن راشد الأنصاري ) ، وقال فيها بعد أن ساقه بهذا السُّنَد عن كتاب الكلاباذي : « وقد غلّب على ظنّي أنه \_ أي محمد بن الحسن للذكور في سننَد الكلاباذي \_ هذا ، وشيخه ما عرفتُه بعد البحث عنه ، التهى .

وأورده السّهبَيلِ في والروض الأنفى ١ : ١٦٠ بلفظ أخف نكارة من همذا ، ثم أشار إلى غرابة إسناده فقال : و والأحاديث الواردة في المهدي كثيرة جدا ، ومن أغربها إسنادا ما ذكره أبو بكر الإسكاف \_ هو السكلاباذي ... في و فوائد الأخبار ، \_ هو المروف باسم و معاني الأخبار ، وباسم و بحر القوائد ، .. مُستَداً إلى مالك بن أنس، عن محد بن المنكدر ، عن جار قال : قال رسول الله ويهي : من كذب بالدجال فقد كفر ، ومن كذب بالهدي فقد كفر ، اتهى .

وأورده السيوطي في والحاوي، في رسالة والمَرَّف الوَرَّدي في أخبار المَهدي م ٢ : ٨٣ بمثل لفظ السُّهيَلي ساكتاً عليه : نقلَه الحافظ ابن كثير في « تفسيره » من سورة آل عمران فقال : قال ابن أبي حاتم : حد أنا أبي ، حد أنا أحمد بن عبد الرحمن ، حد أنا عبد الله بن أبي جمفر ، عن أبيه ، حد أنا الرابيع بن أنس ، عن الحسن . . . الحديث .

وذكره ابن كثير مراة ثانية في سورة النساء من طريق آخر موقوفاً على الحسّن ، فهو مرفوع عند الحسّن ، وموقوف وكذا أخرجه ابن جرير مرفوعاً عن الحسن (١).

الحديث : ٦٣ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسول الله وينظي يقول: « والذي نفسي بيده لينزلن عيسى ابن مريم إماما مُقسطاً ، وحَكَما عَدْلاً ، فليكسرن الصالب ، وليتقشكن الخيزير ، وليصليحن ذات البين ، وليتده هبن الشخاء ، وليتعرضن المال فلا يقبله أحد . ثم لئن قام على قبري وقال : يا عمد لا جيبناه ، رواه أبو يعلى في «روح الماني» للآلوسي من تفسير سورة الأحزاب ('') .

<sup>(</sup>۱) مواضع الحديث : ابن کثير في و تفسيره ، ۱ : ۳۲۹ و ۷۲۹ ، ابن جرير في و تفسيره ، ۳ : ۲۰۲ .

<sup>(</sup>۲) مواضع الحديث : « يجمع الزوائد» للبيشي ٨ : ٢١١ ، عن =

اتحديث : ٦٣ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله ميتنو الله عنه أن رسول الله ميتنو الله عليه السلام يتزو بخ في الأرض ، ويُقيمُ بها تِسعَ عشرةَ سنةً » . رواه نُعيَم بن حمّاد في «كتاب الفتن » كما في « فتح الباري » للحافظ ابن حجر (١٠) .

والمرادُ إِقامتُه بمدَ النزوْج تسعَ عشرةَ سنةً ، لِمَا صَحَّ فيما مرَّ من الأحاديث أنَّ جميع مُدَّة إِقامته عليه السلام بمد النزول من السماء أربعون سنة (٢) .

اكدسيث : ٦٤ عن عُروَة بن رُوَيم رحمه الله تمالى مرسكلاً يَرفَعُهُ إلى رسول الله مَنْ قَال : «خيرُ هذه الأمَّة أوَّلُها

أبي يعلى وقال: ورجاله رجال الصحيح ، وهو في الصحيح باختصار » ،
 د الحاوي » السيوطي في رسالة و الإعلام بحسكم عيسى عليه السلام »
 ٢ : ١٦٣ ، الآلوسي في و تفسيره » ٧ : ٢٠ عند قوله تعالى في سورة الأحزاب : ﴿ وَخَاتُمُ النبيِّينَ ﴾ . وسياقة الآلوسي مختصرة أتممها من د مجمع الزوائد » وفي و إقامة البرهان » لشيخنا النهاري ص ٤٣ : ﴿ لا جبئه ) ، وهو تحريف .

<sup>.</sup> WOY : 7 : (1)

<sup>(</sup>۲) تقدم ذلك في ص ۹۱ و ۱۲۹ ــ تىليقاً ــ و ۱۶۰ و۱۹۷ و ۲۲۹ و ۲۳۱ .

وَآخِرُها . أَوَّ لُهَا فِيهِم رسولُ الله ، وآخِرُها فِيهِم عِيسى ابنُ مريم وبَيْنَ ذلك تَبَجُ أُعوَجُ (() ، لِيسَ مَنكَ ، ولستَ مَنهم » . رواه أبو نُمَيم في « الحلية » كما في « كنز العمال » (()

أكديث: ٦٥ عن كعب الأحبار رحمه الله نمالى قال : لمّا رأى عيسى عليه السلام قِلّة من اتّبَعَهُ ، وكثرة من كذّبه : شكا ذلك إلى الله نمالى ، فأوحى الله إليه : إني مُتوفيك ورافعك إلى ، وليس مَنْ رفعتُه عندي ميتاً ، وإني سأبشك على الأعور اللجّال فتقتُلُه ، ثم تعيشُ بعد ذلك أربعاً وعشرين سنة ، مُ أميتُك ميتة الحي .

قال كعب : وذلك يُصدَّقُ حديثَ رسول الله وَ عَلَيْهِ حيث قال : « كيف تَملِكُ أُمَّة ُ أَنَا فِي أُوَّلِهَا وعيسى في آخِرِهَا ؟ » . أخرجه ابن جرير بسند صيح (۳)

 <sup>(</sup>١) الثبتج : الوستط . ووقع في الأسل و وكنز المال ،
 ود إقامة البرهان ، ص ٦٨ : (وبين ذلك نهج أعوج) . وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) مواضع الحديث : د الحلية ، ۲ : ۱۲۳ ، ه كنز المهال ،

 <sup>(</sup>٣) عائق عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تمالى في تعليقه =

### كما في «الدر المنثور» (١٠).

= على و تفسير ابن جرير ، في طبعة دار المعارف ٢ : ٢٥٧ بقوله : وحديث كلب عن رسول الله وقط : حديث مرسل ، ومها كان سندُهُ صحيحاً فان رواية كلب الأحبار إنما هي لا شيء ، ولا يُحتج بها ، وصد ق معاوية رضي الله عنه في قوله في كلب الأحبار : « إن كان لمين أصدق هؤلاء الحد ين الذبن يُحد تون عن أهل الكتاب ، وإن كنا مع ذلك لنبلد عليه الكذب ، رواء البخاري ، انتهى .

قال عبد الفتاح : حديث و كيف تهليك أمنة ... ، له شواهد حسنة وصيحة تؤيد مع صحة سنده مرسك هنا ، وقد تقدامت تلك الشواهد في ص ١٧٠ و ١٧٦ و ١٨١ ويأتي منها في ص ٢٤٩ . ويتبقى الكلام الذي قاله كعب فيه غرابة ونكارة ، ولكنه ما يعدو أن يكون خسرا من الأخبار الإسرائيلية التي لم نؤمر بتصديقها ولا بتكذيبها ، ولشيخنا الإمام الكوثري رحمه الله تعالى في و المقالات ، ص ٣١ - ٣٥ مقالة عادلة جامعة في شأن كعب الأحبار ، فعد إلها .

- (١) مواضع الحديث : ابن جرير في « تفسيره » ٣ : ٣٠٣ ، « الدر النثور » ٢ : ٣٩ .
- (٢) كُثْرٌ رَ للتأكيد ، أو الثاني بمنى بَشِّر وا ، كما جاء في اللغة .
  - (٣) أي كَنْشَلِ اللطرِ في حصول المنفعة بأفواعه كاتّها .

لا يُدرَى آخِرُهُ خيرٌ أَمْ أُوَّلُهُ (١٠).

أو كحديقة أطعم منها فوج عاماً ، ثم أطعم منها فوج عاماً ، ثم أطعم منها فوج عاماً ، ثم أطعم منها فوج عاماً ، لعل آخر ها فوجاً أن يكون أعرَ صَناً ، وأعمقها عُمثًا ، وأحسنتها حُسناً ؟ (٢)

(١) قال العلماء: لا يُعملُ هذا الحديث على الترديم في فضل أوعل هذه الأمنَّة على آخيرِها قانَ أهلَ القرَّن الأوثل م المفضّلون على سائر القرون من غير شبهة ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم .

وإنها الرادُ أَن كُلُّ طَبِقة مِن طَبِقات هَا الأُمَّة فِهَا خَير ، الاختصاص كُلُّ طَبِقة مِنها بخاصية وفضيلة تُوجبُ خيريثُمَها ، كَا أَن الاختصاص كُلُّ نَو بَهَ مِن نُوب النَّطر لها قائده في النَّشُو والنَّاء ، لا يَمكن إنكارُها والحُنكم بعدتم نفها . فان الاولين آمنوا بما شاهدوا من المجزات ، وتلقو ا دَعُوه الرسول وَيَعْلِي الإجابة والإيمان ، وإن النجرات ، وانتبَعُوا من الآيات ، وانتبَعُوا من قلم الإحسان ، إذ آمنوا الآيات والمعجزات ولم يروها .

وكما اجتهد الأوالون في تأسيس هذا الدين وغييده للناس ، اجتهد المتأخرون في تبسيره وتجريده من الشوائب ، وستر فوا أعمار م في تقرير حنج عنه ومقارعة خصومه ، ومع هذا كله فالفضل للمتقدم ولا ربب . وإنما جاء الحديث من باب التسلية للمتأخر إيماء إلى أن باب كرم الله تمالى مفتوح ، وأن فضله سبحانه مستمر لا يتغيض ولا ينقطم.

<sup>(</sup>٢) هــذا تشبيه ثان منه عِنْ لأمُّنه ، فبعدَ أن سُبِّهما =

كيف نَهلِكُ أُمَّة أَنَا أُو لَها ، والمَهْدِي وسَطُها (') ، والمَسْدِي وسَطُها (') ، والمَسْيِعُ آخِرُهَا ؛ ولكن بين ذلك فَيْجُ أُعوَجُ ، ليسوا منتي ، ولا أنا منهم (') » . رواه رزين العَبْدَرِي الأندلسي كما في « المشكاة » من باب ثواب هذه الأمَّة ، عن جعفر الصَّادق ، عن أبيه محَد الباقر ، عن جده زين العابدين علي بن الحُسَين بن عن أبيه محَد الباقر ، عن جده زين العابدين علي بن الحُسَين بن

بالمَطر من حيث الخبريَّة ، شبَسَها بالحديقة التي أطعمت أعواماً وراء أعوام يمن خبراتها ، ولمل آخير ما أطعمت يكون بخبريَّته وتعاليه وطيب طعمية أوفتى من كل ما أطعمته قبل ؟

ويكون التشبيه الأوال للأمنة بالطر: في نفع الناس وإحيائهم بالميثم والهندى ، والتشبيه الثاني بالحديقة: في الانتفاع بذلك ونقليه من سترشد، الأمنة إلى خلفها بأمانة وإخلاس ، ينتفع به كل مسلم مسترشد، حتى لقد يكون في بعض المتأخرين من أولئك المسلمين من هو أجمع المفضل من بعض المتقدمين ، كما كان في أعوام الحديقة المذكورة .

ووقع في الأصل وفي والمشكاة، قولُه : وأُطعيمَ منها فوجُ عاماً ، مكرَّراً مرَّتين ، فأثبتُه مكرَّراً ثلاثاً ، تقديراً مني أَنْ فيه سقطاً ، كما هو الأسلوب النبوي في مثل هذا السياق ، وكما تقدَّم نظيرُه سكرَّراً ثلاثاً في حديث عبد الرحمن بن ستمرَّرة في ص ٢١٣ .

(١) الراد به ما قَبْل الآخير ، كما سبق يائه في ص ١٨١ .

(٢) الفَيَّحِ ُ بالياء بمنى الفَوْجِ بالواو ، وهو : الجماعة . وإنما وَ صَفْهِم الذي عَنْكِيْنِ بالمورَج ثم تبرأ منهم : لانحرافهم عن الجاداة والسبيل التي جاء بها عليه الصلاة والسلام .

علي وضي الله عنهم (١).

الحديث : ٧٦ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عنه قال إنَّ عيسى ابنَ مريم ليس بيني وبينه نبيي ولا رسول ، ألا إنَّه خليفتي في أُمَّتي مِن بعدي ، ألا إنَّه خليفتي في أُمَّتي مِن بعدي ، ألا إنَّه يَقْتُلُ الدَّالُ الدَّالُ ، ويَكسِرُ الصَّليبَ ، ويَضعُ الجِزْية ، ويَضعُ الجِزْية ، ويَضعُ الجَزْية ، وتضعُ الجَرْبُ أوزارَها ، ألا مَنْ أدر كه منكم فليتقرأ عليه السَّلام » . أخرجه الطبراني كما في « الدر المنثور » (٢) .

<sup>(</sup>۱) قال العلامة على القاري في « المرقاة » ه : ٢٥٨ و ويشمشى مثل مشد السّند : سلسلة الذهب » أي مع إرساله . وكذلك سمّاه المؤلّف رحمه الله تعالى كما تقدّم في ص ١٧٠ ـ ١٧١ . أمّا موضع الحديث فهو : « المشكاة » ٣ : ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ الهيشي في و مجمع الزوائد ، ٨ : ٣٠٥ بعد أن أورد الحديث الذكور عن العجم الأوسط والصغير للطبراني : وفي الصحيح بعضه ، وفي سنده محمد بن عقبة السندوسيي ، وثقته إن حيان ، وضعفه أبو حاتم ، انتهى ، وقال شيخنا النهاري في و عقيدة أهدل الإسلام ، ص ٩٣ : وإسناد محسن ، .

أما مواضع الحديث فهي : و تاريخ بنداد ، الخطيب ١١ : ١٧٧ من طريق الطبراني ، و الدر المنثور ، ٢ : ٢٤٢ .

ثم يأتي الدجَّالُ قبِكَ الشَّام ، حتى يأتي بعض جبالِ الشَّام

 <sup>(</sup>١) السبّاخ جمع سبّنخة ، وهي الأرض التي تماوها المثلثوحة،
 ولا تكاد تنبيت إلا بعض الشجر .

<sup>(</sup>٢) هــذا التردُّدُ شَكُ من الراوي . والصحيحُ ما تقدَّم في حديث أبي أمامة س١٤٧ وحديث ميحشجَن س١٤٨ تعليقاً ، وماجاء في حديث جابر في و مجمع الزوائد ، ٣ : ٣٠٧ عن و مسند أحمد ، وفي رواياتهم جميعاً : و فترجُفُ الدينةُ بأهليها ثلاث رجَفَات ،

<sup>(</sup>٣) وقدع في و تاريخ دمشق » لابن عساكر ١ : ٦١٥ : ( فيُخرِجُ الله منها كلّ منافق ومتافقة ) . وهو لفظ مغاير لما • جاء هنا وفي و تهذيب تاريخ ابن عساكر » لبدران ١ : ١٩٣٠ . وقد سبق في حديث أبي أمامة ص ١٤٧ وحديث ميحيّض ص ١٤٨ تعليقاً ، وجاء في حديث جابر في و مجمع الزوائد » ٣ : ٣٠٧ عن «مسند أحمد» اللفظا الآتي : « فلا يَبقَى منافق ولا منافقة إلا خَرَج إليه » ·

فيُحاصِرُهُ . وبَقيتَة المسلمين يومَنْذِ معتصمون بذرُّوَة جَبَلَ من جبال الشَّام، فيُحاصِرُهُ الدجَّالُ نازُلاً بأصِله .

حتى إذا طال عليهم الحيصار ُ قال رجل من المسلمين: يامعشر المسلمين حتى منتى أنتم هكذا وعد ُو كم نازل بأصل جبلكم هذا ؟! هل أنتم إلا بين إحدى الحسننيين: بين أن يستشهد كم الله ، أو يُظهر كم ؟ فينبايمون على القيتال بيعة يعلم الله أنها السيدة من أنفسيهم .

ثم تأخُذُم ظُلُمة لا يُبصِرُ أحدُم فيها كَفَه ! فينزلُ عيسى ابنُ مريم ، فتنتحسِرُ عن أبصاره وبين أرجلهم ، وعليه لأمنة (١) ، فيقولون : مَنْ أنت ؟ فيقول : أنا عبدُ الله ورسولُه ورُوحُه وكليمتُه : عيسى ابنُ مريم ، اختارُ وا بين إحدى ثلاث :

<sup>(</sup>١) اللأمنة : الدَّرْع ، وقيل : السَّلاح ، ولأمنة الحَرُّبِ : أَدَائَهُ .

وقد وقع هنا في الأصل وفي « الدر المنثور ، ٧ : ٣٤٣ وفي « تاريخ دمشق ، لابن عساكر ، ١ : ٣١٥ وفي كتاب شيخنا الغناري « إقامة البرهان ، س ه٦ تحريفات هائلة ؛ فقد جاءت الجلة هكذا : ( فيحسر عن أبصاره ، وبين أظهره رجل عليه لأمته ) . والتصويب عن « تهذيب تاريخ ابن عساكر ، لبدران رحمه الله تعالى : ١ : ١٩٤ .

بين أن يَبْعَتَ اللهُ على الدجَّالِ وجنودِه عذابًا من السَّما وجسيمًا ، أو يَخسيفَ بهم الأرض ، أو يُسلِّطَ عليهم سلِاحكم و يَكُفُّ سلاحتهم عنكم .

فيقولون: هذه يا رسول الله أشفتى ليصدورنا ولأنفسنا، فيومنذ تركى اليهودي العظيم الطويل الأكول الشروب لا ثقيل يدد سينفه من الرقعب (() ، فيتز لون إليهم فيسك طون عليهم ، ويتذوب الدجال حين يترى ابن مريم كا يمذوب الرصاص (() ، حتى يأتية عيسى عليه السلام أو يدرك فيتقتله». أخرجه متعمر في « جامعه » عن الرهمي قال : أخبرني عتمرو بن النون الثقنى ... الحديث ، كا في « الدر المنثور » (() .

 <sup>(</sup>١) أي لا تُطيقُ يدُه حملَ السيف من شدة الرقعب الذي يناله.
 وفي روابة إن عساكر : « من الرعثدة » ، أي الاضطراب والخوف .

<sup>(</sup>٢) أي يَهر بُ مسرعاً في هرَّبه كذو كان الرُّساس على الثَّار.

<sup>(</sup>٣) : ٢ : ٣٤٣ ، ورواه الحافظ ابن عساكر في و تاريخ دمشق ، ١ : ٦١٥ بسنده إلى معمر من طريق عبد الرزَّاق . وقد جمتُ بين الروايتين\*.

الحديث : ٦٩ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَيَعْلِيْهُ ﴿ يَكُولُ عَيْسِي ابنُ مريم على عَانِهَانَة رجل وأربعائة امرأة ، أخيار مَنْ على الأرض ، وصُلَحا مَنْ مَضَى ». أخرجه الدَّيلي كما في «كنز العال » (١) .

الحديث : ٧٠ عن أبي الأشمث الصّنْعاني رحمه الله نعالى قال : سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : يمبيط عيسى ابن مريم ، فيتُصلّي الصلوات ، ويتُجمّيع الجُمّع (٢٠) ، ويتَزيد ، في الحلال ، كأني به تَجذ بُهُ رَواحله بَبْطن الرّوحاه (٢٠) حاجًا أو متعدراً ، رواه ابن عساكر كما في «كنز العال » (٠٠) .

الحديث : ٧١ عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله والله و

T.T : Y : (1)

 <sup>(</sup>٣) أي يُصلِّي الصاوات الجنس إماماً بالناس ، ويُصلِّي بهم أيضاً الجمة في أيام الجمة .

<sup>(</sup>٣) هو مكان في طريق النبي مَقِيْقِهُ من المدينــة الى بَــدُّر كما تقدَّم بيانُه في ص ١٠٠ . (٤) : ٧ : ٢٦٧ .

يَقَتُلُهُم ثُم يُحييهِم (۱) ، ومعه جَبَلُ من تَرِيد (۲) ، ونَهُرْ من ماه .

وإني سأنمت لكم نعته ": إنه يخرج ممسوح المين ، في مَمهة مكتوب : ( لافر ) . يقرأه من كان يُحسِن الكتاب " ومن لا يُحسِن الكتاب الله ومن لا يُحسِن . فِنتُه نار ، وناره جنئة ، وهو المسيح الكذاب ، ويتبع من نساء اليهود ثلاثة عَشَر ألف امرأة ، فرحم الله رجلاً منع سفيهة أن يتبعه ، والقواة عليه يومنذ بالقرآن ، فان شأنه بلاء شديد!

يَبَعَتُ اللهُ إِليه (\*) الشياطينَ من مَشَارِقِ الأَرْضُومَغَارِبِها فيقُولُونَ له: اسْتَعَرِنْ بنا على ما شيئتَ ، فيقول: نَعَمْ ، الطليقُوا

<sup>(</sup>١) أي فيا يترى الناسُ كما يفمل المشمورِ ذون ! لاحقيقة " .

<sup>(</sup>٢) التريد: الخُبْرُ الثّقطُّع قِطْماً يُؤدّم ُ باللّهم، وهو أفضلُ طمام العرب. والمرادُ بقوله: و جَبَلُ مِن ثريد »: الكثيرُ منه جداً، أو هو كنابة ُ عن كثرة الأطمعة الفاخرة التي مع الدجّال، وعلى رأسيها الثريد. وهذا التفسير أقربُ لما سيأتي مِن قولِه: وومعه الأنهارُ والعاشام».

 <sup>(</sup>٣) أي أين لكم سفته . (٤) أي الكتابة .

 <sup>(</sup>٥) لفظ ( إليه ) أضفته ولم يكن في وكنز المهال ، فلملته ساقط منه ؟

فأخبر واالنَّاسَ أنّي ربّهم ، وأنّي قد جئتُهم بَجنَّي و ناري ، في نظلِقُ الشياطينُ في مَدخُلُ على الرجلِ أكثرُ من مائة شيطان ، في نظلِقُ الشياطينُ في مَدخُلُ على الرجلِ أكثرُ من مائة شيطان ، في مَدّ الده ، وولده ، وإخو نه ، ومو اليه (۱) ، في مَدّ الله عنه في قولون : يا فكلانُ أنّ مر فنا ؟ فيقول لهم الرَّجلُ : نعم هذا أبي ، وهذه أمنى ، وهذه أخي ، وهذا أخي .

فيقولُ الرجلُ : ما نبأكم ؟ فيقولون : بل أنت فأخبرنا ما نبأك ؟ فيقولون : بل أنت فأخبرنا ما نبأك ؟ فيقول الرجل : إنّا قد أخبرنا أنّ عدو الله الدجّالَ قد خر َج. فيقول له الشياطينُ : مم لا ، لا تقلل : هذا، فانه ربّ كم يُسريدُ القضاء فيكم ، هذه جنّة تدجا ، بها و نار ، ومعة الأنهارُ والطّعام، فلا طعام إلا ما كان قبكة (٢) إلا ما شا الله .

فيقول الرجُلُ: كذبتُم، ماأنتم إلا شياطين، وهو الكذَّاب، وقد بَلَفنا أنَّ رسول الله وَ الله عَلَيْ قَد حَدَّثَ حديثُم، وحدرنا وأبناءنا منه، فلامر حباً بكم، أنتم الشياطين، وهو عدُو الله، وليَسُوفَنَ الله عيسى ابن مريم حتى يَقْتُلُه، فيتَخسأوا فيتقلبوا خاستين.

<sup>(</sup>١) أي عبيد وأرقائه . (٢) أي مُمَّهُ .

ثم قال رسولُ الله وَيَجَلِينَ : إِنَّمَا أُحدُ ثُكُم هــذا لِتَمقلوه ، وتَفقهوه ، وتَفهموه ، وتَمُوه () ، فاعمَلُوا عليه ، وحَدَّ بُوا به مَن خَلَفكم ، وليتحدِّث الآخرَ الآخرَ ، فان قتنته أشد الفيتَن » . وفي سننده : أخرجه نُعيم بن حَمَّاد في « كتاب الفيتَن » . وفي سننده : سُويد بن عبد العزيز ، وهو منروك () ، كما في « كنز العمال » ()

اكدسيث : ٧٧ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه السلام الباقيلاَ = (١) على رُفيع ، ولم يكن يأكلُ شيئًا غير ننهُ النارُ (١) حتى رُفيع ، ولم يكن يأكلُ شيئًا غير ننهُ النارُ (١) حتى رُفيع ، «

<sup>(</sup>١) أي تحفظوه

<sup>(</sup>٣) وإذا قيل في الراوي : متروك ، أو متروك الحديث ، فكه أنه لا يُستَجَعُ به ، ولا يُستشهد به ، ولا يُستبر به ، كا تراه فيا علتُقته على و الرفع والتكيل في الجرح والتمديل ، للإمام عبد الحي المكنوي ص ٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) : ٧ : ٣٦٣ . وكان الحديث في الأصل مقتصراً فيه على موضع الشاهد فأتمثت بطوله .

 <sup>(</sup>٤) الباقيلاً هو الفئول . وإذا شدَّدتَ اللام قلتَ الباقيلي ،
 وإذا خَمَقَفتَ اللام قلت : الباقيلاً ، كما في كتب اللغة .

<sup>(</sup>٥) أي طشخ على التار .

رواه الدَّيلمي كما في «كنز العمال » (١<sup>٠)</sup> .

اكديث : ٧٣ عن سلّمة بن نُفيل السَّكُوني رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه الله عليه الدين مُفلطا المهادُ حتى يَمْزُلُ عيسى ابنُ مريم » . ذكره الحافظ علاه الدين مُفلطاي في «سيرته » من السنة التاسمة من المجرة قال : وباع المسامون أسلحتهم وقالوا : انقطع الجهاد ، فقال النبي عليه الحديث ، وأصلُ هذا الحديث في « مسند أحمد » (\*) .

الحديث : ٧٤ عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أنها كانت إذا زارَت بينت المقديس ، وفرغت من الصلاة في المسجد الأقصى : صَعِدَت على جَبَل زَيْتَا فصلَّت عليه وقالت : هذا الجبَلُ هو الذي رُفيع منه عيسى عليه السلام إلى السَّما ، وكانت النصارى يُعظمون ذلك الجبَل، وكذلك اليوم يُعظمونه .

<sup>(</sup>۱) : ۲ : ۱۲۹ . وجاء فيه ( ولم يأكل عيسى شيئاً غيثرته النسار ... ) .

<sup>(</sup>٢) : ٤ : ١٠٤ . قلت : وأصل ُ هــذا الحديث في و سنن النسائي ، ٦ : ٢١٤ ، والمَزّو ُ إليها ... وهي من الكتب الستة ... مقدّم على العزو إلى سواها .

## ذَكره في تفسير « فتح العزيز » في سورة التين .

ثم يَخرُجُ يأجوجُ ومأجوجُ فيمُوجون في الأرض فيُفسِدون فيها ، ثم قرأ عبدُ الله : ﴿ وَهُمْ مِن كُلُ حَدَبٍ يَنْسِلُون ﴾ (٥) . ثم يَبْمَثُ اللهُ عليهم دابَّةً مثلَ النَّفَف (٥) .

<sup>(</sup>١) يعني : البادية ، إذ الشَّيح : نَبُّتُ بَخْرِج في البادية .

<sup>(</sup>٢) وفي روابة : بنتر بيّ الشلم .

 <sup>(</sup>٣) الطليعة : جماعة يتقدَّمون الجيش ليكشفوا أحوال العدو" .

<sup>(</sup>٤) أي فيه سواد وبياض . (٥) من سورة الأنبياء : ٩٦ .

<sup>(</sup>٦) هو دُورُ يكون في أنوف الإبل والننم كما تقدم ص ١٢٣ .

فَتَدْخُلُ فِي أَسمَاعِهِم ومَنَاخِرِم فِيمُونُونَ مَهَا ، فَتُنْتِنُ الأَرْضُ مِنهم ، فِيَجَارُ أَهِلُ الأَرْضِ إِلَى الله (') ، فيرُسِلُ اللهُ مَاءً فيُطهِّرُ الأَرْضَ مِنهم ، ثم يَبِّمَتُ اللهُ رَبِحَا فِيها زمهريرُ باردة ('') ، فلا تَدَعُ على وجه الأَرْضِ مؤمناً إِلا كَفَأَتْهُ تَلْكُ الريحُ ('') . ثم تقوم السَّاعة على شرار النَّاس .

ثم يقوم مكك الصور بين السّماء والأرض ('') ، فيَنْفُخُ فيه فلا يَبقَى خَلْقُ لله في السماوات والأرض إلا مات إلا من شاء ربّك ، ثم يكون بين النّفختين ما شاء الله أن يكون ، فليس من بنيي آدم خَلْقٌ إلا وفي الأرض منه شيء ('') . ثم يُرسِلُ الله ماء بنيي آدم خَلْقٌ إلا وفي الأرض منه شيء ('') . ثم يُرسِلُ الله ماء

<sup>(</sup>١) أي يتضرَّعون إلى الله بالدُّعاء .

 <sup>(</sup>۲) الزمهرير : شيد"ة البرد ، وو صنفه بالباردة نظراً لمناه وإشارة إلى بالغ برودته . وفي رواية للحاكم ٤ : ٥٥٦ : «زمهرير بارد» .
 (٣) أي أمالنته ميناً بلطف وراحة .

<sup>(</sup>٤) الصُّور هو الفَرَانُ الذي يَنفخ فيه إسرافيلُ عليه السلام .

<sup>(</sup>ه) أي ليس من بني آدم مخلوق إلا وفي الأرض جزء منه . وهذا الجزء كما قال سفيان الثوري: « عَجْبُ الذَّنَبِ ، كما في « تذكرة القرطي » و «مختصرها» للشعراني ص ٤٠ . وعَجَبُ الذَّنَبِ ويقال: عَجْمُ الذَّنَبِ بالم \_ : هو عَظَمْ لطيف كَبَّةً الحردل في أصل الصالب ، وهو رأسُ المُصْمُص بين الأليتين ، وهو مَكانُ الذَّنَبِ من الحيوانات =

# مِن تحت ِ العَرْشِ كَنبِي ّ الرِّجَالُ (')، فتَنْبُت مُ جُسْمَانُهم

⇒ ذوات الأربع ، كما قاله الحافظ إن حجر في « فتح الباري ، ٨٠٤٢٨ .

وقد روى البخاري ٤ : ٤٧٤ ومسلم ١٨ : ٩٣ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله وَيَشْكُمُ قال : ﴿ كُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ الشَّرابِ إلا عنجب الذَّنب ، ومنه مُخْلِق ، ومنه ير كُبُّ الخَلْق عِمَ القيامة » .

قال الحافظ ابن حجر : و قال الشيخ ابن عقيل الحنبلي : لله عز وجل في هذا سير لا نمله ، لأن من ينظهر الوجود من العدم لا يتحتاج إلى شيء يتبني عليه ، اتنبى . وسيأتي للإمام الغزالي في آخر التعليقة التالية كلة الفقة ساطمة في شيئه هذا الموضوع ، فار بيط بينها وبين ماجاء هنا ، تاليا قوله تمالى : والله يتملم وأنتم لاتعالمون .

(١) أي من حَيثُ شكله وسُورتُه ، لا من حيث الحقيقة . وبقالُ لذلك الماه : ماه الحياة ، ومَطَرُ الحياة ، كما في و الدر المنثور ، و : ٣٣٩ و ٣٣٩ و ٣٣٩ و وقد جاء في وصحيح مسلم ، ١٨ : ٢٩ من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاس قولُه وَيُنْ : و ثم يُرسيل الله معلماً كأنتُه الطلُّ \_ وهو : المطرُ الضعيفُ الصغيرُ القيطر ، و : الماه الذي يُركى قيطرات على وجه الأرض والنبات صبيحة أيام الصيَّحُو \_ تنشِتُ منه أجسادُ النباس ، ومن السّاء عدبث أبي هريرة ١٨ : ١٨ قولُه وَيَنْ : و ثم يُنزِلُ الله من السّاء ماء فيتشيرُ أجسادُ م نباتاً سريعاً من الرُّرض بعد نزول الماء الذي هو كالطلُّ عليها .

قال الإمام النزالي في د الإحياء ، ١٦ : ٢٥ و ٣٠ و إيَّاك أن تُنكر شيئاً من عجائب يوم القيامة لحقائفته قياس ما في الدنيا ، فانك لو لم تكن قد شاهدت عجائب الدنيا ، ثم عثر ضنّت عليك قبل الشاهدة لكنت أشد إنكاراً لها ، وفي طبع الآدمي إنكار كل مالم يأنس به ١= ولُحْمَاتُهُم ('' من ذلك الماء ، كما تَنْبُتُ الأَرْضُ من الرِّي ('' ، ثم قرأ عبدُ الله : ﴿ اللهُ الذي يُرسِلُ الرِّياحَ فَتُشْيِرُ سَحَابًا فسُقُنْنَاهُ إلى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحِيَبْنَا به الأَرْضَ بَمَّدَ مَوْتِهَا كذلك النَّشُورُ ﴾ ('' .

= ولو لم يشاهد الإنسان الميئة وهي يمني على بطنيا كالبر ق الخاطف لأنكر تصور المنشي على غير رجل ، والمتنبي الرجل أيضاً مستبعد عند من لم يشاهد ذلك . و لو لم يشاهد الإنسان توالد الميوان ، وقيل له : إن له صانعاً يتمنع من الشطفة القذرة ميثل هذا الآدي : المسور ، الماقل ، للتكلم ، التصرف . . . لاشتد نفور المطنه عن التصديق به .

في خللن الآدي مع كثرة عبائبه واختلاف تركيب أعضائه : أعاجيب تزيد على الأعاجيب في بتمثه وإعادته ، فكيف يُنكير ذلك من قادرة الله تعالى وحيكتيه : تمن يُشاهيد ذلك في صنعته وقدرته ؟! فأن كان في إعانك ضعف فقو الإيمان بالنظر في النشأة الأولى : هو أيحسب الإنسان أن يُترك سدّى ؛ ألم ينك نطاغة من منبي يمني ؛ أم كان علقة خللق فستوهى ، فحمل منه الزاو جيان للذا كرر والأثنى . أليس ذلك بقادر على أن يُحيي المو تنى ؟ به .

- (١) أي أجسادُهم ولحُنُومُهم .
- (٢) أي من ارتوائها بالماء . وفي رواية و من الثرى ، أي الشراب الندي .
   (٣) من سورة فاطر : ٩ .

ثم يقوم ملك بالصور بين السّاء والأرض، فينفيخ فيه فتنطليق كل نفس إلى جسدها حتى تدخُل فيه ، فيقومون في بنطليق كل نفس إلى جسدها حتى تدخُل فيه ، فيقومون في جبينة رَجُّل واحد (١) قيامًا لرب العالمين ، ثم يتمثّل الله نمالي للخلق (١) في لقام ، فليس أحد من الخلق يتعبد من دون الله شيئًا إلا وهو مرفوع له يتنبعه .

فيلَقْنَى اليهودَ فيقول : ما كنتُم تَعْبُدُون ؟ فيقولون : نَعْبُدُ عُزَيراً ، فيقول : هل يَسَر مُكُم المَــاه ؟ فيقولون : نَعَمْ ، فيريهم جَهَنَّم كهيئة السَّراب (٢٠) ،ثم قرأ عبدُ الله : ﴿ وعَرَ صَنْنَا جَهَنَّم يَومَنْذِ لِلْكَافِرِينَ عَرْضَاً ﴾ (٥٠)

ثم يَكْتَى النَّصارى فيقول: ماكنتُم تَمْبُكُون؟ فيقولون: المُسيحَ، فيقول: هل يُسرِجم الماء؟ فيقولون: نَمَمُ، فيُسرِجم جَهَنَّمَ كهيئة السَّراب.

 <sup>(</sup>١) أي يَضعون أيديتهم على ر كَنبيهم وم قائمون . كما في و النهاية ،
 لابن الأثير . وقد وقت عذم الجلة في الكتب محرقة تحريفات عجيبة !

<sup>(</sup>٢) أي يتجلني لهم سبحانه .

 <sup>(</sup>٣) الشّراب ما ثراه في شيئة الحتر" على وجه الأرض كالماء .

<sup>(</sup>٤) من سورة الكهف : ١٠٠ .

ثم كذلك كل من كان يَعبُدُ مِن دونِ الله شيئاً (') ، ثم قرأ عبدُ الله : ﴿ وقِفُومُ إِنَّهُم مَسْئُنُولُونَ ﴾ ('' .

ثم يَتَمَثّلُ اللهُ تعالى للخلق حتى يَبقَى المسامون فيكَلْقَام ، فيقول : مَنْ تَعْبُدُون ؟ فيقولون : نَعْبُدُ اللهَ ولا نُشركُ به شيئًا ، فينَتْتَهِرُ م مَرَّيْنِ أو ثلاثًا فيقول : مَنْ تَعبدون ؟ فيقولون : نبُدُ اللهُ ولا نُشركُ به شيئًا ، فيقول : هل تَعبدون ؟ فيقولون : سبحانه إذا تَعرَّف لنا عرَفناه (") ، فعند تَعرفون ربّكم ؟ فيقولون : سبحانه إذا تَعرَّف لنا عرَفناه (") ، فعند

<sup>(</sup>١) وفي حديث أبي هربرة عند البخاري ١٥٠ : ٣٥٧ ومسلم ٣ : ١٨ قولُه ﴿ وَلَهُ عَلَيْكُ : • يَجْمَعُ اللهُ الناس يوم القيامة فيقول : من كان يَمِنْهُ شَيْئاً فَلْيَتْبُمهُ ، فَيَتْبَعَ مَن كَانَ يَعِدُ الشَّمْسَ : الشَّمْس ، ويتَثَبَعُ مَن كَانَ يَمِبُدُ القَمْر : القَمْر ، ويتَثَبَعُ مَن كَانَ يَمِبُدُ الطواغيت : الطواغيت ، وتَبَعَى هذه الأُمَّةُ فِهَا شافعوها ».

وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ٢٥ : ٣٥٨ ومسلم ٣ : ٢٦ قولله عليه : د ثم ينادي مناد : ليتذهب كل قوم إلى ما كانوا يمبدون ، فيذهب أسحاب المسليب مع صليبم ، وأسحاب الأوثان مع أوثانهم ، وأسحاب كل آلهة مع آلهتم ، فلا يتبقني أحد كان يتبدد عبر الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار ، .

<sup>(</sup>٢) من سورة الصافات : ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) أي إذا ظهر لنا على وجه لا يشبه المخلوقين ، في مثلك لا ينبغي لنسيره ، وعظمة لا تشبه شيئاً من مخلوقاته : عرفناه أنه و بننا سبحانه ، فيتجلس لهم سبحانه ، فإذا تجللي قلا يَبقنَى مؤمن إلا خر " لله ساجداً .

## ذلك يُكشفُ عن ساق(١) ، فلا يبقى مؤمن إلا خَر " لله ساجداً ،

(١) ساق الديء: أصله . قال شيخنا الكوثري فيا علقه على و دَقَع شبهة التشبيه ، لابن الجوزي ص ١٤ عند ذكر قوله تعالى : ﴿ يوم بِكَشَفَ عن سَاقٍ ويُدْعَونَ إلى السَّجُود فلا يَستطيعون ﴾ . قال رحمه الله تعالى : ﴿ في عاسن التأويل المعلَّمة جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى ١٩: ٥٩٥ : قال أبو سعيد الضرير : أي بكشف عن أصل الأمر ، وساق الذيء أصله الذي به قوائه ، كساق الشجرة وساق الإنسان ، أي تقلير وم القيامة حقائق الأشياء وأسولها ، فالساق عني أصل الأمر وحقيقته ، استمارة من ساق والشجرة ، انتهى كلام شيخنا الكوثري .

وقال النستر الألوسي عليه الرحمة في و روح الماني ، ١٤٦: ٩ وقيل : ساق النبيء أصله الذي به قوامه ، كساق الشجرة وساق الإنسان ، والمراد وم يُكتشف عن أصل الأمر فتغلم حقائق الأمور وأصوالها بحيث تصير عبانا ، وإليه يُشير كلام الرابيع بن أنس ، فقد أخرج عبد بن حميد عنه أنه قال : في ذلك اليوم يُكشف النبياء ، وكذا أخرجه البهتي عن ابن عباس أيضا قال : حين يُكشف الأمر وتبدو الأعمال ، انتهى .

فالمنى هنسا في كلام سيدنا عبد الله بن مسمود رضي الله عنه : فمند ذلك اليوم الذي يتلثقنى الله منه عبادت جميعاً بتكشف عن أصل الأمر وحقيقته فيم ، فيظهر إيمان المؤمن على حقيقته ، ونفاق المنافق على حقيقته ، وينتفي التدليس والخيداع الذي كان من المنافقين في الدنيا .

فلذا يَخَرُ المؤمنون فله سُجِئْداً كما كانوا يَسجُدُون له في الدنيا، ولا يَسجُدُون له في الدنيا، ولا يَستطيعُ النافقون السجود وقد كانوا في الدنيا يسجدون ولكن رياءً وسُممة ! ذلك لأنَّ الآخرة دارُ الحقّ ، لايتقعُ فيها إلا الحقّ والصّدقُ دون تلبس أو تدليس .

ويَبقَى المنافقون ظُهُورُهُم طَبَقُ واحِدٌ (') ، كَأَنَّمَا فيهما السَّفَافيد (') ، فيقولون: رَبَّنا! فيقول : قد كنتُم ثُدُّعُون إلى السُّجودوأنتم سالمون ،

ثم يأمرُ الله سبحانه بالصراط ( ) فيُضرَبُ على جهنَّم ،

وإنما بقي المنافقون مختلطين في ذلك اليوم بالمؤمنين ظناً منهم أن يفاقهم يتبقى مستوراً في الآخرة كما كان مستوراً في الدنيا ، وظناً منهم أن تستثر م بالمؤمنين يتفعهم في دار الحق كاكان ينفعهم في دار الدنيا جهلاً منهم بحقيقة الآخرة والفرق ما بين الدار ين . ولقد ظناتوا أيضاً أنهم إذا تأخرواً واستبتقوا أنفسهم مع المؤمنين السادتين أفادم ذلك بناء على ما كانوا ينظهرونه في الدنيا ، فلمنا استحنهم الله بالسجود له سبحانه فما استطاعوا : تميش حينذاك الحق من الباطل ، والمؤمن من المنافق ، والساجد من الجاحد . نسأل الله السلامة .

وفي و صحيح مسلم ، ٣ : ٢٧ ـ ٢٨ من حديث أبي سعيد الخدري قولُه وَيَعْلِيْنِ : و فَيُكَشَفَ عن ساق ، فلا يَبْقَنَى من كان يسجُدُ لله من تلقاء نفسه إلا أَذِنَ اللهُ له بالسجود سأي سَهَلُلَ له وهنوَنَ عليه \_ ولا يَبْقَنَى مَنْ كان يَسجُدُ الثَّقَاءُ ورياءً إلا جَعَلَ اللهُ ظهرَهُ طبقة واحدَة ، كانم أراد أن يَسجُد خَرَ على قفاه ، .

- (١) الطَّبْتَنُ : جمعُ طَبَعَةً فَقَارِ الظهر أي تستوي فَقَارُ ظهرهم فتصيرُ كالفَقارةِ الواحدة فلا تَنْتُني ظهورُهُم ولا يقدرون على السجود .
  - (٢) هي جمع سَمَقُود ، وهو الحديدة التي يُشوَى فيها اللُّحم .
- (٣) أي يأمر الله سبحانه أن يُضرَبَ الجِيسْرُ على جهنتم =

فيمر الناس بقد وأعمالهم ذمراً () ، أوائلهم كلَمْ البَرق، نم كَسَر الرّبِع ، ثم كُر الطّب ، ثم كأسرع البهائم ، ثم كذلك حتى يمكر الرجل سمياً () ، حتى يمكر الرجل مشياً ، حتى يجي الخيرة الرجل مشياً ، حتى يجي الخيرة ورجل يتلبّط على بطنه () ، فيقول : يا رب لم أبطات بي ؟ فيقول : يا رب لم أبطى و بك ، إنما أبطا بك عملك !

ثم ينَّاذَنُ اللهُ تعالى في الشَّفاعة ، فيكون أوَّلُ شافع رُوحَ القُدُس جِبريلَ ، ثم إبراهيم خليلَ الله ، ثم موسى ، أو قال : عيسى ، ثم يقومُ نَبيشكم رابعاً ( ) ، لا يَشفَعُ أَحَدٌ بعده فيما يَشفعُ فيه وهو

البخاري ١٩ : ١٥٥ ومسلم ١ : ٢٩ و قلنا : بارسول الله وما الجسر البخاري عند البخاري ١٩ و هلنا : بارسول الله وما الجسر البخاري ١٥ مد متنه مرزكة \_ أي تروك تل عليه الاقدام وترزك \_ عليه غلما المباب وحسك مستوك مشوك سئلب من حديد \_ لها شوكة عقيمة \_ ملتوبة \_ . فيتمر المؤمنون عليه كطرف المبين ، وكالبرق، وكالرابع ، وكالبرق مشكم ، وكالبرق من السداب بعد أن أسابه \_ ومتخدوش مشرسك \_ أي منطكن من السداب بعد أن أسابه \_ ومتحدوش مدوع مصروع \_ في نار جهشم ، .

<sup>(</sup>١) أي جماعات . (٢) أي تركيضاً .

 <sup>(</sup>٣) أي يَتَقَالُبُ على بطنه .

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ الهيثمي في ﴿ مجمع الزوائد ، ١٠ : ٣٣٠ ﴿ هذا مخالف للحديث ِ الصحيح وقول ِ النبي ﴿ وَقِلْ اللَّهِ عَلَيْكِ : أَنَا أُوسًا ُ سَافَع ، . =

المقامُ المحمود الذي وعَدَه الله تعالى : ﴿ عَسَى أَنْ يَبَعَثَكُ رَبُّكُ مَقَامًا مُحُودًا ﴾ (١) .

فليس من نَفْس إلا وهي تَنْظُرُ إلى بَيْت في الجَنَّة ، وبَيْت في الجَنَّة ، وبَيْت في الجَنَّة ، وبَيْت في النَّار ، وهو يوم الحَسْرة ! فيرى أهل النار البيت الذي في الجنَّة فيقال : لو عَمِلتُم ؟! فتأخُذُه الحَسْرة ! ويُركى أهل الجنَّة البيت الذي في النَّار فيقال : لو لا أَنْ مَنَّ الله عليكم (٢).

ثم يَشْفَعُ للسلائكة والنَّبيِّيون والشُّهدا، والصالحون

<sup>=</sup> وقال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري ، ١٩ : ٣٦٩ عقب حديث ابن مسعود : « وهذا الحديث لم يتصرّح برضه ، وقد ضمَّفه البخاري وقال : المشهور وقال خصيته : « أنا أوّل شافع ، ، ثم قال الحافظ ابن حجر : « وعلى تقدير ثبونه فليس في طرّقه التصريح بأنه المقام المحمود ، أنته .

قلت : في السياقة المذكورة التصريح بذكر المقام المحمود، فالحق ما قاله الإمام البخاري والحافظ الهيثمي .

<sup>(</sup>١) من سورة الإسراء : ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) عن أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَ الله عَلَيْ : و لا بَدْخُلُ أَحَدُ الْجِنَّةَ إلا أَرِيَ مَقْعَدَهُ مِن النار \_ لو أَسَاء \_ ليزداد شكراً . ولا يَدْخُلُ النارَ أَحَدُ إلا أَرِيَ مَقَعدَهُ مِن الجِنَّة ـ لو أَحَسن \_ ليكون عليه حسرة ، . رواه البخاري ١١ : ٣٨٤ .

والمؤمنون فيُشَفَّعُهِم اللهُ تعالى .

ثم يقول الله: أنا أرحم ألرا حمين، فيتُخرِجُ من النّار أكثر كما أخرَجَ من جميع الخلق برحمته ، حتى لا يَترُكُ فيها أحداً فيه خير ''، ثم قرأ عبد ألله : ﴿ ما سَلَكُمُ فِي سَقَرَ ؟ قالوا : لم نَكُ من المُصالّين ! وكُننّا نَحُوضُ مع المُصالّين ! وكُننّا نَحُوضُ مع المُصلين ! وكُننّا نَحُوضُ مع الخائضين ! وكُننّا نُكذّب بيوم الدّين ﴾ '' فعقد عبد الله بيده أربعاً ثم قال : هل تَرون في هؤلا احداً فيه خير الا ، وما يُتركُ فيها أحد فيه خير !

فاذا أراد اللهُ أن لا يُخرِجَ منها أحداً غير وجوهم وألوانهم ، فيتجي الرَّجُلُ من المؤمنين فيتشفع ، فيتقالُ له : من عرف أحداً فليتخرِجه ، فيتجي الرجل فيتظر فلايتعرف أحداً ، فيتاديه الرجل فيقول : بإفلان أنا فلان ، فيقول : ماأعر فك ، فعند ذلك يقولون : الحر بَّنا أخر جنا منها فان عُدْ نا فاناً ظالمون المراه المناه فان عُدْ نا فاناً ظالمون المراه في المناه فان عُدْ نا فاناً ظالمون المراه في المناه فان عُدْ نا فاناً ظالمون المراه في الله في المناه في المناه

<sup>(</sup>١) أي إيمان ولو كَبَّة خردل . يَمني : بُخرج اللهُ من النمار - بعد خروج الذين عُدُّبُوا فيها من المؤمنين بشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين . . . - كلُّ من كان في قلبه إيمانُ بالله ولو كحبَّة خردل ، ولكن بعد أن يُصيبه من عذاب ِ جهنَّمَ ما يُصيبُه 1

۲) من سورة الله ثر : ٤٢ - ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) من سورة الثومنون : ١٠٧ .

فيقول عند ذلك : ﴿ اخسَتُوا فيها ولا تُكَايِّمُون ﴾ () . فاذا قال ذلك أَطبقت عليهم فلا يَخرُجُ منهم أَحد !

أخرجه إبن أبي شيبة وعَبَدُ بن حُميد وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصحّحه ، والبيهقي في البعث والنشور كما في «الدر المنثور » من سورة نون ، وصحّحه الحاكم في «المستدرك » ولم يشكل عليه الذهبي في «تلخيص المستدرك » بشي وسوى أنه من رواية أبي الزّعْراء عبد الله بن هانى ، ولم يُخرِج عنه الشيخان . انتهى ، ولا شك أن أبا الزّعْراء ثقة كما صَرَّح به في «التهذيب » وغيره ، فعد مُ تخريجها عنه لا يَضُر بصحّة الحديث (٢) .

<sup>(</sup>١) من سورة الثومنون : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) قلت : تعليقُ الذهبي هـذا على كلام الحاكم إنما عليه على سياقة الحاكم هـذه في كتاب الأهوال من « المستدرك ، ٤ : ٨٥٥ - ٥٠٠ ، ولكنَّ الحاكم ساقه قبلَ ذلك في موضعين من كتاب الفين ، ومن طربق أبي الرُّعْراء أبضاً ، مطوَّلاً كسياقة كتاب الأهوال في ٤ : ٥٥٠ ، وقال في كلا الموضعين : ٤٩٠ - ٤٩٨ ، ومختصراً في ٤ : ٥٥٥ ، وقال في كلا الموضعين : وهـذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وأقرَّ الذهبي فرمن إلى أنه على شرطها ، فكأنَّ الذهبي جَنَت في هذين الموطنين إلى فرمن إلى أنه على شرطها ، فكأنَّ الذهبي جَنَت في هذين الموطنين إلى أقرار الحاكم ذهاباً منه إلى أن أبا ان عبداً وعلى شرطها من حيث كونه ثقة وإن لم يُخرجاً له ٢ ..................

. . . . . . . .

= وقال الحافظ ابن حجر في « قتح الباري » ١١ : ٣٧٠ بعد ذكر م طرفاً من الحديث من رواية البيتي من طريق أبي الزّعثراء : ورواته مقات إلا أنه موقوف » . وأسًا قول ابن حجر في ١١ : ٣٦٩ و وقد ضمَّفة البخاري . . . » كما سبق فقل عبارته في ص ٢٦٨ - فهو تضميف في مقابل الأسمح المشهور . وأورد المفسّر القرطبي في تفسيره و الجمام الرّان » ١٨ : ٣٥٠ طرفاً منه ثم قال : ومهناه ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سميد الخدري وغيره » .

أما مواضع الحديث فبي: الحاكم: ٤: ٤٩٩ و ٥٥٥ و ٥٩٥ الهيثمي في و مجمع الزوائد ، ١٠ : ٣٣٨ عن الطبراني ، و الدر النثور ، ٢ : ٣٥٧ . وما سواها من الكتب غير مطبوع . وقد وقع فيه في الكتب المذكورة تحريفات كثيرة أشرت إلى بمضها وأغفلت باقيها لكثرته وطوله فليتُسمحيَّح عن هذا المكان . وكان هذا الحديث في ترتيب المؤلف الحديث : ٣٧ ، فأخرَّرتُه إلى هنا وجملتُه الحديث : ٧٥ ، وأتمتُه بطوله .. وكان لا يجاوز ستة أسطر .. : ليكون ميسئك الختام الأحاديث الشريفة التي أوردها المؤلف ، وخاصة لما تضمينه من أحوال الآخرة والمعمد والمعمر والنشر والحساب .

نسأل الله تمالى حُسْنَ الحَاتَة في الدارين لنا ولسائر السلمين .

#### نتبة واستدراك

#### تتبة واستدراك

جَمَعَ الإمامُ الكشميري رحمه الله تسالى في كتابه هذا من الأحاديث التي جاء فيها نُرُولُ عيسى عليه السلام ما لم يجمعه غيرُه قبله، ومع هذا فقد فاته طائفة من الأحاديث الواردة بذلك ، وقفت عليها أشاء تحقيق هذا الكتاب ، فرأيت إيراد ها هنا استكمالاً للفائدة ، وعيو أنا عمم عنه وقع فيه من بعض الأحاديث الموضوعة ، وهي أربعة أحاديث تقدامت في ص ١٩٤ الحديث : ٢٤ ، وص ٢٩٦ الحديث : ٣٤ ، وص ٢٩٣ الحديث : ٣٠ .

وإليك تلك الأحاديث المستدركة ، وهي أيضاً بما أخرجه الهدائون وسكتوا عليه ، وعدائتُها عشريّة أحاديث .

الحديث: ٩ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه قال: قال رسول الله عنه ين الحتادة ، وعلى عنه ين الحتادة ، وعلى كلّ نقب منها ملائكة يتحر مُونها . فأوال من يتبعه النساه ، فيؤذونه فيتر جيع غضبان حتى يتنزل الحتثدة ، فعند ذلك يتنزل عيد الأوسط ، ورجاله رجال عيدى ابن مريم ، . رواه الطبراني في و الأوسط ، ورجاله رجال الصحيح غير عقبة بن متكرم بن عقبة العنبي ، وهو ثقة . قاله الهيشي في و جمع الزوائد ، ٧ : ٣٤٩ .

غريب ألفاظ الحديث : النَّقَابُ : طريق بين جَبَلين . وقوله : « فيؤذونه » أي يؤذيه الناس المؤمنون . ووقع في كتابتي شيخنا الناري : « إقامة البرهان » ص ٧٧ ، و « عقيدة أهـــل الإسلام » ص ٧٧ :

#### تتمة واستدراك

( فيؤذينه ) . وهو تحريف . وقال شيخنا : « وقوائه : فمند ذلك ينزل عيسى ، أي عند نزول الدجنال الخندق مع توجهه لحمسار السلمين وشروعه فيه ، كما جاء في الروايات الأخرى ، والأحاديث بفشر بمضها بمضاً » .

الحديث: ٣ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن النبي ويتناف في قوله تمالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَمَلَمُ لَاستَّاعَة ﴾ قال : ﴿ نُرُولُ عَيْسَ ابْنِ مَرْمَ قِبلَ فِي ﴿ القيامة ﴾ . رواه ابن حيثان في ﴿ صيحه ﴾ عن أبي يمبى مَولى ابن عَفْرا عن ابن عباس . نقله شيخنا الفهاري في ﴿ عقيدة أهل الإسلام ﴾ ص ١٠٧ .

الحديث: ٣ عن نافع بن كيشان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ويتنافي على ابن مريم عند باب دمشق الصرق، أورده ابن أبي حاتم الرازي في و الجرح والتمديل ، ٣ ق ٢ ص ١٦٥ في ترجمة (نافع بن كيسان) دون سند . ورواه الحافظ ابن حجر في و الإصابة ، في ترجمته أبضاً ٦ : ٢٣٧ من طرق متمددة ولكن فيا عاهيل ، ثم هو لفظ فيه نكارة مخالف الروايات القائلة : و تترقي مشق ،

الحديث: ٤ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله والله والله عليه عنى جابر بن عبد الله رسيم ، فيقول أمير م المنهدي : ثمال صل بنا ، فيقول : لا ، إن بسنكم على بسض أمراه تكرمة الله لمذه الأمنة ، أخرجه أبو تثميم في « أخبار المهدي كما في د الحاوي ، للسيوطي في رسالة د المر في الور دي في أخبار المهدي ، ٢ : ٦٤ . ووقع في د الحاوى ، وفي د إقامة البرهان ، ص ٤٠ : ( فيقول : ألا وإن بسنكم . . . ) ، وهو تحريف .

#### تتمة وأستدراك

الحديث : ه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قدال رسول الله وتعليل على الحق حتى رسول الله وتعليل على الحق عند علي الفجر ببيت المقدس ، بتزل على المهدي فقال : تقد م يا بني الله فعمل بنا ، فيقول : هذه الأمنة أمراء بعضهم على بعض ، أخرجه أبو عمرو الداني في « سننه » كا أمراء بعضهم على بعض » . أخرجه أبو عمرو الداني في « سننه » كا في « الحاوي » للسيوطي في رسالة « المرق الوردي » ٧ : ٨٣ .

الحديث: إلى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويتلاله ويتلاله و لا تزال أمني ظاهربن على الحق حتى ينزل عيسى ابن مربم ، فيقول إمامهم : تقديم فيقول : أنت أحق ، بمضكم أمراه على بعض ، أمر أكرم به هذه الائمة ، أخرجه أبو يعلى، أورده شيخنا النهاري في و إقامة البرهان ، س ، د .

الحديث : ٨ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الني ويستوية قال : د بَيْنَ أَذَنَيْ حيار الله جال أربعون ذراعاً ، فذ كر الحديث إلى أن قال : د وينزل عيسى ابن مريم في قاتله في تعتشون أربعين سنة لا عوت أحد ، ولا يتمرض أحد . ...........

ويقول الرجلُ لنتمه ولدَوَابَّه : اذهبوا فارْعَوا ، وتَمرُ الننمة بين الزَّرْعِينِ لا تأكل منه سُنْبَلَة ، والحَيَّاتُ والعقاربُ لا تُؤذي أحداً ، والسَّبُعُ على أبواب اللهُور لا يُؤذي أحداً . وبأخذُ الرجلُ اللهُ من القَمَّح فِيبَاذُره بلا حَرَّتْ فِيجيء منه سبعُها قَيْمَد .

فيتمكتون في ذلك حتى يتكتر سنة يأجوج ومأجوج ، فيتموجون ويتفسدون في الأرض ، فيبعث الله دابئة من الأرض فتدخل آذاتهم فيتُعبحون متو تتى أجمين ، وتُنتين الأرض منهم فيتُوذون الناس بنتئنهم فيتستغيثون بالله ، فيبعث الله ربحاً عانيئة غبراء ، ويتكشف ما بهم بعد ثلاث وقد تأذفت جيتفهم في البحر ، ولا يتبثون إلا قليلاً حتى تطلع الشمس من مغربها » . أخرجه الحاكم في « المستدرك » ، كذا الألف ، ٢ : ٨٨ . ولكني لم أرد في « المستدرك » وقد نظرت فيه كتاب التفسير وكتاب الفتن وكتاب الأهوال ، قلعته في غيرها ؟

قلتُ : الذي في و نوادر الأسول » للحكم الترمذي س ١٥٦ من حديث أبي الدُّرَّداء ينهي عند قوله : و وفي و سَطها الكَدَرَ ، وعلى هذا فليس في الحديث ذكرُ تُرول عيسى عليه السلام . أما الجُلةُ التي بعده فقد أوردها الحكم الترمذي في الصفحة نفسها عقب حديث عبد الرحمن

#### تتبة واستدراك

ابن ستمرَّة للتقدَّم ، وهو الحديث : ٤٠ ص٢١١ ـ ٣١٣ على أنها رواية ومن رواياته . فان كان شيخنا حفظه الله اعتمد في سياقته همذه على هذا من كتاب الحكيم الترمذي فيكون قمد و هيم ، وإن كان رأى الحديث بهذه السياقة في موطن آخر فمن حقيظ حيَّجة على من لم يتحفظ . وقمد تقدَّمت هذه الجلة في حديث عبد الرحمن بن ننفير المذكور تعليقاً ص ٣١٣ عن و مستدرك الحاكم ، فانظرها .

الحديث: ١٠ عن عمرو بن عوف النزني رضي الله عنه قال: غنزون أما مع رسول الله عنه أوال غنزون غزاها: الأبواء ، حتى إذا كُنتًا بالروّاء نتزل بعروق الظنبية فعلنى ثم قال: هل تكرون ما الله هذا الجبيل ٢ ـ يعني : ورّقان ـ قالوا: الله ورسوله أعلى قال: هذا حميت ، هذا جبيل من جبال الجنية . اللهم بارك فيه ، وبارك لأهله فيه ، ثم قال: تندرون ما الله هدا الوادي ـ يعني: وادي الرّوّاء عن أودية الجنية .

لقد صلتى في هذا المسجد \_ أي مسجد عير ق الظّبْية \_ قبالى سبعون نبيناً ، ولقد متر بها \_ أي بالر وحاء \_ موسى عليه عباءتان قَطُوانيبتان ، على ناقة ور قاء ، في سبين ألفاً من بني إسرائيل حاجيان البيت السيق ، ولا تقوم السباعة صلى يتمر بها \_ أي بالر و حاء \_ عيلى عبد الله ورسوله حاجاً أو مشمراً ، أو يتجمع الله له ذلك ، . أورده الهيشي في و مجمع الزوائد ، ١ ، ١٨ وقال : و رواه الطبراني من طريق كشير بن عبد الله المثر في ، وهو ضيف عند الجهور وقد حسن الترمذي حديثه ، وبقية رجاله ثقات ، . انتهى .

قلت : رَدُ الْحَافظ الدهي تحسينَ الترمذي هذا في و ميزان

الاعتدال ، ٧ : ١٥٤ فقال بعد أن أورد طُمُون العلماء الكثيرة في كثير : ﴿ وَأُمَّا النَّرَمَذَيُ فَرَوَى مِن حديثه : ﴿ الصَّلَحُ جَائَرُ بِينِ السَّلَمِينِ ، وَصَحَّحَه ! قَلْهِذَا لَا يَسْتَمَدُ السَّلَاءَ عَلَى تَصَحِيحِ الترمذي ، وقال ابن عدي : عامُلُهُ حديثه لا يُتابَعُ عليه ، ثم ساق الذهبي من طريق ابن عدي الحديث المذكور كنموذج من غرائب كثير ،

ورواه أبو تُمتم في و الحلية ، ٢ : ١٠ بنحو هذا اللفظ مختصراً ، وبسند فيه : كثير ، وفيه : أحمد في سهل الأهوازي ، وهو صاحب غرائب ومناكير ، كما تراها في ترجته في و لسان الميزان ، لابن حجر ١ : ١٨٤ ، وفيه أيضاً : إسماعيل بن أبي أو يس ، وله غرائب أيضاً ، فالحديث ضعيف الإسناد ، وقد أورده السيد السَّمْهودي في و وفاء الوفا بأخبار دار المصلني ، والمستخبئ عند كلامه على ( مسجد عير أن الفلسبية ) وماتراه مدراجاً بين المترضتين هو من كتاب السمهودي أيضاً .

أما غريب ألفاظ الحديث فهي : غَزَّوة الأبواء ، وهي غزوة ودَّان ، وكانت على رأس سننة من مقدمه ويُلِيَّيُكُ للمدينة . والرَّوْساء : مكان في طريق النبي ويَلِيَّكُ من الدينة إلى بَدْر ، كا تقدّم تعليقاً في ص ١٠٠ . وعر قُ الفلْبُينية هي من الرَّوْساء على ثلائة أميال مما يلي المدينة كما في و معجم البلدان ، لياقوت ٢ : ٣ هم و وقال : و وبسر ق الفلائبية مسجد لنبي ويَلِيَّكُو ، .

وحَمَّتُ بِحَاءَ مَهِمَلَةً ثُمْ مِمْ ثُمْ قَاءَ مَبَسُوطَةً ، وَبُوزَنَ بَيْتَ كَا ضبطه البكريُّ في « معجم ما استعجم » ۲ : ۶۲۸ ، وقال ياقوت في « معجم البلدان » في ( قدس ) ۷ : ۳۵ « بالحجاز جبلان يقال لمها :

#### تتبة واستدراك

القُدُّسَانِ : قُدُّسُ الْأَيْضُ ، وقُدُّسُ الْأُسُودُ ، وهما عند ورَّقَانَ، فأما الْأَيْضُ ... وأمَّا قُدُّسُ الْأُسُودُ فِيقَطِعُ بِينَهُ وَبِينَ وَرَّقَانَ عَقَبَةً \* ـ أي جَبَّلُ ـ بقال لها : حَمَّتُ ، . اتبي .

وقد وقسَتُ هذه الكلمة : (حَمَّتُ ) في « ميزان الاعتدال ، ٢ : ٣٥٥ محرَّفة الى ( رحمة ) ، فتَجَنَّبها شيخُنا النهْ اري و أثبتها في كتابه « إقامة البرهان ، ص ١٤ : ( رَجْمة ) ١ وقال : « رجمة بالجيم هو الحجارة ، ووقع في ميزان الذهبي : رحمة ، وهو تصحيف ، انهى ، قلت : فر شيخُنا سلتمه الله من الرحمة إلى الرجمة ولم يسلم من التصحيف ؛ ولو فر الى ( حَمَّتُ ) جَبَل من جبال الجنة لسليم ونجا .

والسَّجاسيجُ : جمعُ سَجَسْتَج ، وهي الأرضُ ليست بعثائبة ولا سَهُلة .

وتعلوانِيتُنانِ : مثنَّى قطنوانِيتُهُ ، وهي عباءهُ بيضاء قصيرهُ الخَمْلُ .

وناقة ورقاء : بنخالط بياضها سواد .



# أثارك إبرواليت ابعين

الأثر ٧٦ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِن أَهْلِ الكتاب إلا لَيْتُوْمِنَنَ \* به قبل موته ﴾ (١) . قال : خُروجُ عيسى ابن مريم ، أخرجه الفير يابي وعبدُ بن حُميد والحاكم وصححه كما في « الدر المنثور » (١) .

الأثر الله عنه ابن عباس رضي الله عنه في قدوله تمالى: ﴿ وَإِنْ مِنَ أَهُلِ الكَتَابِ إِلا لَيْتُوْ مِنِنَ \* به قبلَ موته ﴾ • الله : قبلَ موت عيسى • أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طُرُ ق كما في « الدر المنثور » (())

الأثـــر ٧٨ عن ابن عبـاس رضي الله عنه في قوله

<sup>(</sup>١) من سورة النساء : ١٥٩ .

<sup>(</sup>۲) مواضع الأثر : الحاكم ۲: ۹۰۹ ، « الدر النثور » ۲: ۲٤۱.

<sup>(</sup>٣) مواضع الأثر : ابن جرير : ٦ : ١٤ ، « اللسر المنثور » ٢ : ٢٤١ \*.

تمالى: ﴿ وَإِنْ مِن أَهِلِ الْكَتَابِ إِلاْ لَيُوْ مِنَنَ ۗ بِهِ قَبْلَ مَوْ تِهِ ﴾. قال : يعني أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يُبعَثُ عيسى ، فيُؤمنون به . أخرجه ابن جرير كما في « الدر المنثور » (١) .

الأثـر ٧٩ عن محمد بن على بن أبي طالب وهو ابن الحنفية رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِن أَهُلِ الكَتَابِ الْحَنْفِيَّة رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِن أَهُلِ الكَتَابِ اللا لَيَوْمُ مِنَنَ " به قبلَ موتِه ﴾ . قال : ليس مِن أهل الكتاب أحد ولا أتنته الملائكة يضربون وجهه ود برّه م يقال : ياعد و الله إن عيسى : روح الله وكلمته ، كذبت على الله وزعمت أنه الله . إن عيسى لم يتمت ، وإنه رُفع إلى السّماء ، وهو نازل قبل أن تقوم الساعة ، فلا يبقى يهودي ولا نصراني وهو نازل قبل أن تقوم الساعة ، فلا يبقى يهودي ولا نصراني من عمد بن على كما في « الدر المنور » (٢) .

الأثـــر ٨٠ عن شَهُو بن حَوْشَب رحمه الله تعالى

قال : قال لي الحجّاجُ : باشهرُ آية من كتاب الله ما قرآئها إلا اعترضَ في نفسي منها شيء، قال الله نعالى : ﴿ وَإِنْ مِن أَهْلِ الكتاب إلا لَيُوْمنِنَ به قبل موتِه ﴾ ، وإني أوتنى بالأسارَى فأضربُ أعناقهم ولا أسمهُم يقولون شيئًا ؟ فقلتُ : رُفِعتُ إليك على غيرِ وجها .

إِنَّ النَّصراني إِذَا خَرِجَتْ رُوحُه ضَرِبَتْهُ الملائكةُ مِن قُبُلِهِ وَدُبُرِهِ وَقَالُوا : أَيْ خَبِيثُ (١) إِنَّ المَسِيحَ الذي زعمتَ أنه الله أو اللَّهُ اللالة : عبدُ اللهِ ورُوحُه ، فينُومِنُ به حين لا يَنفمُهُ الإِعانُ .

وإِنَّ اليهوديُّ إِذَا خَرِجَتُ ثَفَسُهُ ضَرِبَتُهُ المَلائكُهُ مِن قُبُلِهِ وَدُبُرِهِ وقالوا : أَيُّ خَبِيثُ إِنَّ المَسِيحَ الذي زَعَمْتَ أَنْكُ قَتَلْتُهُ : عَبدُ الله ورُوحُهُ : فَيُوْمَنُ بِهِ حَيْنَ لَا يَنْفُمُهُ الإِيمَانَ .

فاذا كان عند كُزول عيسى آمنت به أحياؤه كما آمنت به مَو ْتاه . فقال : مِن أَينَ أَخذتُها ، فقلت : مِن محمد بن علي ، قال : أخذتُها مِن مَعْد نِها . قال شَهْر ": وأيمُ الله (٢) ما حد "تَدَيه

<sup>(</sup>١) : يا خيب . (٢) أي أقدم الله .

إِلا أُمْ سَلَمَة ، ولَكني أُحبَبْتُ أَن أَغِيظُهُ (١) ، أُخرِجه ابن المنذر كما في « الدر المتثور » (٢) .

الأثـر ٨١ عن قتادة (٣) في قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلِ الْكَتَابِ إِلاَ لَيُوْ مِنْ نَنَ به قبلَ مُوتِه ﴾ . قال : إذا نَذَلَ آمَنَتُ به الأديانُ كالمها ، ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً أنه قد بَلَّغَ رسالة رَبّه ، وأقر على نفسه بالعبوديّة . أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حُميد وابن جرير وابن المنذر كما في « الدر

<sup>(</sup>١) أي بذكر سيدنا علي وولد محد بن الحنفية ، لأنَّ الحجَّاج كان يُبغيضُ علياً وأولاده رضي الله عنهم بنضاً شديداً . وقصد شهرُ عن أخذها منه : تمن فشرها هذا التفسير وهو محمد بن علي ، وإن كان هو قد سمها من أمَّ سلكمة . (٣) : ٢ : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) هو تنادة بن دعامة السّدُوسيُّ البسري النابعيُّ الجليل. وُلدَ أَعْمَى ، وكان آيَة ۚ فَي الحفظ لما يسمعُ يحفظه من مرَّة واحدة . ثُذَكِرَ عند الإمام أحمد بن حنبل فأطنب في علمه وفقهه ومعرفته بالاختلاف والتفسير ، ووَصَفَه بالحفظ والفقه وقال : قلنًا تجدُ تمن يتقدَّمُه ، أمنًا مثلّه فلمل القات ي : كان من علماء الناس بالقرآن والفقه ، ومن حُفنَّاظ أهل زمانه مات بواسط سنة ١١٧ من الهجرة رحمه الله تعمالي ، انهى ملخقَّها من ترجمته في و تهذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر ٨ : ٣٥١ – ٣٥٠ .

المنثور » (۱).

الأثـــر ٨٣ عن ابن زيد (٢) في قوله ثمالى : ﴿ وَإِنْ مِن أَهِلِ الْكَتَابِ إِلاْ لَيُوْمِنِنَ ۚ بِهِ قِبلَ مُوتِهِ ﴾ . قال : إذا نَزُلُ عيسَى عليه السلام فقتل الدجّال لم يَبق بهودي في الأرض إلا آمَن به . أخرجه ابن جرير (٢٠٠) .

الأثر من أهل الكتاب إلا لَهُوْ منِنَنَ به قبل موتِه ﴾ . قال : ﴿ وَإِنْ مِن أَهِلِ الْكَتَابِ إِلا لَهُوْ منِنَنَ به قبل موتِه ﴾ . قال : ذلك عند نُرُول عِيسى ابن مريم لا يَبقَى أَحَد مِن أَهِلِ الْكَتَابِ إِلا آمَنَ به ، أُخرِجه ابن جرير (\*) .

الأثـــر ٨٤ عن الحسن البصري في قبوله تعمالى:

<sup>(</sup>۱) مواضع الأثر : ابن جرير ٢ : ١٤ ، و الدر المنثور » ٢ : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن زيد بن المهاجر الله في التابعي الجليل ، شيخ مالك والزهري رحمه الله تعالى . (٣) : ٣ : ١٤ ·

 <sup>(</sup>٤) هو أبو مالك النيفاري ، واسمله : غَرَّوَ ان ، تابعي جليل
 كوفي رحمه الله تعالى .

﴿ وَإِنْ مِن أَهِلِ الكَتَابِ إِلا لَيُوْمِنَنَ ۚ بِهِ قِبلَ مَوْتِهِ ﴾ . قال : قبلَ موت عيسى ، والله إِنّه الآن لَحَي ُ عندَ الله ، ولكن إذا نزلَ آمنوا به أجمون . أخرجه ابن جرير (١) .

الأثر من أهل الكتاب إلا لَينُوْ من أنه عن قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ مِن أَهِلَ الكتابِ إِلا لَينُوْ مِنْ أَهُ مَوْ بَهِ ﴾ . قال : قبل موت عيسى ، إِنَّ الله رَفَعَ إليه عيسى ، وهو باعثُه قبل قال : قبل موت عيسى ، إِنَّ الله رَفَعَ إليه عيسى ، وهو باعثُه قبل يوم القيامة مقاماً يؤمنُ به البر والفاجر ، أخرجه ابن أبي حاتم كما في « الدر المنثور » (٢) .

الأثر 17 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : لما أراد الله أن يَرفَع عيسى إلى السَّماء خرَجَ إلى أصابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً من الحواريتين ، فرَجَ عليهم من عين في البيت ورأسه يقطر ماء ، فقال : إنَّ منهم من يكفر بي اثنتي عشرة مراة بعد أن آمن كى .

ثم قال : أَيْنَكُم يُلقَى عليه شَبَهِي فَيُقتَلَ مَكَانِي ويكُونَ معي في دَرَجَتي (٢) ؟ فقام شاب " مِن أَحْد َيْهِم سِنَّاً ، فقال له :

<sup>·</sup> Y\$\ : Y : (Y) · · \\$ : \ : (\)

 <sup>(</sup>٣) في رواية : ويكون رفيقي في الجنّة

اجلِس ، ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: اجلِس ، ثم أعاد فقام الشاب فقال: أنا ، فقال: أنت ذاك ، فأ لِقي عليه سَبَهُ عيسى ، ورُفع عيسى من رَوْزَنَة (١) في البيت إلى السَّما .

وجاء الطَّلَبُ من اليهود ، فأُخذوا الشَّبَهُ فَقَتَلُوهُ ثَمَّ صَلَبُوهُ ، وَكَفَر بَمَضُهُم اثنتي عَشْرَة مرَّةً بعد أَن آمَنَ به . وافترقوا ثلاث فيرَق .

فقالت فر قة : كان الله فينا ما شاء ثم صَعِدَ إلى السَّما ، مُ فهؤلا اليَعْقُوبِيَّة . وقالت فير قة : كان فينا ابن الله ما شاء ، ثم رفَعَهُ الله إليه ، وهؤلا النَّسْطُهُوريَّة . وقالت فر قة : كان فينا عبدُ الله ورسولُه ، وهؤلا المسلمون .

فتظاهرَتُ الكافرَ الله على المُسلِمة فقتَلُوها، فلم يَزَلُ الإسلامُ طاميسًا حتى بَمَثَ اللهُ محمدًا وَيَعْتِي ، فأنزلَ اللهُ : ﴿ فَآمَنَتُ فَ طَائِفَةٌ مِن بَنِي إِسرائيل ﴾ (٢) . يعني الطائفة التي آمنتُ في زمن عيسى ، ﴿ وكفَرَتُ طائفة ﴾ (٢) . يعني التي كفرَت ُ

<sup>(</sup>١) مِي الخَرَاقُ فِي أَعَلَى السُّقَفَ .

<sup>(</sup>۲) من سورة العبَّف" : ۱٤ .

في زمن عيسى ، ﴿ فَأَيَّدُ نَا الذين آمَـنُوا ﴾ `` . في زمن عيسى باظهار دين محَدَّد ينهم على دين الكافرين . أخرجه عبدُ بن حُمـيد والنَّسائي وابن أبي حاتم وابن مَرْ دُوينَهُ كما في ﴿ الدر المنثور ﴾ ('' .

الأثبر AV عن قتادة في قوله نسالى : ﴿ وَقُولِهِمِ اللّٰهِ مَلْكَ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِنْ وَقُولِهِم إِنَّا قَتَلُنا المُسبِحَ عِسَى ابنَ مريم رَسُولَ الله ، وما قَتَلُوه وما صَلَبُوه ولكن شُبّة لهم ، وإن الذين اختَلَفُوا فيه لَفِي شَك مِن عَلْم إلا اتّباع الظّن وما قَتَلُوه يَقَيناً (٢٠) . بل منه ما لَهُم به مِن عِلْم إلا اتّباع الظّن وما قَتَلُوه يَقِيناً (٢٠) . بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزًا حكيماً ﴾ (٢٠) . قال : أولئك أعداه الله اليهودُ افتخروا بقَتْل عِسى ، وزعموا أنهم قتاوه وصلَبُوه .

<sup>(</sup>١) من سورة المثن : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) : ٢ : ٣٣٨ . وقال الحافظ ابن كثير في وتفسيره ، ١ : ٧٥٥ بعد أن ساق هذا الأثر عن ابن أبي حاتم بسنده إلى ابن عباس : و وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس ، ورواه النشسائي بنحوه ، . انتهى . وكان هذا الأثر في الأصل مقتصراً فيه على موضع الشاهد فأنممته بطوله .

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ بن كثير في وتفسيره ، ١ : ٥٧٤ ويَعني بذلك ثمن الدَّعي أنه قتلَه من اليهود وَمَنْ سلتَّمه إليهم من جُهَّال التصارى كلَّهم في شكِّ من ذلك وحيَّرة وضلال وستُمَّر ، ولهذا قال : ﴿ وَمَا قَتَلَوْهُ يَقِيناً ﴾ أي وما قتاًوه متيقاً بن أنه هو ، بل شاكين متوهمين ، . (٤) من سورة النساء : ١٥٧ – ١٥٨ .

و َذَكِرُ لِنَا أَنِهِ قَالَ لأَصِحَابِهِ : أَيْكُمْ يُقَذَفُ عَلِيهِ شَبَهِي فَانِهِ مِقْتُولُ ؟ قَالَ رَجِلَ مِن أَصِحَابِهِ : أَنَا يَانَبِي اللهِ ، فَقُتْلِ ذَلِكَ الرَّجُلُ ، ومَنْعَ اللهُ نَبِيَّهُ ورَفَعَهُ إِلَيْهِ . أُخْرِجِهِ عَبِدُ بن حُمَيد وابنجرير وابن المنذركا في « الدر المنثور » (1) .

الأثـــر ٨٨ عن مجاهد (٢) في قوله نعالى : ﴿ ولكنْ شُبِّهُ لَهُم ﴾ . قال : صَلَبُوا رجلاً غيرَ عيسى ، شَبَّهُوه بعيسى يَحسبونَه إِياه ، ورَفَعَ اللهُ إليه عيسى حَيًّا . أخرجه عبدُ بن حُميد وابن جرير وابن المندر كما في « الدر المنثور » (٣) .

الأثر معن أبي دافع (ن) قال : رُفع عيسى ابن ُ

<sup>(</sup>۱) مواضع الأثر : ابن جرير ٦ : ١١ -- ، ﴿ الدَّرِ النَّتُورِ ﴾ : ٢٣٨ -

<sup>(</sup>٢) هو الإمام مجماهد بن جبّر المكيُّ التابعيُّ الجليل : أعلمُ التابعين بالتفسير وحاوي علم ابن عباس ، توفي بمكة سنة ١٠٧ أو ١٠٣ رحمه الله تمانى .

 <sup>(</sup>٣) مواضع الأثر : إن جرير ٦ : ١٢ ، « الدر المنثور ، ٢٣٨:٢.

 <sup>(</sup>٤) هو أبو رافع تُفيَع بن رافع السّائة اللّدَني ، نتزيل البصرة ، وأحد كبار التابيين وعلما يهم الأحلّة الثقات رحمه الله تعالى.

مريم وعليه ميدْرَعة وخُفًا راع وحَدَّافة يَحَدْف بها الطَّيْرَ (١) . أخرجه عبد الرزاق وأحمد في « الرُّحد » وابن عساكر من طريق ثابت البُناني كما في « الدر المنثور » (٢) .

الأثـــ ٩٠ عن أبي العالية (") قال : ما ترك عيسى الأثــ مريم حين رُفيع إلا ميدرَّعة صُوف وخُفتَّي ْ راع وحذًا فة يَعذف مها الطيّر (") . أخرجه أحمد في « الزهد » وأبو نعيم وابن عساكر من طريق ثابت البُناني كما في « الدر المنور » (") .

الأثر ٩١ عن عبد الجبَّار بن عُبَيْد الله بن سليمان (٥) قال : أقبل عسى ابن مريم على أصابه لينلة رمُضِع فقال : لا

 <sup>(</sup>١) اليدارَعة: ثوب لا يكون إلا من صنوف. والحذافة :
 آلة أرمتى بها الطثير وينساد. والخنتان تثنية خنف وهو الحيذاء المروف.
 (٢): ٣: ٢٢٩.

 <sup>(</sup>٣) هو أبو العالية رُفَيْع بن ميهْران الرَّيَاحِيِّ البصري ،
 التابعيُّ الجليل الثقة ، أعلمُ الناس بعد الصحابة بالقراءة ، توفي سنة ٩٣
 رحمه الله تعالى . (٤) : ٢ : ٣٣٩\*.

<sup>(</sup>ه) وینکنی : أبا عبد رَبّه ، تابسی دمشتی زاهد ثقــة ، مات سنه ۱۱۲ رحمه الله تمالی .

تأكلُوا بكتاب الله أجراً ، فانكم إن لم تفعلوا ('' أقعد كم الله على منابِرَ الحَجَرُ منها خير من الله نيا وما فيها ، قال عبد الجبّار : وهي المقاعد التي دَكرَ الله نيا في القرآن : ﴿ في منقصد صدِ قُ ('' عند مليك مُقتدر ﴾ ('' ، ورُفع عليه السلام ، أخرجه أبن عساكر كما في «الدر المنثور » ('' .

الأثـــر ٩٢ عن ابن عبـاس رضي الله عنه في قوله الله عنه في قوله تمالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَمَـلَمُ لَسَّاعَةً ﴾ (\*) . قال : خُروجُ عيسى

<sup>(</sup>١) أي إن لم تأكلوا بكتاب الله .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن كثير في ﴿ تفسيره ﴾ ٤ : ٢٦٩ ﴿ أَي فِي دار كرامة الله ورضوانه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) من سورة القمر : ٥٥ . (٤) : ٢ . ٢٣٩ .

<sup>(</sup>ه) أي إن سبدنا عيني عليه السلام \_ والمرادُ تزولُه \_ أمارَةُ وعلامةُ على قُرب وقوع الساعة . والآية المذكورة من سورة الرُّخرُف: ١٠٠ . وهذه قراءةُ ابن عباس وأبي هريرة وأبي العالية وأبي مالك وعيكريمة والحسن وقتادة والضحَّاك وغيرهم كما في و تفسير ابن كثير ، ع : ١٣٧٠ ، وهي قراءة الأعمس من القرَّاء أسحاب القراءات كما في و إتحاف فضلاء البتر بالقراءات الأربعة عصر ، للمياطي ص ٣٨٦٠ . وقراءةُ الجمهور : هو وإنتهُ لميلم السنَّاعة كه . وفي هذه القراءة أيضاً الضميرُ عائد إلى عيني عليه السلام . والمرادُ أن عيني عليه السلام بحُدوثِه من غير أب وباحيائه الموقى: يَكَنى دَليلاً على حكّة البَعْث وإعادة الخلق يوم القيامة.

عليه السلام قبلَ يوم القيامة . أخرجه الفر يابي وسعيد بن منصور ومُسدَّد وعبدُ بن حُميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطَّبراني من طُسُرُق كما في « الدر المنثور » (١٠) .

الأثـــر ٩٣ عن الحسن البصري في قبوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَمُلَمَ لُلسًّاعَةً ﴾ قال : نُزولُ عيسى . أخرجه عبدُ بنُ حُميد وابنُ جرير كما في « الدر المنثور » (\*\*) .

الأثـــر ٩٤ عن قتادة في قوله تعالى : ﴿ وإِنَّهُ لَمَلُمْ لَلسَّاعَة ﴾ . قال : تُزولُ عيسى عليه السلام عَلَمْ للساعة ، وناس يقولون : إِن القرآنَ عَلَمْ للسَّاعَة (٣) . أخرجه عبد الرزاق

<sup>(</sup>۱) مواضع الأثر : ابن جرير ۲۵ : ۵۵ ، و مجمسع الزوائد » للميثمي ۷ : ۱۰٤ عن الطبراني ، و الدر المثور ، ۳ : ۲۰ .

<sup>(</sup>۲) مواضع الأثر : ابن جربر ۲۰ : ۵۶ ، و الدر النثور » ۲۰ : ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) وذلك لأنه يَدُّلُ على قُرْب مِي الساعة ، أو به تُملَمُ السَّاعة وأهوالها وأحوالها . ولكن هذا التفسير ردَّه الحافظ ابن كثير في « تفسيره » ٤ : ١٣٧ إذ لا ذكر القرآن في الآية ، وقال : و بل الصحيح أن الضمير في على وإنَّه ﴾ عائد على عيسى عليه السلام فان السيّاق في ذكره » .

وعبدُ بن حُمَّيدوابن جريركما في « الدر المنثور » (١٠ ـ

الأثـــر ٩٥ عن ابن عبـاس رضي الله عنه في قــوله تمالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَـمَـلَـم ۗ للسَّاعـَة ۚ ﴾. قال : تُـزول ُ عيسى عليه السلام . أخرجه ابن جرير من طُر ُق كما في « الدر المثور » (٢) .

١٤ ١٤ ١٤ ١٤ عن الحسن البصري في قوله تعالى :
 ﴿ وَإِنَّهُ لَمَلَمٌ للسَّاعَةِ ﴾ . قال : تُزولُ عيسى عليه السلام .
 أخرجه عبدُ بن حُميدوابن جريركما في « الدر المنثور » (١) .

الأتسر ٩٧ عن ابن زيد في قوله ثمالى : ﴿ يُكَاتِمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَالًا وَمِن الصَّالَحِينَ ﴾ (٧) . قال : قد كلَّمهم عيسى عليه السلام في المَهْد ، وسيُكلِّمُهُم إذا قَتَلَ الدَّمَالُ وهو يومنذ كَهْل ، أخرجه ابن جرير كما في « الدر المنثور » (١٠) .

<sup>(</sup>١) مواضع الأثر: ابن جرير ٢٥ : ٥٤، د الدر المنثور، ٣ : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) مواضع الأثر: ابن جرير ٢٥: ٥٤ ، ﴿ الدر النثور ﴾

۲ : ۲۱ . (۳) من سورة آل عمران : ۲۱ . ۳

<sup>(</sup>٤) مواضع الآثر : ابن جرير : ٣ : ١٨٨ ، ﴿ اللَّمْ اللَّمُورِ ﴾

٢ : ٢٥ . ووقع فيه وفي الأسل عرَّفا : ( إذا أقبل الدجَّال ) .
 والتصويب عن تفسير ابن جرير .

الأثـر ٩٨ عن و هنب بن مُنبَبِه في أثر طويل جاه فيه : وظنَنُوا ـ أي اليهودُ ـ أنهم قتكوا عيسى وصَلَبُوه ، فظنَنَّتُ النَّصارى مِشْلَ ذلك ، ورَفَعَ الله عيسى مِن يوميه ذلك ، كما في « الدر المنثور » (۱) .

الأثـر ٩٩ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : تَخْرُجُ الحَبَشَةُ بعد بُرُولِ عيسى عليه السلام فيبَعْتُ عيسى طائفة فيهُوْ مَوْن (١) . أخرجه نُميم بن حمّاد في «كتاب الفتن » كما في « محمدة القاري شرح صبح البخاري » للميني ، وأخرجه البَرْ زَنجي في « الإشاعة في أشراط الساعة » مُفَصَّلا (١) .

الأثـــر ١٠٠ عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ﴿ إِنْ ثُمَدَ بِنْهُم فَانْهُم عِبِادُكُ وَإِنْ نَمَنْفُرِ لَمْم فَانْكُ أَنْتَ

<sup>.</sup> YE- - YM9 : Y (1)

<sup>(</sup>٢) أي الحَبَشيُّون، كما جاء مصرَّحاً به في رواية والإشاعة، .

العزيزُ الحكيم ﴾ (١) . يقول : عَبِيدُكُ قد استُو ْجَبُوا العذاب عقالتهم ، وإِنْ تَغْفِر لهم أي مَنْ تركتُ منهم ومُدَّ في مُمُره حتى أهبِط من السَّماء إلى الأرض لِقَتْل اللجَّال فَنَزلُوا عن مقالِتهم ووحَدُوكُ وأقرُّوا أنَّا عَبِيد ، وإِنْ تَغْفِرْ لهم حبث رَجَعُوا عن مقالتِهم فانك أنت العزيزُ الحكيم . كما في «الدر المنثور» (١) .

اكريث : ١٠١ رُوي أنرسول الله والله الله والله و

فهذه مائة ُ خَبَر وِخَبَر من المرفوع والموقوف ، والحمدُ للهُ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ .

<sup>(</sup>١) من سورة الماثدة : ١١٨ . (٢) : ٣ : ٣٥٠ .

 <sup>(</sup>٣) في كلامه على مدينة مــــد ثين ١ : ٣٣١ . وهذا الخبر أشار إليه شيخنا محمد شفيع في الجدول الآتي ، ولم يُـــذكــ في أصل الكتاب ، ولم أطلع عليه في الجدول إلا بعد طبع الأحاديث فاستدركتُه هنا .

### تنمة واستدراك في الآثار

جَمَعَ الإمامُ الكشميري رحمه الله تعالى في كتابه هذا من الآثار التي جاء فيها نُتُرُولُ عيسى عليه السلام القدّر الكثير ، مِن مُظانَّه و مِن غير مُظانَّه التي لا يُقيفُ عليها ولا يُعلَمُ بها إلا مثلثه من الأَغَنَّة الحافظين المدقّقين . وقد فاتّه بعضُ آثار وقفتُ عليها أثناء خيدمتي لكتابه هذا ، فرأيت أن أوردَها هُنا تتميمًا لقاصده وهي عشرَهُ آثار .

الأنسو: ١ عن عبد الله بن عَمْرُو بن العاص رضي الله عنه قال: ما كان مُنذُ كانَتُ الله بنا رأس مائة سنة إلا كان عند رأس المائة أمر ، فاذا كان رأس مائة خَرَج اللهجَّالُ ويُنذِلُ عيسى عليه السلام في و تفسيره ، فقال : حدَّثنا يحيى بن فيتناله . أخرجه إن أبي حاتم في و تفسيره ، فقال : حدَّثنا المبارك بن فتصالة ، عبد ك القرطبي ، حدَّثنا المبارك بن فتصالة ، عن علي بن زيد ، عن عبد الرحمن بن أبي بكر ، عن المرَّ يان بن الميثم عن عبد الله بن عمرو بن العاص . كما في و الحاوي ، السيوطي في عن عبد الله بن عمرو بن العاص . كما في و الحاوي ، السيوطي في رسالة و الكشف عن مجاوزة هذه الأمنة الألف ، ٢ : ٨٨ .

الأنسسو: ٣ عن عبد الله بن عَمْرُو أَيْضاً قال : يُرْسيلُ اللهُ بِهُ عَمْرُو أَيْضاً قال : يُرْسيلُ اللهُ بِهُ مَ يَاجُوج وَمَاجُوج وَيُحَا طَيِّبَة ، فَتَقْبُضُ رُوح عيى وأسحابه وكل مؤمن على وَجُه الأرض ، ويَبَّقنَى بَقَايا الكَّفْار وم شيرارُ الأرض ماثلة سننة . أخرجه تُمْمَ بن حَمَّاد في كتاب الفتن كما في و الحاوي، للسيوطي في رسالة و الكشف عن مجاوزة هذه الأُمَّة الألف ، ٢ : ٠٠.

الأثـــو: ٣ عن عبد الله بن عَمْرُو أَيضاً قال : المَهدِيُ ينزل عليه عبى ابنُ مريم ، ويُصلِّي خَلَفتَه عيسى . أخرجه نُمْيَم بن حَمَّاد

في كتاب الفان كما في « الحاوي» السيوطي كما في رسالة المرّف الوّرادي في أخبار الهدي » ٢ : ٧٨ .

الأثسو : ٤ عن ابن سيرين قال : المهدي من هذه الاثمة وهو الذي يكؤم عيسى ابن مريم عليها السلام . أخرجه ابن أبي شيبة في و المستنف ، كما في و الحاوي ، السيوطي في رسالة و المرق الوردي ، ٢٥ .

الأثــو : و عن الوليد بن مسلم قال : سمت ُ رجلاً يُحدَّثُ قوماً فقال : المهديّون ثلاثة ، مَهديّ الحَدِّ عَمْرُ بن عبد العزيز . ومَهديّ الدّم وهو الذي تَسْتَكُننُ عليه الدّماء ، ومَهدي الدّين : عيني أبنُ مربم تُسُلم أُمَّتُه في زمانه . أخرجه نُمّيم بن حَاد في كتاب الفتن كا في و الحَرْف الوردي ، ٢ : ٨٧ .

الأشسو: به عن أراطاة قال : بالني أن اللهدي بعيش أربعين علما ثم يتعرف من قبطان الربعين علما ثم يتعوث على فيراشه ، ثم يتخرج رجل من قتطان مثقوب الأدنيس على سيرة اللهدي ، بقاؤه عيسرون سنة ، ثم يوت قتيلاً بالسلاح ، ثم يتخرج رجل من أهل بيت الني ويتا مهدي مسن السلام ، ثم يتخرج رجل من أهل بيت الني ويتا مهدي من أسة عسن السلوة ، يتزو مدينة قيثمت ، وهو آخير أسير من أسة عد ويتولي ، ثم يتخرج في زمانه اللجال ، ويتخرل في زمانه عيس ابن مريم . أخرجه نقيم بن تحاد في كتاب الفتن كما في و الحاوى ، السيوطى في رسالة و العرف الوردي ، ٢ : ٨٠ .

الأثـــو: ٧ عن قتادة قال: الشَّامُ أرض الهُشر والنشر، وبها بنجتمعُ الناسُ رأساً واحداً ، وبها ينزلُ عيني ابنُ مرم ، وبها ينهلكُ اللهُ المسيح الكذَّاب . أخرجه ابنَ عساكر في و تاريخ دمشق،

- 17. : 1

#### تتمة واستدراك

الأثــو: ٨ عن كعب الأحبار قال: يتهيط المسيح عليه السلام عند القنطرة البيضاء على باب دمشق التبرقي ، تتحمله غيامة ، واضع بديه على منكبي ملككين ، عليه ريشتان مئو تنزر إحداها مئر تد الأخرى ، إذا أكب رأسه قنطر منه الجُمْان . أخرجه ابن عساكر في و تاريخ دمشق ، اكب رأسه قنطر منه الجُمْان . أخرجه ابن عساكر في و تاريخ دمشق ،

الأنسو: به عن كعب الأحبار قال: يتحاصر الدجال المؤمنين بيت المقدس ، فيصيبهم جوع شديد حتى بأكلوا أوتار فيسيبهم - أي أقواسهم - من الجوع ، فينا م على ذلك إد سميموا صو تا في النكس ، فيقولون : إن هذا لصو ت رجل شمان ، فيتظرون فاذا بعيسى ابن مريم ، وتقام المثلاث ، فيرجيع إمام المسلين المهدي فيقول عيسى : تقدم فلك أفيمت المشلاة ، فيصلي بهم تلك الليلة ، شم يكون عيسى إماماً بعد ، أخرجه نشم بن حمّاد في كتاب الفتن كما في و الحاوي ، للسيوطي في رسالة و المترف الوردي ، به د هد .

الأقسو : ١٠ عن كعب الأحبار قال : إذا انصرف عيمي ابن مريم والمؤمنون من يأجنوج ومأجنوج لبيشوا سنوات ، فاذا رأو اكبيئة الهمرج والنبار ، فاذا مي ربيح قسد بتعشها الله ليتقبيض أرواح المؤمنين ، فتلك آخير عيماية تقبيض من المؤمنين ، ويبقي الناس بعد مائة عام لايتر فأون دينا ولا سننة 1 يتهار جُون \_ يتسافدون ويتجاممون علانية \_ تهارج الحمر ، عليم تقوم الساعة . أخرجه شميم بن حماد في كتاب الفتن ، كا في و الحاوي ، السيوطي في رسالة والكشف عن مجاوزة هذه الأمئة الألف ، ب : مه .

وأورد ابن عساكر في « تاريخ دمشق» ٢ : ٢١٧ أثراً عن ابن عائش الحضري في سنده مجاهيل وفي متنه نكارة ، استغنيت عن إيراده بالإشارة إليه\*.

## الخت ويي

١ الجدول بأوصاف سيدنا عينى عليه الصلاة والسلام
 ٧ - الأحاديث التعريفة مرتبة على أوائل الحروف
 ٣ - أسماء رواة الأحاديث مرتبة على أوائل الحروف
 ٤ - المصادر والمراجع التي عُزيِيَ إليها في التمليقات
 ٥ - عتوى الموضوعات الواردة في الأحاديث وشروحها

# ١ ـ الجدول بأوصاف سيدنا عيسى عليه السلام

#### بيسي للفوالأفراك

## الحَدُّ للهِ وكنى ، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى

وبعد فهذا الجدولُ الذي وَعَدَّنَا به في حاشبة ص ٧٥ ــ ٧٦، وهو تلخيصُ لطيف موجز لما في كتاب و التصريح بما تواتر في نزول السيح ، من شمائل عيسى المسيح عليه السلام وأماراتيه الكريمة عند ننزوليه من السياء قبل يوم القيامة ، مم تشباً بترتيب حياته الشريفة من أواليها حتى رقعيه إلى السّماء ، ثم نزولِه إلى الأرض ، ثم وفاتيه ودقنيه ، ثم قيام الساعة .

صنَعَه باللغة الأوردية تليد المؤلف الإمام الكشميري أستاذ المالحة الجليل الشيخ محد شفيع حفظه الله تمالى ، ثم تفشل بترجمته من الأوردية إلى العربية الآخ الكريم الشاب الأبلمي النجيب الشيخ محدد تني المثاني نجل شيخنا الملامة محدد شفيع بأمر والده ، فجزاها الله خيراً .

وقال شيخنا في مستهله : أشرفا في هذا الجدول إلى شمائل سيدنا عيسى المذكورة في هذا الكتاب برقم الحديث الوارد فيه تلك النهائل ، مع الإشارة إلى الفارقة بين حال عيسى الني الرسول الأمين عليه السلاة والسلام وحال مير زا غلام أحمد القادياني العشال منائعي المسيحية من خسنة أحواله وسيء أهاله وردي، صفاته وقبيح نهايته ، ليظهر الحق من الباطل ، ويتنكشف المنزور المارق من الني العادق ، ويتبين العسيم لذي عينين . وقد الحد على دين الإسلام الذي أبان كل شيء تفصيلا فو ليتهلك من همكك عن بياتة ويتحيي من حي عن تقصيلا فو ليتهلك من همكك عن بياتة ويتحيي من حي عن النبين وأحبابه الصديقين والشهداء والصالحين وسلم تسليماً كثيراً .

جدول ما ثبت بانحرآن والسنة من أمارات المسيح الموعود عيسى عليه السلام تأليف الملامة المحقق الجليل الشيخ محمد شفيع مفتي باكستان خفظه الله تصالى

- ١ سامه السامي : عيسى ، بدل عليه ما لا يحصى من الآبات والأحاديث ، والقادياني
   اسمه : غلام أحمد .
- ٧ ـ كنيت : أبن مرم ( ذلك عيسى ابن مرم ) مرم : ٢٤ . والقادياني للسر له كنية .
  - ٣ \_ لقبه: السيح .
  - ع ـ و : كلمة الله .
- و: روح منه ( إنما السبح عيسى ابن سرم رسول الله وكلته أثقاها إلى مرم وروح منه ) النساء : ١٧١ . والفاديائي ليس له لقب معروف .
- والدته : مرم ، يدل عليه ما لا مجمى من الآيات والأعاديث . والفادياني
   والدته : جراخ بي .
- ٨ ... والد أهـ : عمران عليه السلام ( وصريح ابنة عمران ) التحريم : ١٢ .
   والد أم القادياتي لا يعرقه أحد .
- باله : هارون ( یا آخت هارون ) صریم : ۲۸ . خال القادیائی لا یسرفه آخد . وهارون خال عیسی لیس هو بالنی المروف آخی موسی علیها السلام ، فان هارون النی کان قبل صریم بغرون طویات ، وایما اسم خال عیسی : هارون ، وهو رجل آخر کا رواد مسلم والنسائی والترمذی مرفوعاً .
- ١٠ والدة أمه : امرأة عمران حمنة من إذ قالت امرأة عمران ) آئى عمران : ٣٠.
   ١١ من نذر جدته حلها للوقف على بيت المقدس ( إني نذرت لك مأني بطني محرراً)
   آل عمران : ٣٠ م
- ١٧ \_ ولادة حلها أنثى ( فلما وضعها قالت رب إني وضعها أنثى ) آل عمران: ٣٦. اعتذارها في حضرة الله يأنها وضعها أنثى وهي لا تليق أن تخدم بيت المقدس
- ۱۳ ــ اعتدارها في حضرة الله بانها وضفها التي وعي د تليق ان عظم بيت المفتل ( قالت رب إني وضفتها أنتي وليس الذكر كالأنتي ) آل عمران : ۳۹ .
- ١٤ ـ نسبتها مريم ( وإنى سميتها مريم ) آل عمران : ٣٦ . والقادياني أبن هو من ذلك ؟
   يعض ما ورد من أحوال أمه عليها السلام
- استعاذتها من مس الشيطان ( أعناه بك وذريتها من الشيطان الرجم ) آل عران : ٣٦ . وكيف تحصل لجراغ بي هذه المرتبة الرفيعة ؟ وقد نس المديث النبوي بأن هذا بما خس الله به مرج عليها السلام كما في صحيحي البخاري ومسلم.

- ١٦ ترمرعها يسرعة غير اعتادية إذ كانت تقطع مدة سنة في يوم واحد ( وأنبتها نباناً حسناً ) آل عمران : ٣٧ .
- ۱۷ ــ اختصام مجاوري بيت المقدس في تربية سرج وكفالة زكريا عليه السلام لها ( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل سرج وما كت لديهم إذ يختصمون ) آل عمران : ٤٤ .
- ۱۸ ـ إِمَّامَتُهَا بِالْحُمْرَابِ وَرَزَقَهَا مِنَ النَّبِ ( كَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَا الْمُحْرَابِ وَجَـد عندها رزقاً قال يا صرح أن الله هذا ) آل عمران : ۲۷ .
- ۱۹ ـ سؤال زكريا عن الرزق وجوابها أنه من عند الله ( قالت هو من عند الله ) آل عمران : ۲۷ .
- ٢٠ ــ مخاطبة الملائكة إياها ( إذ قالت الملاكة ياسريم إن الله ) آل عمران : ٢٠ .
   ٢١ ــ كونها مقبولة عند الله ( اصطفاك ) آل عمران : ٢١ .

  - ۲۲ ـ كونها طاهرة من الحيض ( وطهرك ) آل عمران : ۲۲ .
- ٢٣ ــ كونها أفضل نساء زمنها ( واصطفاك على نساء العالمين ) آل عمران: ٢٠ .
  - ٢٤ ذهابها إلى زاوية ( إذ انتيفت من أهلها ) مرم : ١٦ .
  - ٢٠ ــ كون الزاوية في جانب شرقي ( مكاناً شرقياً ) مرم : ١٦ .
  - ٢٦ \_ اتخاذها حجاباً ( فاتخذت من دونهم حجاباً ) سريم : ١٧ .
- ٧٧ ــ وجامها ملك بشكل إنسان ( فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشراً سوياً ) مربح : ١٧ .
  - ٣٨ ــ استعافتها ( إني أعوذ بالرحمل منك ) مريم : ١٨ .
- ٧٩ \_ ثم بشرها الملك بولادة عيسي عليه السلام ( لأهب ك غلامًا زكيًا ) مرم: ١٩.
  - ٣٠ ـ تعجبها بهذا الحبر ( أني يكون لي غلام ) مرم : ٣٠ .
- ٣١ \_ إخبار الملك بأن ذلك ليس بصعب على الله ( قال ربك هو على هين )
- ۳۲ ـ حملها عيسي عِمض قدرة الله من غير أن عيسها رجل ( فحملته ) مرم : ۲۲ .
- ٣٣ ذهابها إلى جذع نخلق وقت المخاص ( فأجامها المخاص إلى جذع النخسلة ) مربع : ٣٣ . وهل حصل لوالعة مرزا القادياني شيء من هذه الفضائل ؟ كلا .
- وقال العلماء : إن كل ما حصل لربع عليها السلام من خوارق العادة كان في الأصل إرهاصات تبشر بنبوة عيسى عليه السلام .

#### محل ولادته عليه البلام وكيفية ذلك

٣٤ - ولد في زاوية بستان سيد من العارة ( فانتبنت به مكاناً قصياً )سي : ٢٢.
 ٣٥ - كانت متكثة إلى جدّع نخلة ( فأجاءها المخاض إلى حدّع النخلة ) سرم : ٣٧ .

#### أحوال مرج بعد ولادته عليه السلام

٣٦ \_ اضطرابها حياء وخوفاً من شهة الناس ( قالت باليتني مت قبل هذا ) مري : ٣٧٠ \_
 ٣٧ \_ نداء الملك من تحت الشجرة أن لا تحزئي فقد منحك الله ابنساً من سادة الناس ( ألا تحزئي قد جعل ربك تحتك سريا ) مري : ٢٤ ٠

٣٨ \_ رزقها الله تعالى رطبًا جنيًا ( تساقط عليك رطبًا جنيًا ) صريم : ٢٠ .

٣٩ \_ إتيانها قومها بعيسى عليه السلام في حجرها ( فأتت به قومها تحمله ) سريم : ٢٧ . وأما مرزا الفادياني فأنى له ذلك ؟

٤٠ - تهمة النوم السيدة مرج ( بامرج لفد جئت شيئاً فرياً ) مرج : ٢٧ .
 ١٤ - كلام سيدنا عيسى عليه السلام في حجرها ( إني عبد الله آثاني الكتاب ) .
 وهل تكلم مرزا الفادياني في حجر أمه ؟

#### وجاهة عيسي عليه السلام

٤٧ \_ ( وجيهاً في الدنيا والآخرة ) آل عمران : ٤٠ .

٣٤ \_ قامته مبتدلة ۾ الحديث : ٩٠ .

٤٤ \_ لونه أبيض مشرب بالحرة ، الحديث : ١٠ .

ه ۽ \_ شعر رأسه محند إلى منكبيه ۽ الحديث : ١٠٠

٤٦ \_ شعره أسود كأنه يقطر وإن لم يصبه بلل ، الحديث : ١٠ .

٧٤ \_ شمرَه جعدَ ، في بعضَ الرَّواياتُ كَمَا في الْحديث : ١٥ أنه سبط ، ويمكن أن هذا الاختلاف باختلاف الأوقات ،

٤٨ ــ نظيره في الحليــة : يثابه من المحابة عروة بن مسعود رضي الله عنه ،
 الحديث : ٦ . وكانت حلية مرزا الناياني مضادة لجميع هذه الصفات .

٩٤ \_ غذاؤه عليه السلام : الباقلي وما لم تفيره النار ، الحديث : ٧٧ . وكان
 المننى الفاديائي يأكل اللحوم والبيض .

### خمائس عيسى المبيح للوعود عليه السلام

 ه الحياؤه الموتى باذن الله ( وأحيى الموتى باذن الله ) آل عمران : ٤٩ .
 وكان مرزا الفادياني بصدد أن يميت الأحياء ، فقد دعا على كثير من الناس بالموت وإن لم يستجب له من الله تعالى .

٢٥ \_ إبرأً الأبرَسُ بإذن أللهُ ( وأبرى الأكه والأبرس ) آل عمران : ٩١ .
 والمتنى القادياني لم يحصل له شيء من ذلك .

و الفخ في تراب حتى يصير طيراً ( فأضخ فيه فيكون طيراً باذن الله ) آل عمران : ٤٩ .

- ٤٥ الاخبار بما أكله الناس وما ادخروه في يبوتهم ( وأنبشكم بما تأكلون وما ندخرون في يبوتكم ) آل عمران : ٤٩ .
- ه ه عزم بني إسرائيل عَلَى قتــله ، وحفظ الله تعالى له ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) آل عمران : ٤٥ .
- ٩٠ ــ رمع الله تعالى له إلى السياء حياً ( إني متوفيك ورافعك إلى ) آل عمران:
   ٥٥ . ولم يحصل لمرزا الفادياني عيء من ذلك وأنى له ذلك ؟
- ٧٥ ـ نزوله عليه السلام من السماه إلى الدنيا ثانياً في قرب من يوم القيامـة ،
   الحديث : ١ إلى الحديث : ٧٠ . وأنى القادياني ذلك ؟

#### حلبته عليه السلام وقت نزوله

- ٥٨ ـ يلبس توين أصفرين ۽ الحديث : ١٠ .
- ٩٥ ـ على رأسه قلنسوة طويلة ، الحديث : ٤٨ . والفادياني لم يحصل له شيء من ذلك .
  - ٦٠ ـ يلبس درعاً ، الحديث : ٦٨ . ولم بلبس الفادياني درعاً طول حياته .

#### بعض أحواله عليه البلام وقت نزوله

- ٦١ ـ بنزل واضعاً يديه على أجنعة ملكين ؛ الحديث : ه .
  - ٦٢ في يده حربة يفتل بها الدجال ۽ الحديث : ٤٨ .
  - ٦٣ ــ لا يجد كافر ربح نفسه إلا ويموت ، الحديث : ه .
- ٦٤ يبلغ نفسه إلى ما يبلغ طرفه ، الحديث : ٥ . ولم يحصل لمرزا الفادياني
   شيء من ذلك .

#### عل نزوله عليه السلام ووقت نزوله

- ٦٥ ــ ينزل في الشام ۽ الحديث : ه .
- ٦٦ يتزل في الجانب الصرقي من دمشق ، الحديث : ه .
- ٦٧ ــ يتزل عند النبارة البيضاء ، الحديث : ه ، ولم يزر القادياتي دمشى في
   ساعة من حياته ،
  - ٦٨ ــ وقت نزوله : عند صلاة الفجر ، الحديث : ١٦ .

#### أحوال الحاضرين في السجد وقت نزوله عليه السلام

- ٦٩ \_ جاعة من السلمين يقودهم المهدي مجتمعون لقتال السجال ، الحديث : ٧ .
- ٧٠ ــ عددهم حينتذ يبلتم إلى تمانمائة رجل وأرجيائة امرأة ، الحديث : ٦٩ .
- ٧١ ــ كلهم يسوي العنقوف عندما ينزل عيسى عليه السلام ، الحديث : ٧ .
- ۷۲ ــ يؤمهم الامام المهدي ۽ الحديث : ۱۳ و ۴۱ و ۲۲ و ۳۱ . وأما مرزا القادياني فأني له ذلك ؟

#### جنن أحواله جد نزوله عليه الملام

- ٧٧ \_ يدعوه الامام المهدي لامامة الصلاة بالناس فيأبي ، الحديث : ٣ .
- ٧٤ ــ حينا يريد الامام المهدي أن يتخلف يضع عينى عليه السلام يده على طهره
   ولا يرضى إلا أن يكون المهدي إماماً ۽ الحديث ; ١٣ .
- ه ٧ \_ ثم يتقدم الامام المهدي ويصلي بهم ، الحديث : ٤١ . ولم يحصل للقادياني شيء من ذلك وأن له ذلك ؟
- ٧٦ \_ إَمَالُمْتُهُ فِي اللَّذِينَا جِمَدُ نُرُولُهُ أُرْبِعِينَ سَنَةً ﴾ الحديث : ١٠ . وكان عمر المتنبي القادياني أكثر من أرجين سنة .
- ٧٧ \_ نكامه بعد النزول وأولاده : يتزوج عيسى عليه السلام بعــد النزول ، الحدث : ٥٨ و ٦٣ .
  - ٧٨ \_ يتزوج عيسى بامرأة من قوم شعيب عليهما السلام ، الحديث : ١٠١ .
    - ٧٩ ــ بولد له بعد نزوله أولاد ، الحديث : ٦٣ .

#### المصروعات التي يقوم بها بمدازوله عليه السلام

- ٨٠ ــ يكسر الصليب ويستأصل عبادته ولا يبقي في الدنيا من النصرانية شيئاً .
   أما في زمن القادياني نقد شاعت الصرانية وشملت كثيراً من البلاد . الحديث :
   ١ و ٤ و ١٢ وغيرها .
  - ۸۱ ـ يقتل الحنازير ، الحديث ۱ و ٤ و ١٣ وغيرها .
- ٨٢ ــ يفتح باب السجد جد الفراغ من السلاة فيرى وراء، الدجال وقوماً من اليبود الحديث : ١٣٠ .
- ٨٤ ــ يَمَثَلُ الدِجالُ ، الحَديث : ١٣ وغــيره . وفي زعم الفادياني : الدجال هم الانكاير ، ولم يقتل منهم أحداً .
- ه ٨ \_ يقتل عليه السلام الدجال في أرض فلسطين عند باب لد م الحديث : ١٣ وغيره ، والعادياتي لم ير باب لد قط ،
- ٨٦ ــ ثم يكون بعد نزوله جميع العالم مسلماً ، الحديث : ١٣ وغيره ، وقد كفر جميع العالم ــ على قول مرزا ــ بمجيئه إلى الدنيا .
- ٨٧ \_ ثم يُقتل عليه البلام ما بقي من اليهود ، الحديث : ١٣ وغيره ، ولم يقتل القادياتي يهودياً واحداً .
- ٨٨ ــ ولا يحد يبودي ملبأ ، الحديث : ١٦ وغيره ، وكان اليهود في زمن القادياني مرفيين منصين .
  - ٨٩ .. حتى تشهد الحجارة والأشجار على أن ورامها يهودياً .

- ١٠ تدرس حيثة جم الفاهب سوى الاسلام ، الحديث : ١٠ وغيره .وصار الاسلام في زمن الفادياني يعييه ضف ووهن .
- ولا يبقى حكم الجهاد إذ لا يبقى أحد من الكفار ، الحديث : ١ وغيره .
   وكان الكفار في زمن الفادياني أكثرين حتى إن بعض السلمين جاهدوا بهم ،
   نعم لم يرزق الفادياني نصيباً من الجهاد .
  - ٩٢ \_ ومن أجل ذلك لا يبقى حكم الجزية ، الحديث : ٤ وغيره .
- ٩٣ ــ ويعم عليه السلام الناس بالمال حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقيسل الصدقات ، الحديث : ١ وغيره . وقد ازداد الناس في زمن القاديائي نقرآ وجدباً .
- ٩٤ ـ ويؤم عليه السلام الناس بعد صلاة الفجر الأولى التي صلاها مقندياً بالأمام المهدي ؟ الحديث : ٤ وغيره .
- ٩٥ ــ يسافر إلى موضع فج الروحاه ۽ الحديث : ٤ وغيره . ولم يسافر إليه الفاديائي قط .
- ٩٦ \_ يحج أو يعتس أو يؤدي كلا النسكين ، الحديث : ٤ وغيره . وحرم القادياتي من كليها .
- ٩٧ ــ يسافر إلى روضة سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم ء الحديث : ؛ وغيره .
- ۹۸ \_ ويرد على سلامه سيد الأنبياء صلى الله عليه وسُلم ، الحديث : ٤ . وحرم الفادياني من ذلك كله .
- ٩٩ ــ مذهبه الذي يدعو إليه الـاس : يعمل بالقرآن والسنة ويحث الناس عليه ، الحديث : ٥٥ . وكان الفادياني يرد أحديث النبي صلى الله عليه وسلم .

#### البركات الظاهرة والباطنة في زمنه عليه السلام

- ۱۰۰ ـ تنزل في زمنه بركات دينية ودنيوية من كل نوع . وانعكس الأَمر في زمن مرزا الفادياني فقد وقت الفتن في زمنه كوقم المطر .
- ۱۰۱ ــ ويخرج الحقد والضنينة من أفئدة الناس ، الحديث : ١ وغيره . وقد كثر كل ذلك في زمن الفادياني .
- ١٠٢ ــ يكون الرمان في زمانه كبيرًا حتى تكني الرمانة الواحدة لجماعة من الـاس الحديث : ه .
  - ١٠٣ ــ ويكني لبن ناتة واحدة لجاعة من الناس ، الحديث : ه .
    - ١٠٤ ــ ويكني أبن شاة واحدة لقبيلة واحدة ، الحديث : ه .
- ١٠٥ ــ وتنزع الحة من كل ذي حة حتى يدخل الوليد يده في قم الحية فلا تضره،
   الحديث : ١٠ وغيره .
- ١٠٦ ــ وتكثف الوليدة عن أسنان الأسد قلا يضرها ، الحديث : ١٣ وغيره .

- ١٠٧ ــ ويكون النشب مع الغنم كأنه كليها ، الحديث : ١٣ . والأمر بالعكس في كل ذلك في زمن العادياني .
- ١٠٨ \_ وتمتلىء الأرض من السلم كما يمتلىء الاقاء من الماء ، الحديث : ١٣ . وامتلأت كفراً في زمن القادياني على زعمه .
- ١٠٩ \_ ولا يوجد نقير وتترك الصدقة ، الحديث : ١٣ . ومدار النبوة في زعم مرزا على أخذ الصدقات .
- ١١٠ ــ مدة هذه البركات : وكل هذا يكون إلى مدة سبع سنين ، الحديث :
   ١٠٠ ـ ولم تحدث هذه البركات يوماً من الأيام في حياة مرزا .

شتى أحوال الناس في زمن عيسئ للسيح الموعود عليه السلام

- ١١١ ــ ينزل جيش من الروم بموضع الأعماق أو دابق ۽ الحديث : ٧ .
- ١١٢ ــ فيخرج إليهم جيش من للدينة من خيار أهل الأرض يومئذ ، الحديث : ٧ .
  - ١١٣ ــ ويصير هذا الليش على ثلاثة أقسام ، الحديث : ٧ ـ
  - ١١٤ ـ قسم ينهزم وهو التلت الأول من الجيش ، الحديث : ٧ .
  - ١١٠ ــ تسم يستشهد في سبيل الله وهو الثلث الآخر ، الحديث : ٧ .
    - ١١٦ ــ قسم يفتتح ۽ الحديث : ٧ ء
- ١١٧ \_ يختلع هذا القسم الأخير قسطنطينية ، الحديث : ٧ . ولم يكن هي، من ذلك كله في زمن مرزا ولا قبله .
- ١١٨ ــ الحبر الباطل في نزول السيح عليه السلام: بينا عم يقتسون النتائم إذ يشيع فيم الحبر بأن المسيح عليه السلام قد نزل ويكون ذلك باطلاً . الحدث: ٧ .
- ١٩٩ \_ ثُمُّ أَذَا بَبَاقُ النَّامُ يَنْزَلُ عَبِسَ عَلِيهِ السَّارَمُ فِي الْحَقِيَّةَ عَلَى الْكَيْفِيةِ الْفَكُورَةِ قبل ، الحديث : ٧ ، ولم يكن هيء من ذلك في زمن مرزا ولا قبله .

#### أحوال العرب في ذلك الزمان

- ١٢٠ ــ العرب يومئذ قليل وأكثرهم ببيت للندس ، الحديث : ١٣ .
- ١٢١ ــ يجتمع السلمون بجبل أفيق حذراً من الدجال ، الحديث : ١٦ .
- ١٢٢ ــ ويصّب السلمين بؤس ومجاعة شديدة حتى إن أحدثم ليحرق وتر قوسه ويأكله م الحديث : ١٦ .
  - ١٢٣ \_ ثم ينادي مناد : يا أبيها الناس أقاكم الغوث ؛ الحديث : ١٦ .
- ١٢٤ ــ فيتمجب منه الناس ويقول بعضهم ليعش : إن هذا لصوت رجل شبعان ، الحديث : ١٦١ . والقادياني أنّى له ذلك ؟

#### ذكر غزو المبلمين الهند

١٢٥ \_ يغزو جيش من المسلمين بلاد الهند فيستأسر ملوكها ، الحديث : ٤٦ .

- ١٢٦ ــ يغفر أللة ذنوب أصحاب هذا الجيش ۽ الحديث : ٤٦ .
- ١٢٧ وحينًا ينصرف هذا الجيش تحو الثام يجد المسيح عليه السلام هناك ، الحديث : ٤٦ . ولم يقم هيء من ذلك في زمن مرزا ولا قبله .
- ۱۲۸ ــ يسكن بنو العباس حيثئة بالريف ، الحديث : ٤٩ . سبق التنبيه تعليقاً عند الأحاديث المتعلقة بيني العباس عند نزول عيسى أنها أحاديث موصوعة.
  - ١٢٩ ـ ويلبسون ثباباً حوداً ۽ الحديث : ٤٩ .
  - ١٣٠ ويكون أتباعهم حيثة من أهل خراسان ، الحديث : ٤٩ .
- ۱۳۱ ۔ يخرج الناس من عهدتهم اعتاداً على عيسى عليه السلام ، الحديث : ٩٩. ولم يغم شيء من ذلك في زمن مرزا ولا قبله .

#### خروج الدجال قبل نزول عبسى عليه السلام

١٣٧ – يخرج الدجال من بين الصام والعراق ، الحديث : • . ومرزا الفادياني وإن كان دجالاً من الدجاجة فلم يخرج في زحنه الدجال الأكبر .

#### أمارات الدجال وأصافه

- ۱۳۴ ــ مكتوب مين عينيه كافر بشكل ك في ر ، الحديث : ۴۱ وغيره .
  - ۱۳۶ ــ يكون أعور العبن اليسرى ۽ الحديث : ۳۰ وغيره .
    - ١٣٥ ــ بعينه اليمني ظهرة غليظة ، الحديث ٢٥ وغيره .
      - ١٣٦ ــ يدور في جيم أنحاء العالم ۽ الحديث : ٣١ .
- ۱۳۷ ولا يبقى على وجه الأرض موضع محفوظ من شره إلا مكة والمدينة ، الحديث : ۴۱ .
- ۱۳۸ ـ يحرس الملائكة أبوابهما ولا يستطيع الدجال أن يدخلهما ، الحديث : ۳۱ . ۱۳۹ ــ ويقيم حيث تنتهي السبخة من الظريب الأحمر بحسد ما يدفعه الملائكة من الحرمين ، الحديث : ۱۳ .
- ۱٤٠ ــ ويأخذ أرض المدينة زلازل تخرج المنافقين من المدينة ، ويلتحق المنافقون رجالهم وتساؤهم بالديال ، الحديث : ٦٨ .
- ۱٤١ ـ يكون معه نهران يقول الأحدها : إنه جنة ولتانيها : إنه نار ، فن أدخل الذي الذي يسبه النار فهو الجنة ، الذي يسبه النار فهو الجنة ، الحديث : ٣١ .
- ۱٤٢ ــ يكون تي زمنه يوم كالسنة ويوم كالشهر وآخر كالأسبوع ثم سائر أيامه كالأيام العادية ، الحديث : ٣١ .
  - ١٤٣ يركب حاراً عرض ما بين أذنيه أرجون ذراعاً ، الحديث : ٣١ .
- ١٤٤ ـ يكون معه شياطين تكلم الناس ، الحديث : ٣١ . ولم يقع شيء من ذلك في زمن مرزا .

#### أحوال الدجال الأكبر

- ه ١٤٨ \_ بأمر السحاب فيمطر ۽ الحديث : ه .
- ١٤٦ \_ وتجدب الأرض متى شاء ، الحديث : ٥ .
- ١٤٧ \_ يرى. الأكمه والأبرس ، الحديث : ٣٨ .
- ١٤٨ ... بأمر كنوز الأرض فتخرج وتثبته ، الحديث : ٥ .
- ١٤٩ \_ قِتل شامًّا وقِطمه بالسيف تمنين ثم يدعوه فيأتي حيًّا ضاحكًا ، الحديث : .
- ۱۵۰ \_ یکون معه سبعون ألف یهودي ، کلهم ذو سیف علی وساج ، الحدیث: ۱۳.
- ۱۵۱ \_ يفترق الناس ثلاث فرق : فرقة تتبعه ، وفرقة تلحق بأرض آبائها ، وفرقة تقاتله على شاطره الفرات ، الحديث : ۷۰ .
  - ١٥٢ ــ يجتمع المسلمون بغرى الثام فيبعثون إليه طليعة" ، الحديث : ٧٥ .
- ١٥٣ ــ بكون في هذه الطليمة فارس على فرس أشقر أو أبلق فيقتلون ولا يرجع منهم أحد ، الحديث : ٧٥ .
- ١٠٤ \_ حيناً ينظر الدجال إلى السيح عليه السلام يذوب كا يذوب الملح في الماء ، الحديث ١٣ وضره .
- ١٥٥ ... وحينئذ ينهزم جَبِع اليهود ، الحديث : ١٣ و ١٤ . وأما القادياني فأنى له ذلك كله ؟

### خروج يأجوج ومأجوج

- ١٥٦ ــ ثم يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ۽ الحديث : ٥ .
- ١٥٧ ــ فيخرج نبي الله عيسى عليه السلام إلى الطور ومعه للسلمون ۽ الحديث: .
  والفادياتي أني له ذلك ؟
- ۱۵۸ ــ بعن أحوال بأجوج ومأجوج : يمر أواثلهم على بحيرة طبرية فيعربون جيم ما فيا ، الحديث : ه .
- ۱۰۹ \_ يكون رأس الثور السلين خيراً من مائة دينار \_ بسبب الفقر أو الحسلة الرغبة في الدنيا \_ الحديث : ٥ ، ومل يمكن أن يثبت من ذلك عي، في زمن مرزا ؟
- ۱۳۰ ـ دعاد المسيح عليه السلام على يأجوج ومأجوج وهلاكهم : ثم يدعو المسيع عليه السلام على يأجوج ومأجوج ، الحديث : .
- ١٦١ \_ فيرسل الله عمالي عليهم النف في رقابهم فيصبحون صرعى كوت شمى واحدة ، الحديث : ٥ .
  - ١٦٢ ... ثم يهيط للسبح عليه السلام ومن سه إلى الأرض ، الحديث : ٥ .
    - ١٦٣ ــ فيجدون الأرض ممتلئة بزهمهم ونتنهم ، الحديث : .

- ١٦٤ ــ ثم يدعو المسيح عليه الــلام لأن يزول النتن ، الحديث : ه .
  - ١٦٥ ــ فيرسل الله تمالي مطراً يزيله ، الحديث : ٥ .
- ١٦٦ ــ ثم تعود الأرض كما كانت ممتلئة بالثيار والأزهار ، الحديث : . وأما مرزا الفادياني فأني له ذلك ؟

#### وفاته عليه السلام وبعض الأحوال قبل وفاته

١٦٧ – ويأسم للسيح عليه السلام بان يستغلفوا بعدم رجلاً من بني تميم اسمه : المفعد .

۱۹۸ ـ ثم يتوفاه الله تعالى بم الحديث : ٥٥ و ١٥ . وهــل من رجل يثبت هذه الوقائع في زمن مرزا ؟

١٦٩ ـ قبره عليه السلام: ويدفن في روضة النبي صلى الله عليه وسلم بجنب أبي بكر وعمر رضي الله عنها بم الحديث: ٥٠ و ٩٥ م أما مرزا الفادياني فقد سقط على وجهه ميتاً في بيت الحلاء ودفن في فاديان م فأين مقام من يدفن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في الروضة ، بمن يسقط على وجهه ميتاً في بيت الحلاء بالهيضة ؟

#### أحوال السابين بعد وقاته عليه السلام

- ١٧٠ ويستخلف الناس ( المقعد ) كما أمرهم المسيح عليه السلام ، الحديث : ٥٠.
  - ١٧١ ــ ثم يتوفى « القعد » أيضاً ، الحديث : ٥٠ .
  - ١٧٢ ــ ثم يرفع الثرآن عن صدور الناس ۽ الحديث: ٥٥ .
  - ۱۷۳ ــ ويكون ذلك بعد ثلاث سنين من وفاة « المقمد » الحديث : • .
- ١٧٤ ــ وهترب الساعة حينئذ حتى إن رجلاً إذا أنتج فرساً لم يركب مهرها حتى الحديث : ٣٩ .
- ١٧٥ ثم نظهر أشراط الـاعة القريبة ، الحديث : ١٥ و ٥٥ وهل من رجل يثبت هذه الوفائم في زمن رزأ الفادياني ؟
- هذا ، ولم نستوق في هذا الجدول تلغيم كل ماورد في أحادث الكتاب اكتفاءً بهذا اللعدر الكاشف بين الحق الصحيح والباطل الصريح ، وآخر دعوانا أن الحد لله رب العالمين .

الفقير إليه تعالى عجد شفيع

# ٢ ــ الأحاديث الشريفة مرتبة على أوائل الحروف (١)

| الميقحة  |                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------|
| YLY      | أبسروا وأبسروا إنما مثل أمتي مثل النيث                          |
| 14.      | أبشروا فان من يأجوج ومأجوج ألفأ ، ومنكم رجل ت                   |
| 444 = 44 | أحب شيء إلى الله الفرباء قيل أي شيء الفرباء ٢٨                  |
| 15.      | الحسناً فلن تتعدُّو قداراك _ لابن صيَّاد _ ت                    |
| 478      | إذا سكن بنوك السواد ولبسوا السواد                               |
| TTE      | أسليها ، قالا أسلمنا قال إنكه لم تسلما فأسليها ت                |
| 740      | ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباء                  |
| 771      | أمًّا بعد مامن شيء لم أكن رأيته إلا قد رأيته ت                  |
| 77X J Y  |                                                                 |
| Y • •    | أنا أعلم بما مع الدجال منه ، ممه نهران أحدهما                   |
| 140      | أنا أولَ من يدخل الجنة يوم القيامة وأشفع                        |
| 40       | الأنبياء إخوة ليمَالَّات أمنَّهاتهم شتى ودينهم واحد             |
| 17.      | الأنبياء إخوة لملات دينهم واحد وأمهاتهم شتى                     |
| 177      | أنذركم السبح بمكث في الأرض أربعين صباحاً ت                      |
| 177 .    | إنَّ الْأعور الدَّجَالُ مسيح الضَّلالة كَيْرِج مِن قَيِلُ الشرق |
| 140 -    | إن بين يدي الساعة كذَّ ابيين ت                                  |
| 337      | إن الدجال يخرج وإنَّ معه ماءً وناراً ت                          |
| 174      | إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخَذَف               |
| 177      | إِنْ الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينحسفان ت               |

<sup>(</sup>١) حرف الناء: ت يشير إلى أن ما ذكر قبله وارد في التعليقات ، وأغفلت من هذا المحتوى الآثار المذكورة في ص ٣٧٩ وما بعدها ليسر الوقوف عليها لفلتها .

| السفحة |                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 7 5 4  | إن عبسي لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة                  |
| 144    | إن عبسي يتزوج في الأرض ويقيم بها نسع عشرة سنة ت                 |
| 114    | إن الله تمالى يقول : يا آدم فيقول لبيك وسعديك ت                 |
| 444    | إن السبح ابن مريم خارج قبل يوم القيامة وليتستنن                 |
|        | إنكم محشورون _ وأشار إلى الشام _ رجالاً وركباناً وتنجر ون       |
| 144    | على وجوهكم ت                                                    |
| 127    | إنه لم تكن فتنة في الأرض أعظم من الدجال                         |
| 1+1    | إنه _ أي الدجال _ يخرج من أصبهال ت                              |
| 1.4    | إنه _ أي الدجال _ يهودّي وإنه لا يولد له ولد ت                  |
| 174    | إني لأرجو إن طال بي عُمْرُ أنْ ألقي عيسى أبن مريم               |
| 14+    | إني لأرجو إن طالت بي حياة أن ألقى                               |
| 144    | أوال أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب ت         |
| 4.5    | أوال الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج                         |
| 441    | الآيات خرزات منظومة في سيائك إذا انقطع السلك ت                  |
| 710    | ألا أبشرك يا أبا الفضل قال بلي يا رسول الله ت                   |
| 70+    | ألا إن عيسى ابن مريم ليس بيني وبينه نبي ولا                     |
| 14.4   | ألا إنه نم يكن نبي قبلي إلا حذَّر الدجَّالَ أمته                |
| TYE    | ين أذني حمار الدجال أربعوث فراعاً ت                             |
| 144    | تبعث نار على أهل المشرق فتعضرهم إلى الغرب ت                     |
| 14.5   | تخرج الدابة وممها خاتم سليان وعصا موسى فتجاو ت                  |
| 144    | ترى عرش إبليس على البحر _ لابن مسيًاد ت                         |
| Y•Y    | تُعرَّضُ الفَّنْ عَلِي القَاوِبِ كَالْحَصِيرِ عُوداً عُنُوداً ت |
| 177    | تُفتح يأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس ت                          |
| 144    | تقاتلكم اليهود فتُسلطون عليهم حتى يقول الحجر ت                  |
| 114    | ثم ترجف للدينة ثلاث رجفات فلا يبقى منافق ت                      |

| لصبقت       | 1                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 771         | ثم برسل الله مطراً كأنه الطئّلُ تَنبت منه ت                                   |
| 111         | ثمُّ يَشِي اللَّمِالَ بين القطمتين ت                                          |
| 377         | ثُمْ بَنَادَي مَنَادٍ : لِذَهِبُ كُلُّ قَوْمَ إِلَى مَا كَانُوا يَمْبِدُنْ ت  |
| 771         | ثُمُّ يُنْزَلُ اللهَ مِن الْمَاءَ مَاءَ فَيَنْتُونَ كَمَا يَنِتَ الْبَقَلِ تَ |
| <b>7</b> 70 | خير أمنِّي أولها وآخرها ، وفي وسطها الكدر ت                                   |
| 720         | خير هذه الأمة أوَّالُها وآخرها ، أوَّالُها فيهم رسول الله                     |
| 441         | اللاجال أول من يتبمه سبمون ألغاً من اليهود                                    |
| 414         | الدجال ثم عيسى ابن مريم ثم لو أن رجلًا أنتج                                   |
| 7.          | ذاك عرش إبليس ت                                                               |
| 117         | رجُلُ آدم كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال ت                                    |
| 144         | ستُخرج نار من حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس ت                            |
|             | ستكون هجرة بعد هجرة فجار أهل الأرض ألزمهم مهاجر                               |
| 144         | إبراهيم ت                                                                     |
| 1.5         | سيكون في أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون ت                                     |
| ***         | طوبي لميش بمد السبح يؤذن الساء في القطر ويؤذن للأرض                           |
| 447         | طوبي للغرباء فقيل مِن الغرباء يا رسول الله قال ت                              |
| 144         | عصابتان من أمتي أحرزهما الله من التار عصابة ت                                 |
| 411         | على ريسُلك يا عبد الرحمنِ أخذَ اللواء زيد بن حارثة                            |
| ۱۰۸         | غير الدجال أخوف في عليكم ت                                                    |
| ۱۰۸         | غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال : الأثمة المضاون ت                         |
| ***         | فيُكشف عن ساق فلا يَبقى من كان يسعجد لله ت                                    |
| <b>Y0Y</b>  | كان طعام عيسي الباقيلئي حتى رُفع ولم يكن يأكل شيئًا                           |
| 177         | كل ابن آدم بأكله التراب إلا عَجْبَ الذَّنبِ ومنه خُلْيَق ت                    |
|             | كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم الله و                            |
| 44          | كيف بكم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم ؟                                  |

| المبغجة    |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 17.        | كيف تهلك أمة أنا أوَّالُها وعيسى ابن مريم آخرُها ؟        |
| 1.81       | كيف تهلك أمة أنا في أوَّلها وعيسى والمهدي في وسطها ؟      |
| 101        | لقيتُ ليلة أسري بي إبراهيم وموسى وعيسى                    |
| 117        | لمُّنا أراد الله أن يرفع عيسى ابن مريم إلى الساء ت        |
| <b>737</b> | لما رأى عيسى قلّة من اتبهه وكثرة من كذَّبه                |
| 144        | لم يُسلط على قدل الدجال إلا عيى ابن مريم                  |
| 1.41       | لن تهلك أمة أنا في أولها وعيسي في آخرها                   |
| 177        | لن يخزي الله أمة أنا في أولها وعيسى في آخرها              |
| 44         | لو كان موسى حيثًا ما وسمه إلا اتباعي ت                    |
| 174        | ليدركن الدجال قوماً وفي رواية ليدركن المسيح أقواماً ت     |
| 414        | ليدركن الدجال أقواماً مثلكم أو خبراً منكم ت               |
| 11.        | ليس بني وبينه _ أي عيسي _ نبي وإنه نازل                   |
| 10.        | ليتغيرن الناس من الدجال حتى يلحقوا بالجبال ت              |
| 1.1        | ليبطن ابن مريم حكماً عدلاً وإماماً مقسطاً                 |
| TIV        | لي النبو"ة ولكم الخلافة ، بكم يُفتح هذا الأمر ت           |
| 474        | لا تزال أمتي ظاهرين على الحق حتى ينزل عيسى ابن مريم       |
| 44         | لا ترال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين             |
| 140        | لا تزال طائفة من أمتي على الحق ، ظاهرين على               |
| 7 Y E      | لا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق حتى ينزل عيسى        |
| ***        | لا تزال عصابة من أمني على الحق ، ظاهرين على الناس         |
| 140        | لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ت                       |
| 147        | لا تقوم الساعة حتى تطلح الشمس من منربها فاذا ت            |
| 44.        | لا تقوم الساعة حتى تتعبُّدُ العربُ ما كان يعبد آباؤها     |
| 177        | لا تقوم الساعة حتى تكون عشرة آيات ؛ خسف بالشرق            |
| 1.4        | لا تقوم الساعة حتى يُبعث دجَّالون كذايون قريب من ثلاثين ت |

| الصفحة |                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| 174    | لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق               |
| 181    | لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم حكمًا مقسطًا            |
| 441    | لا تقومُ الساعة حتى يتقارب الزمان فتكوُّن السنة كالشهر ت      |
| 1.4    | لا تقوم الساعة حتى مخرج ثلاثون كذاباً آخرهم الأعور الدجال ت   |
| 107    | لا تقومُ الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ، فيُقتلهم المسلمون |
| 477    | لا يدخُل أحد الجنة إلا أريّ مقمده من النار ت                  |
| 474    | لا ينزل الدجال المدينة ولكنه بين الخنفق ت                     |
| YOX    | لا ينقطع الجهاد حتى ينزل عيسى ابن مربم                        |
| Y . o  | ما أهبط الله إلى الأرض فتنة أعظم من فتنة الدجال               |
| 144    | ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى             |
| 1.4    | ما شأنكم فقلنا يارسول الله ذكرت الدجال غداة عُفتُشت           |
| 177    | مالهَا قَاتُلُهَا اللَّهُ لَو تُركَتُهُ لَبِيُّنَ             |
| 197    | ما ببكيك ِ قلتُ : ذكرتُ الدجال فبكيتُ ، فقال                  |
| 474    | مَدَّحَفَةُ مَنَ لَئَةً ـ أي جِمرٌ جهم ـ عليه خطاطيف ت        |
| 141    | مكتوب في التوراة صفة محمد ، وعيني يندفتن ممه                  |
| 737    | من أنكر خروج الهدي فقد كفر بما أنزل على محمد                  |
| 177    | من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام                 |
| 1+4    | من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال ت             |
| 1-9    | من حفظ عشر آيات من آخر سورة الكهف عصم من الدجال ت             |
| 11.    | من صمع بالدجال فليـَـناً عنه فو الله إن الرجل ليأتيه ت        |
| 454    | من كذَّب بالدجال فقد كفر ومن كذَّب بالمهدي فقد كفر ت          |
| 415    | منًا الذي يصلي عيمي ابنُ مريم خَلَافَة                        |
| 148    | المؤمن يأكل في ميميَّ واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء ت       |
| 177    | نزول عیسی ابن مریم قبل یوم القیامة ت                          |
| 4.9    | نعم ، قلت منا المصمة منه ؟ قال : السيف                        |

| المنفحة |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| YOX     | هذ الجبل الذي رُّفيع منه عيسي إلى الماء                                |
| 171     | هكذا يخرج يأجوج ومأجوج ت                                               |
| 777     | هل تدرون ما اسم هذا الجبل ؛ قال : هذا تحمَّت من ت                      |
| 144     | وآخير من فلك أنار تتخرج من قعر عدن ترحل الناس ت                        |
| 777     | وأنشَّى لك ِ بذلك ِ للوضع ؟ ما فيه إلا موضع قبري                       |
| 4٧      | وإذا هم بميسي فيقال تقدم يا روح الله ت                                 |
| 1.4     | وإن عينه اليمني عوراء جاحظة لا تخفي كأنها ت                            |
| 1.7     | وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم ت                           |
| 1.1     | وبين يدبه رجلان يُنذران أهل القرى كلما خرجا ت                          |
| 47      | وكلهم ببيت المقدس ، وإمامهم رجل صالح ت                                 |
| 337     | والذي نفسي بيده لينزلن عيس ابن مريم إماماً                             |
| 1       | والذي نفسي بيده ليتُهلن ابن مريم بفيَج الروحاء                         |
| 41      | والذي نفسي بيد. ليوشكن أن يتزل فيكم ابن مريم                           |
| 41      | ويمكث عيسَى في الأرض أربعين سنة تُ                                     |
| 170     | يا أيها الناس إغا أنا بشر ورسول ملله فأذكركم الله                      |
| 717     | يا عباس إن الله بدأ بي هذا الأمر وسيختمه بنلام                         |
| 415     | يا عم إن الله ابتدأ الإسلام بي وسيختمه بنلام من ولدك                   |
| 110     | يأتي الدجَّالُ وهو محرَّم عُليه أنْ يِدخُل نقابُ الدينة ت              |
| 101     | يأتي سباخ المدينة وهو محرم عليه أن يدخلها                              |
| *75     | يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول : من كان يعبد شيئاً ت                |
| 144     | يُحْسَر الناس على ثلاث طرائق راغيين وراهيين واثنان علىبمير ت           |
| 197     | يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم                            |
| 117     | يخرج الدحال في أمتي فيمكث أربعين لا أدري                               |
| 144     | يخرَجُ الدَّجِالُ فَيَمَكُنُ فِي الأَرْضُ أَرْبِعِينَ صِبَاحًا مِنْ تَ |
| 402     | يخرَجُ الدَّجَالُ عدومُ اللَّهَ وممه جنود من اليهود وأصناف الناس       |

| 1 10        |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| المبقحة     |                                                          |
| 144         | يخرج الدُّخان فيأخذ للؤمن كهيئة الزكام ت                 |
| Y 2 .       | يندفن عيسي ابن مريم مع رسول الله وصاحبيه ويولد له        |
| <b>**</b> * | بنزو الهند بكم جيش ينتح الله عليهم حتى يأثوا             |
| 404         | يفترق الناس عُند خروج الدجال ثلاث فرق                    |
| 111         | يتقتل ابن مريم الدجال بياب لله"                          |
| 177         | يكون المسلمين ثلاثة أمصار ، مصر بملتقى البحرين           |
| TYE         | يلتفت المهدي وقد نزل عيسي ابن مريم كأغا يقطر ت           |
| 44.         | ينزل عيسى ابن مريم إلى الأرض فيتزوج ويوفد له             |
| 444         | ينزل عيسى ابن مريم فيمكث في الناس أربمين سنة             |
| 441         | ينزل عيسى ابن مريم فيكتل الدجال وعكث أربعين عاماً        |
| YOE         | ينزل عيسى ابن مريم على عماغائة رجل وأربعائة امرأة        |
| 44          | ینزل عیسی ابن مربح مصدقاً بمحمد علی میاثته ت             |
|             | ينزل عيسى أبن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتنجمتم له |
| 1           | المبلاة ويسطي المال                                      |
| 141         | ينزل هيسى ابن مريم عند النارة البيضاء شرقي دمشق          |
| ت ۲۱۹       |                                                          |
| 774         | ينزل عيسى ابن مريم عند باب دمشق الحرق ت                  |
| 474         | ينزل عيسى أبن مريم فيقول أميره الهدي تمال صل بنا ت       |
| 401         | يهبط عيس أن مريم فيصلي الصاوات ويتُجمّعُ الجمع           |
| 47          | يوشك من عاش منكم أن يلقى عيسى ابن مريم                   |



# ٣ ـ أسماء رواة الأحاديث والآثار الواردة بنزول عسى عليه السلام دون رواة الشواهد المدرجة في التعليقات

أبو الأشمث الصنماني ٢٥٤ : ٧٠ توبان ١٣٩ : ٩ . أبو أمامة الباهلي ١٤٧ : ١٣ . جابر بن عبد الله ٩٩ :٣١ ، ١٨٣ : ٢٩، أبو الدرداء ۲۷۵ : په . أبو رافع ۲۸۷ : ۱۶ . أبو سميد الخدري ٢١٤ : ١٦ . حُذَيفة بن أسيد ٢١٤ : ٨ ، أبو السالية : ۲۸۸ : ۱۵ . أبو مالك النفاري ١٨٣ : ٨ . أنو هربرة ۹۱: ۹۱، ۹۷: ۲۱ 61.:12.6V:17462:1. : 177 6 10 : 17 - 6 17 : 181 37 > PY1:07 > 7X1:X7 > 317:73 > 217:73 > -77: V3 > \$77:40 > 147:00 > 747:70 + 337 : 75 + 67:45 307: PF C . Y . YY7: 1.

> أرطاة ٢٩٦ : ٣ . . YY : YOY 4 YY

أوس الثقني ١٩١ : ٣٠ .

ان سيرن ٣٩٦ : ٤ .

33 377:067.

. Y : 174

حديقة بن البان ٢٠٠ : ٣٦ ، ٢٠٤ : VY > F+7: F4 > V/Y: 33 >

. V : TYE ( Y \ : YOE

الحسن الصري ٢٤٣ : ٢١ ، ٣٨٣: 4 1A : 44+ 4 1+ : 4AE 4 4 . 71: 741

الرَّبيم بن أنس ٢٣٣ : ٥٥ . زن المابدن على بن الحسين ٢٧٤ :

- 77

سَفيينة مولى الني مَثَلِثُهُ ١٩٨٠: ٣٥. سَمَرة بن حِنْدُب ١٦٥ : ١٧ . أنس بن مالك ١٧٥: ٢١ : ١٧٦ : ١ سَلَّمَة بن ثُنيل ٢٥٨ : ٧٣ .

شير تن حوشب ۲۸۰ : ٥ .

صفية أم للؤمنين ٢٥٨ : ٧٤ .

عائشة ١٩٦: ٣٣ ، ٢٧٧: ٥٠ . عبد الجبار بن عبيد الله ٢٨٨: ١٦ . عبد الرحمن بن جبير ١٧١: ١٩ . عبد الله بن ستار م ١٨١: ٢٦ ، عبد الله بن سيار م ١٨١: ٢٢ ، عبد الله بن عباس ١٨١: ٧٧ ، ٢٧٢: ٨٤ ، ٤٢٢: ٤٤ ، ٥٤٢: ٣٣ ، ٣٧٧: ٢ ، ٤٧٧: ١ و ٢ و ٣ ، ٤٨٢: ١١ ، ٤٨٢: ٧١ ، ١٩٢: عبد الله بن عباس ١٨١: ٧٠ ، ١٩٢٠ ،

عبد الله بن عدّ شرو بن العاص ۱۳۹ : ۲ ، ۲۹۲:۲۵ ، ۳۲: ۵۵ ، ۲۹۲: ۵۲ ، ۲۹۵ : ۱ و ۲ ، ۲۹۲ : ۳ . عبد الله بن مسمود ۱۵۸ : ۱۶ ، عبد الله بن مُشتَفَقَّل ۲۰۵ : ۲۸ .

. OA : THE C WE

عثمان بن الماص ١٦٢ : ١٦ .

عروة بن رُويم ٢٤٠ : ٦٤ . عمار بن ياسر ٢١٦ : ٣٠ . عمران بن حصين ١٩٥ : ٣٠ . عمرو بن سفيان الثنني ٢٥١ : ٢٠ . عمرو بن عوف المزني ٢٧٦ : ١٠ . تسادة ٢٨٦ : ٢ ، ٢٨٦ : ٢٠ ، كس الأحيار ٢٩٧ : ٢٠ ، ٢٩٧ :

۸ و ۹ ۰۱ . کیسان ین عبد الله ۲۹۸ : ۵۰ .

ديسان ين عبد الله ۲۱۸ : ۵۰ . محاهد ۲۸۷ : ۱۳ .

محمد بن زيد السدني ۲۸۳ : ۷ ، ۲۹۱ : ۲۲ -

محمد بن علي وهو ابن الحنفية ۲۸۰ : ٤ و ه .

ناخع بن كيسان ٣٢٣ : ٣ .

النواس بن مممان ۱۰۲ : ٥ .

واثلة بن الأسقع ١٧٦ : ٢٣ . وليد بن مسلم ٢٩٦ : ٥ .

وهب بن مثنبّه ۲۹۳ : ۳۳ .

# إليها في التعليقات وما طُبع أيها في التعليقات وما طُبع منها عصر ذكرت تاريخ طبعه دون تسمية بلدم.

- ١ ... إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للنمياطي طحنني ١٣٥٩
  - ٢ \_ الأجوبة الفاضلة للأسئلة البشرة الكاملة للكنوي ط حلب ١٣٨٤
- ٣ إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد النزالي ط لجنة الثقافة الإسلامية ١٣٥٦
- ٤ الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة لصد يق حسن خان ط النمنكاني
   عصر ١٣٧٩
- ارشاد الساري المرح سحيح البخاري القسطلاني الطبعة الخامسة ١٢٩٣
  - ٦ أسباب النزول للواحدي ط ١٣١٥
  - ٧ \_ الإشاعة لأشراط الساعة للبَرْزَ تَنجِبي ط السعادة ١٣٢٥
- ٨ الإصابة في تمييز الصحابة لاين حجر المسقلاني ط السعادة ١٣٣٣
- الإعلام بحكم عيى عليه السلام للسيوطي في « الحاوي ، وسيأتي .
- ١٠ ـــ إقاسة البرهان في نزول عيسى في آخر الزمان للنثماري ط مصر
   دون تاريخ .
  - ١١ \_ الدابة والنيابة لابن كثير ط السمادة ١٥٥١
  - ١٢ البحر الحيط في التفسير لأبي حيان الأندلس ط السمادة ١٣٢٨
    - ١٣٤٨ ـ بهجة النفوس وتحليها لابن أبي جمرة ط مطبعة الصدق ١٣٤٨
      - ١٤ تاج العروس للمرتضى الزُّيدي ط الخيرية ١٣٠٦
      - ١٥ تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري ط الحسينية ١٣٣٦
        - ١٦ ـ تاريخ بنداد الخطيب البندادي ط السمادة ١٣٤٩
          - ١٧ ـ تاريخ الخلفاء السيوطي ط النيرية ١٣٥١
    - ١٨ تاريخ دمشق لابن عساكر ط الحبيم العلي بعمشق ١٣٧١
    - ١٩ التاريخ الكبير للبخاري ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٧٥
  - ٢٠ \_ تذكرة الحفاظ للذهبي الطبعة الثالثة ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٧٥

٢١ \_ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة للقرطبي ( مخطوط ) .

۲۲ \_ تفسير ابن جرير الطبري ط البولاقية ١٣٢٣

۲۳ ... تفسير ان كثير ط مصطني محمد ١٣٥٦

٧٤ \_ تحقيق النُّصرة بتلخيص معالم دار الهجرة للمراغى ط السعادة ١٣٧٤

٢٥ \_ تقريب التهذيب لابن حجر ط النمنكاني في دار الكتاب بمصر ١٣٨٠

٣٧ \_ التلخيص الحبير لابن حجر السقلاني ط الطبع الأنصاري بالهند ١٣٠٧

٧٧ ـ تلخيص الستدرك الذهبي ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٣٤

٧٨ ـ تنزيه الشريعة المرفوعة لابن عراق ط مكتبة القاهرة ١٣٧٨

٧٩ ـ تهذيب تاريخ ابن عساكر ليدران ط روضة الشام بدمشق ١٣٧٩

٣٠ \_ تهذيب التهذيب لابن حجرالمسقلاني ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٢٥

٣١ ـ التيسير بشرح الجامع الصنير للمناوي ط بولاق ١٣٨٦

٣٧ ـ الجامع الصنير للسيوطي الطبوع مع « فيض القدير ، للمناوي ، وسيأتي .

٣٣ \_ الجامع لأحكام القرآن للقرطي ط دار الكتب المصرية ١٣٥٤

٣٤ \_ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٧١

٣٥ ـ حاشية السندي على صحيح مسلم ط البرقية في مثلثتان من باكستان ١٣٤٧

٣٦ ــ الحاوي للفتاوي للسيوطي ط المنبرية ١٣٥٢

٣٧ \_ الحلية لأبي نسم ط السمادة ١٣٥١

٣٨ ـ الخطط للمقريزي ط بيروت بمطبعة الساحل الجنوبي ١٣٧٩

٣٩ \_ الدر النثور في تفسير القرآن بالمأثور للسيوطى ط اليمنية ١٣١٤

.٤ \_ الدرة الثمينة في أخبار المدينة لابن النجار ط عيسى البابي ١٣٧٥

٤١ ــ دفع شبُّهــة التثبيه لابن الجوزي ط الترقي بدمشق ١٣٤٨

٤٢ ـ ذخار المواريث في الدلالة على مواضع الحديث للنابلسي ط جمية النشر
 الأزهربة ١٣٥٧

٣٤ \_ رسالة المسترشدين للمحاسبي ط حلب ١٣٨١

ع٤ \_ الرفع والتكيل في الجرح والتعديل للكنوي ط حلب ١٣٨٣

- 20 الروض الأنتف الشهيلي ط الجالية ١٣٣٧
- ٤٦ روح الماني في تفسير القرآن العظيم والسبع الشاني الآلوسي ط
   ١٣٠٠ ولاق ١٣٠٠٠
  - ١٤٧ ـ الزهد الإمام أحمد بن حنبل ط مطبعة أم القرى بمكة المكرمة ١٣٥٧
    - ٤٨ السراج المنير شرح الجامع الصغير للعزيزي ط الميمنية ١٣١٧
      - ٤٩ ـ السيرة النبوية لابن هشام ط مصطفى الحلى ١٣٥٥
- ٥٠ ـ السماية في كشف مافي شرح الوقاية للكنوي ط المصطفائي بالهند ١٣٠٩
  - ٥١ ـ سنن أبي داود ط مصطفى محمد ١٣٥٤
  - ٥٢ سأن النسائي ط الطبعة المصرية ١٣٤٨
  - ٥٣ \_ سأن الترمذي ط الطبعة الصرية بشرح ابن العربي ١٣٥٠
    - ٥٤ سنن ان ماجه ط عيسي الباني الحلي ١٣٧٧
    - ٥٥ ـ السنن الكبرى السيقي ط حيدر آباد الدكن بالهند ١٣٤٤
- ٥٦ \_ شذرات الذهب في أخيار من ذهب لابن المادط مكتبة القدسي ١٣٥٠
  - ا د د سب ق بندر ال حجود أن الماد العلمي
    - ٥٧ شرح صحيح مسلم للنووي ط المطبعة المصرية ١٣٤٧
      - ٥٨ شرح صحيح مسلم للأبني ط السمادة ١٣٢٧
      - ٥٩ ـ شرح المواهب اللدنية للزرقاني ط بولاق ١٣٩١
- ٣٠ ــ صحيح البخاري ط بولاق الطبوع معهفتح الباري ١٣٠٠ والعزو إليه .
- ٦١ صحيح مسلم ط المطيعة المصرية بصرح النووي ١٣٤٧ والعزو إليه .
  - ٣٣ ـ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ط الحسينية ١٣٢٤
    - ٦٣ ـ الطبقات الكبرى لابن سعد ط بيروت ١٢٧٦
- ٦٤ ظَلَفَر الأماني بسرح مختصر الجُرُ جاني الكنوي ط لكنو بالهند ١٣٠٤.
- ٦٥ ـ العَرَّفُ الوَرَّدِي فِي أَخِارِ اللَهُّدِي لِلسِيوطِي فِي ﴿ الْحَاوِي ﴾ وتقدم .
- ٦٦ عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام للكشميري ط قاسمي في ديوبند من الهند دون تاريخ وطبعة المجلس المبلي في كراتشي ١٣٨٠

- عقيدة أهل الإسلام في نزول عيسى عليه السلام للفنماري ط عاطف
   دون تاريخ .
  - ٦٨ \_ عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للميني ط المندية ١٣٤٨\*
- ٦٩ \_ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني ط بولاق ١٣٠٠
  - ٧٠ \_ فضائل الشام ودمشق للربعي ط الحجمع العلمي بدمشق ١٣٦٩
  - ٧١ \_ فيض الباري بشرح سحيح البخاري للكشميري ط حجازي ١٣٥٧
  - ٧٢ ـ فيض القدير بشرح الجامع الصنير للمناوي ط مصطفى محمد ١٣٥٦
  - ٧٧ \_ كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة لابن رجب ط المنيرية ١٣٥١
- ٧٤ ـ كشف الظنون عن أسلمي الكتب والفنون لحاجي خليفة ط اصطنبول
- ٧٥ ــ الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف للسيوطي في و الحاوي ، وتقدم .
- ٧٦ ــ كنز السُّمَّـَال في سُنْـتَـن الأقوال والأنمال للمتتي الهندي ط حيدر آباد الدكن ١٣١٢
- ٧٧ ـ الكوكب الله ري النبر على جامع الترمذي لهمد يحيى الكاندهاوي ط المكتبة اليحيونة في سهاردور بالهند ١٣٥٤
  - ٧٨ ـ اللَّالِي المستوعة في الأحاديث الموضوعة السيوطي ط الحسينية ١٣٥٢
  - ٧٩ \_ لسان الميزان لابن حجر المسقلاني ط حيدر آباد اللكن بالهند ١٣٢٩
- ٨٠ \_ أوامع الأنوار البيةشرح عقيدة الفرقة المرضية للسُّقَسَّاريني ط جُدُّة ١٣٨٠
  - ٨١ مجمع الزوائد للهيشمي ط مكتبة القدسي ١٣٥٢
- ٨٢ ــ محاسن التأويل القاسمي « تفسير القاسمي » ط عيسي البابي الحلبي ١٣٧٦
  - ٨٣ \_ مختصر تذكرة القرطبيُّ للشعراني ط مسيح ١٣٥٤
  - ٨٤ ـ مختصر سنن أبي داود للمنذري ط أنصار السنة المحمدية ١٣٦٧
  - ٨٥ \_ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لملي القاري ط اليمنية ١٣٠٩
    - ٨٦ ــ مرقاة الصمود . عزوت إليه بالواسطة .
  - ٨٧ \_ المستدرك على الصحيحين للحاكم طحيدر آباد الدكن بالهند ١٣٣٤

- ٨٨ \_ مسند الإمام أحمد بن حنبل ط اليمنية ١٣١٣
- ٨٩ \_ مسند الطيالسي ط حيدر آباد الدكن بالمند ١٣٣١
- ٩٠ \_ مشكاة المصابيح للتبريزي ط المكتب الاسلامي بدمشن ١٣٨٠
  - ٩١ \_ معالم السأن الخطابي ط العلمية محلب ١٣٥١
- ٩٢ .. معانى الآثار المختَّسَل فية المأثورة الطحاوي ط الصطفائي بالهند ١٣٠٠
  - ۹۳ ـ معجم البلدان لياقوت الجوي ط السعادة ١٣٢٣
- ٩٤ ـ معجم ما استمجم لأبي عُبيد البكري طلجنة التأليف والترجمة والشر
  - ه .. القالات الكوثري ط الأنوار ١٣٧٧
  - ٩٩ \_ القاصد الحسنة السيخاوي ط دار الأدب البربي ١٣٧٥
- ٩٧ \_ \_ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لابن الجوزي ط حيَّدر آباد الدكن ١٣٥٧
  - ٨٨ ... موارد الظمآن إلى زوائد ان حسَّان للبيشم ط السلفية دون تاريخ
    - ٩٩ ــ المواهب اللدنية للقسطلاني ط التعرفية ١٣٣٦
    - ١٠٠ \_ ميزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ط السمادة ١٣٧٥
- انظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى قبل الآخرة الكوثري
   ط أمين عبد الرحمن ١٣٦٣
  - ١٠٢ نظم المتناثر من الحديث المتواتر للكتاني ط المولوبة بفاس ١٣٢٨
    - ١٠٣ ـ النهر الماد من البحر لأبي حيان الأندلسي ط السمادة ١٣٢٨
      - ١٠٤ ـ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ط المثانية ١٣١٦
        - ١٠٥ نوادر الأصول للحكم الترمذي ط اصطنبول ١٢٩٣
- ١٠٦ ... هدي الساري في مقدمة فتح البارى لان حجر السقلاني ط النيرية ١٣٤٧
  - ١٠٧ ــ وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى السمهودي ط الآداب ١٣٣٦

# ۵ معتوى الموضوعات الواردة في الأحاديث وشروحها (۱)

| المنفحة     |                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳           | التقدمة وفيها قصة حول هذا الكتاب ونندورة وجوده                                                          |
| ٤           | قراءة ُ طَرَف منه على نخبة من الىلماء في مطار كراتشي باكستان                                            |
| ۰           | مطارحات أدبية في الوداع والارتحال                                                                       |
|             | سبب تأليف الإمام الكشميري لهذا الكتاب وجهوده العظيمة في                                                 |
| ٦           | قم القاديانية . *                                                                                       |
| ٦           | ثناء الإمام الكوثري على الإمام الكشميري رحمها الله تعالى                                                |
| ٧           | بيان عملي في خدمة هذا الكتاب وبيان أهمية هذا الكتاب                                                     |
| ٨           | تمليم السُّلف أولادم في الكُنْتَاب ما يتملن باليوم الآخر وما قبله                                       |
|             | ذكر الدعوات الأربع التي كان النبي ويليني يدعو بها في صلاته ويأمر                                        |
| ٨           | بها ويُماتُمها كما يعلم السورة من القرآن ، وفيها التموُّذُ من الدجَّال                                  |
| ٨           | أَمْرُ ﴿ طَاوَسَ التَّابِسِي لَا بِنَهُ بَاعَادَةً صَلَّاتُهُ حَيْنَ أَغْفُلُ فَيَهَا تَلَكُ الْدَعُوات |
| ٨           | مذهب طاوس وابن حزم فرضيَّة الدعاء بثلث المدعوات ودليلها علىذلك                                          |
|             | قولُ المُحارِي بازوم تُعليم الأولاد في الكتاب حديث خروج                                                 |
| 4           | المدجئال ونزول عيسى                                                                                     |
| 4           | قولُ السُّفَّارِينِي بازُوم نشر أخبار الدجال بين الأولاد والنساءوالرجال                                 |
|             | تمريف بعلامات الساعة الصغرى والكبرى وطائفة من الأحاديث                                                  |
| 11 -        | فها بعض الملامات الصنرى                                                                                 |
|             | رَّجمة المؤلف الإمام الكشميري من ولادته إلى وفاته ومناقبه                                               |
| <b>44</b> - |                                                                                                         |

<sup>(</sup>١) حرف الناء : ت يثير إلى أن ماذكر قبله وارد في التعليقات .

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فاتحة مقدّمة الكتاب وهي بقلم الملامة الشيخ محمد شفيع تليذالؤلف ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تلقيبٌ سيدنا عيسى عليه السلام بالمسيح ، وبيان معناه ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الباعث على تأليف الكتاب ادعاء القادياني النبوءة وأنه المسيح الموعود ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ترحمـة القادياني المتنبيء الضال وذكر جملة من أضاليله ونهايته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| القبيحة ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ردُ القادياني لكثير من نصوص الدين وإنكارها وتحريفها ٢٧ ــ ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| انتشار ضلالته وانساع فتنته وزخرفته وتحريفاته للنصوص ٤٤ – ٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لزوم كشف أباطيله حفظا لعقائد العامة بتآليف مفردة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| لهـ - ۱۹ الهـ - |
| ذكر جملة من الكتب الطبوعة التي ألُّفت للرد على الفرقة القاديانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| الكافرة ت ٢٥ ـ ٥٦ ـ ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر'دودُ الإمام الكشميري على القاديانية فألتُفَ عقيدة الاسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وحياة الإسلام عن عن عن عن المسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| قراءة الإمام الكشميري ومسند أحمد وكلئه مرتين لهذا الغرض ولنيره ٥٥ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ذكر ما ألَّفَ في نزول عيسى عليه السلام من الكتب المطبوعة ت ٥٥ – ٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نصوص العلماء في تواتر نزول عيسى عليه السلام ، ونص الفسِّرالآلوسي 💎 ٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| تعريف الخبر الشواتر اللفظيواللمنويوأن تواترنزول عيسى ممنوي ت ٥٧ _ ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نص الحافظ ابن كثير في تواتر نزول عيسى عليه السلام ٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بقاء عيسي عند نزوله على نبوته وأنه خليفة الرسول في شريعته ت 🕟 🕟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| يان الحافظ ابن كثير للضمير في قوله تمالى : ﴿ إِلَّا لِيَوْمَنَنَ بِهِ قِيلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| موته ﴾ ثم بيان معنى الآية وأنها ناطقة بنزول عيسى عليه السلام ت 🔻 ٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| بيان الحافظ ابن كثير لحال المشعوذين الكذابين مدعي النبوة وذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| سَصَ صَفَاتُهُمُ الْكَاشَفَةُ لَكُذِّهُم ، بخلاف حال الأنبياء الكرُّمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مع ذكر طرف من صفاتهم الكريمة ت ٢٠ – ٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| الصفحة          |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71              | نصُّ الحافظ ابن حجر في تواتر نزول عيسى عن الآبُري                                                            |
| 7.4             | نص الحافظ أيضاً أن عبسي رفع إلى الماء وهو حي على الصحيح                                                      |
| برت ۲۲          | نصوص الأثمة المتقدمين والمتأخرين بتواتر نزول عيسى ونص ابن جر                                                 |
|                 | إفادة شيخنا الكوثري المراد من قول ابن جرير:وأولى الأقوال بالص                                                |
| Ah.             | نص ابن عطية الأندلس و ابن رشد على تواتر نزول عيسى ت                                                          |
| 45              | نص السفاريني والشوكاني والكتاني على تواتر نزوله عليه السلام ت                                                |
| 70              | نص شيخنا الكوثري على تواتر نزول عيسى عليه السلام ت                                                           |
| 77              | استيفاء الرسول مستعلقه يان حال كل ضال مضل بين يدي الساعة                                                     |
| 77 - 77         | ذكر طائفة من كتب استوفت بيان علامات الساعة وأماراتها ت                                                       |
| 74 - TY         | بيان الرسول مَنْظِلِينِهِ لَأُوصاف سيدنا عيسى بياناً وافياً جامعاً                                           |
| PF - 74         | ذكر أوساف عيسي وصفاً وصفاً من أول حياته حتى نهايتها بعد نزوله                                                |
| ٧٣              | بيان أحوال الدجال وسرد طرّ ف من زخارفه وأضاليه                                                               |
|                 | قتل عيسى للدجال واليهود وخروج يأجوج ومأجوج ونهايتهم                                                          |
|                 | الوخيمة واستخلاف ( النَّقنَّمَد ) عن سيدنا عبسى ثم وفاته بعد وفاة                                            |
| 40 - VE         | عيسى عليه السلام                                                                                             |
|                 | اكتفاء الناس لتميينُ الأشخاص بأقل الأسباب، وجاء في تعيين                                                     |
| <b>YY - Y</b> 7 | سيدنا عيسى عليه السلام وأنه المسيح الموعودُ زُولُه ما لا يدع شبهة                                            |
|                 | تكذيب القادياني للنصوص وذكر خطته في تحريفها ، وكشف                                                           |
| ۸۰ – ۸۸         | بطلانها من واقع الحياة في الناس بذكر بعض الأمثلة                                                             |
| ۸۰              | من الإيمان برسول الله الإيمان بنزول عيسى ومن أبي فقد هاك                                                     |
| 1 m             | مُكرَّرُ الإخبار في الإحاديث عن نزول عيبي بلفظ النزول والبعث                                                 |
| ۸۳ - ۸۱         | والرجوع والخروج وإبطالُ زعم القادياني في هذا المقام عجىء الإخبار بالحياة والفناء والنزول ليُلاقي حالَ البهود |
| A2 - AT         | جيء الإحبار باعية والفناء واللزول يبدي عن البهود<br>والنصاري والمسلمين                                       |
| - 111           | ر، ساری را سان                                                                                               |

#### السفحة

خم النبوة بالرسول وَلَيْكُ مَ يَبَانُحَالُ عَيْنَى النبي وَلِيْكُ وَصَلَالُ الْقَادِيْانِي ٥٨ استخلاس لطيف خم النبواة بمحمد وَلَيْكُ ولتكفير مَدَّعَهَا ٨٦ استخلاس لطيف خم النبواة بمحمد وَلَيْكُ ولتكفير مَدَّعَهَا أَحَادِيثُ النزولُ كُلُّهَا تَفْسِيرُ لقولُه تَمَالَى ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهُلُ الْكُتَابِ إِلَا لِبُوْمَنَ بِهِ قَبْلُ مُوتَهُ ﴾ وثبوت النزول بنص القرآن والأحديث المتواثرة ٨٦ - ٨٧ م

## أول كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسبح

الحديث : ١ من أبي هربرة ، وفيه نزول عيسى وحكمه بالتعريمة الاسلامية وكسره الصلب وقتله الخنزر ورّكه الحرب وكثرة المال في زمنه 41 بيان استمرار الشريعة الحبدية عند نزوله وردُّ شبة في ذلك ت 41 تفسير الحافظ ابن حجر لقوله ويتلاقي : يكسر الصليب ويقتل الخنزير ت 94 سبب ُ تركه عليه السلام الحرب والجزية بعد نزوله ت 44 تفضيل السجدة الواحدة في زمنه على الدنيا وما فيها وسبب ذلك ت 44 وجوء الحكمة في نزول عيسى دون غيره من الأنبياء قبل قيام الساعة ت 48 تفسير حديث و الأنبياء إخوة لِمَالَّات أُسُّها تُهم نشَّى ود بِنتُهم واحد ، ت 40 بيان عُمْرً عيسى عليه السلام حين رفعه الله إلى الماء تُ 17 الحديث : ٣ عن أبي هريرة ، وفيه نزول عيسى وإمامكم منكم 44 اقتداء عيسى عند نزوله بامام السلمين وذكر الحكمة في ذلك ت رواية و فأسُّكم ، ورواية و فأسُّكم منكم ، وبيان توجيها عن ابن أبي ذئب وترجيح المؤلف أنها من تصرُّف بمض الرواة وأوهامهم ت 44 تنبيه على جهالة من جهالات القاديانية في علم الحديث 44 الحديث : ٣ عن جابر ، وفيه بقاء طائفة أهل الحق حتى يقاتلوا مع عيسى أبن مريم ، واقتداء عيسى بأمام السلمين 14 الحديث : ٤ عن أبي هريرة ، وفيه نزول عيسى ثم حجُّه إلى بيت الله وقتله الخنزير ومحيه الصليب وزيارته قبر النبي متلائج ورد الرسول على سلامه 1.4 - 1..

| المبقحة |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1+1     | ورودُ ( زَعْمَمَ ) بمنى صَدَق وقال حقًّا ت                                        |
|         | الحديث : ه عن النوَّاس، وفيه ذكر الدجَّال الأكبر . بيانٌ معنى                     |
|         | الدجُّال وسببُ تسميته بذلك ، تواتر الأحاديث بخروجه ، يسبقه                        |
| 1-4     | ثلاثون دجالاً كلهم يزعم أنه نبي ت                                                 |
|         | التوفيق بين رواية ثلاثون دجالاً وسيمة وعصرون دجالاً ، وفيهم                       |
| 1.4     | أربع تسوة ت                                                                       |
|         | بيانُ الأحاديث لأوصاف الدجال الأكبر وأفعاله ونهايته وأنه بهودي                    |
|         | أعور البين اليمني منه من كل لسان ومنه صوَّرة الجنة والنارُّ وأنَّ                 |
|         | خروجه من المشرق من أصبهان وأنه يدعي أولاً الصلاح ثم النبوة ثم                     |
| 1.6 -   | الألوهية 1 ت                                                                      |
|         | سؤال كيف تنظهر الخوارق على يدي الدجَّال مع أنه كذَّاب وجواب ْ                     |
| 1.0 -   | الحافظ ابن حجر والقاضي عياض وأبي بكر بن العربي عنه ت ١٠٤                          |
|         | كلام نفيس جداً للقرطبي وابن كثير في أن ظهور الخوارق على يد غير                    |
|         | النبي لايدل على ولاية صاحب تلك الخوارقوأنها قد تظهرعلى يدالفاجر                   |
| - 7•1   | والكافر كابن سيئاد والدجَّال ت                                                    |
|         | كلة الشانمي والليث ابن سمد في طرح من بيمني على الماء أو يطير في                   |
| 1.7     | الهواء إذائم يكن على استقامة الكتاب والسنة فقف عليها ت                            |
| 1.4     | تفسير قوله ﷺ و خطَّضَ فيه ورَاقَعُمَ ، وضبطُّها ت                                 |
|         | منى قوله وَ عَلَيْكُو وَغَيرٌ الدجال أخونني عليكم ، وبيان النبي وَعَلَيْكُو أَنْ  |
| ۱•۸     | ذلك الأخوف من الدجال هم : الأثمة المضاوُّن ت                                      |
|         | دحُّر ۚ تسلُّط ِ الدجَّال بقراءة فواتح سورة الكهف أو خواتمها وبيان                |
| 1.5     | الحكة في أنها تُسمم منه ت                                                         |
|         | أمر الرسول ﴿ الله عِنْ لَتِي الله جَالَ أَنْ يَتْبَتَ عَلَى الاسلام ، ومن لم يلقه |
|         | ال بيد عنه ٿ                                                                      |

| الميفحة                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|
| مدة إقامة الدجال في الأرض أربعون يوماً يوم كسنة وكشهر وكجمعة الدول         |
| بيان حقيقة هذه الأيام في طولهاعن النووي وابن ملك والقاري ت ١١٠ – ١١١       |
| سؤال الصحابة للرسول وَ الله عن الصلاة في الأيام الطوال                     |
| وجوابه لمم                                                                 |
| بيان النووي لكيفية أداء الصلوات في الأيام الطوال وأنها خصوصية ت ١١٢        |
| سرعة الدجال في الأرض وبمض أضاليله الخداعة ١١٣ – ١١٣                        |
| إمحال المؤمنين حين يرداون دعوة الدجال وخروج كنوز الأرضله ١١٣ - ١١٨         |
| خداع الدجال بقتل شاب عم إحياؤه وتكذيبُ الشاب له ١١٤ – ١١٥                  |
| محاولة الدجال دخول المدينة المنورة ثم اندحاره عنها وذكر أعظم الشهداء ت ١١٥ |
| صفة عيسى عليه السلام حين نزوله من الماء عند النارة البيضاء                 |
| لايصل نَفَس ميسي إلى كافر إلا مات ونَفَسه على امتداد نظره المات            |
| ذكر الروايات في تحديد موطن نزول عيسى عليه السلام ت                         |
| نزوله عليه السلام كالحال التي ر فيع عليها كأنه ر نم الآن ت                 |
| رواية الحافظ ابن كثير كيف رفع عيى إلى الساء ت                              |
| صفة خلقة عيسي كما رآه رسول الله عليها السلام في المنام ت                   |
| تكريم عيسى للمجاهدين بعد قتل الدجال وإخباره لهم بدرجاتهم في الجنة ١١٨      |
| ومي الله لميسي بظهور أناس لا طاقة له بهم وهم يأجوج ومأجوج ،                |
| وأمر الله سبحانه لميسى أنْ يرتفع بالسلمين إلى جبل الطور ١١٨                |
| مرور بأجوج ومأجوج بيحيرة طبرية وشربهم لمائها كله                           |
| ييان حقيقة بأجوج وتمأجوج وأنهم أكثر أهل النار عدداً ت                      |
| كلة عن جمال الدين القاسمي في أصل لفظ يأجوج ومأجوج ت                        |
| تضميف ما يقال في خلقتهم وطولهم وأشكالهم من النرائب المجيبة ت               |
| ذَكُر فساده في الأرض حين يخرجون من السد بنص القرآن، وتفاسير ُ              |
| الملماء وكلامُ الملامة الآلوسي والحافظ ابن كثير في ذلك ت ١٢٠ – ١٢١         |
|                                                                            |

| المفحة |                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177    | حديث أبي سعيد الخدري في بيان حلم عند خروجهم من السدّ ثم<br>زعمهم قتال من في الساء ثم ذكر نهايتهم القبيحة الكريهة ت<br>المثال من معالم السلام الثمنية في حال العالم مع التحمل الشدر. |
| ١٢٣    | احتباس عيسى عليه السلام والمؤمنين في جبل الطور مع القحط الشديد<br>ثم موت يأجوج ومأجوج بالنَّمَنَف دفعة " واحدة                                                                      |
| 174    | نزول عيسى والمسلمين من الطور وإنتان الأرض من أجسام يأجوج<br>ومأجوج ثم طهارة الأرض منها بدعاء عيسى وأسحابه عليه السلام                                                               |
| 371    | إخراج الأرض بركاتها العظيمة المدهشة في زمن عيسى عليه السلام                                                                                                                         |
| 140    | قبض أرواح المؤمنين بربح طيبة وبقاء شرار الناس عليهم تقوم الساعة                                                                                                                     |
|        | الحديث : ٦ عن عبد الله بن عتمرو ، وفيه بيان مكث الدجال في                                                                                                                           |
| 771    | الأرض أرببين يوما                                                                                                                                                                   |
| 144    | تشبيه الرسول لميسى عليها السلام بعروة بن مسعود رضي الله عنه                                                                                                                         |
| 144    | دخول الدجال كل بلد إلا مكة والمدينة وبيت المقدس والطور ت                                                                                                                            |
| 144    | انتفاء المداوة والبغضاء بين الناس بمدحلاك الدجال سبع سنين                                                                                                                           |
| 177    | تحقيق في مدة انتفاء الدداوة والبغضاء وأنها سنين طويلة ت                                                                                                                             |
| 144    | ذكر إطلاقالقرآنوالسُّنةلفظ السبعةعلى الكثرة لاعلى حقيقة العدد ت                                                                                                                     |
|        | توفيق الحافظ ابن كثير بين حديث إقامة عيسى بمد نزوله سبع سنين                                                                                                                        |
|        | و أربسين سنة وذكر ْ تمويل الحافظ ابن حجر على رواية إقامته أربسين                                                                                                                    |
| 144 -  | سنة ت                                                                                                                                                                               |
| 174    | الحديث : ٧ عن أبي هريرة ، وفيه نزول الروم بالأعماق أو بدابق                                                                                                                         |
|        | خروج المسلمين لقنال الروم من مدينة حلب أو دمشق ، وانقسام                                                                                                                            |
| 14.    | المسلمين ثلاثة أقسام : هارب ومقتول ومنتصر على الروم                                                                                                                                 |
| ۱۳۰    | افتتاح السلمين بلدة قسطنطينية وكيد الشيطان لهم حينتذ                                                                                                                                |
| 141    | تلقيب الدجئال بالمسيح ومسيح الضلالة وسبب تلقينه بذلك ت                                                                                                                              |
| 141    | خروج ُ الدجالِ والمسلَّمون في الشام ونزول عيسى عند قيام الصلاة                                                                                                                      |

| مبفحة |                                                                              |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| 144   | هرب الدجال من عيسي عليه السلام وقتل عيسي للدجال                              |
|       | الحديث : ٨ عن حذيفة بن أسيد ، وفيه تذاكر الصحابة بملامات                     |
|       | الساعة وإخبار الرسول لهم أنها عشر ، وهنها : الله خان ، وشرح ﴿                |
| 144   | هذه العلامة تعليقاً شرحاً مستوفى ١٣٢ ـ                                       |
| 140   | ومنها: اللهُ ابَّة ، وشرحُ هذه العلامة شرحاً مستوفى محتماً ت ١٣٤ ـ           |
| 144   | ومنها: طاوع الشمسمن مغربها ، وبيان-الـالناسعند قيام الساعة ت                 |
|       | ومنها : حدوث ثلاثة خسوف : خسف بالشرق وخسف بالمغرب                            |
| 144   | وخسف بجزيرة العرب                                                            |
| 147   | ومنها: خروج نار من اليمن تطرد الناس إلى عشره وهو الشام                       |
| 144   | طائفة من الأحايث الواردة في تحديد الهشر وأنه بلاد الشام ت ١٣٦ ـ              |
| 144   | حال الناس قبل قيام الساعة والنارُ تدفعهم إلى الهشر بالشام ت ١٣٧ _            |
| 144   | الحديث : ﴾ عن تُوبان ، وفيه غزو السلمين المند ، وقتالهم مع عيسى              |
|       | الحديث : ٩٠ عن أبي هريرة ، وفيه صنة عيسى وما يكون منه عند                    |
|       | نزوله من كسر الصليب وقتل الخنزير وترك الحرب وشيوع الإسلام                    |
| ١٤٠   | وقتل الدجال ومكثه أربدين سنة                                                 |
| 121   | الحديث : ١١ عن مُعجَمَّع ، وفيه قتل عيسي للدجال في باب لند"                  |
| 121   | الحديث: ١٧ عن أبي هريرة ، وفيه إزالة عيسي لآثار النصر أنية والكفر            |
|       | الحديث: ١٣ عن أبي أمامة ، وفيه أن فتنة الدجال أعظم فتنة ،                    |
|       | وتحذير الأنبياء أممهم من الدجال، واستخلافُ الرسول عِمَالِيَّةِ اللَّهُ تعالى |
| 124   | على كل مسلم                                                                  |
| 124   | خروج الدجالُ من طريق بين الشام والعراق وعتيثته في الأرض                      |
|       | وسف الرسول وينتهج للدجَّال وسفاً كاشفاً وأنه أعور مكتوب بين                  |
| 122   | عينيه : كافر يقرأهاكل مؤمن ، وجنته نار وناره جنة 💎 ١٤٣ ــ                    |
| 122   | قراءة فواتح سورة الكهف للسلامة من نار الدجال                                 |

| يفعنة | ال                                                                            |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 150   | من فتنته ِ لأعرابي إحياثه أمَّه وأباه ليقولا له : إنه ربُّه !                 |
|       | من فتنته ِ قطمُه رجِلاً ثم مشيَّه بين قطمتيه ثم إحيادُمه على أنه ربَّه ١      |
| 127   | وتكذيبُ ذلك الرجل له ، وهو أرفع الشهداء درجة في الجنة (١٤٥                    |
| ١٤٦   | من فتنته ِ أمرهُ الهاء أن تمطر والأرض أن تنبت فيكون ذلك                       |
|       | من فتنته ِ أنْ يَكُذَّابُهُ أَهُلُ الَّـنِي فَهَالُكُ مُواشِيهِم وبصدقه غيرهم |
| 127   | فتنمو مواشيهم                                                                 |
| ٧٤٧   | ارتدادهُ عن الْدينة ومكم لحراسة الملائكة لهر زادهما الله شرفاً وتعظيماً       |
| 127   | ارتجاف المدينة بأهلها ثلاثىرجفات لتخلص من كل منافق ومنافقة فيها               |
| 114   | يومُ الخلاس يومَ لا يبقى في المدينة منافق ولا منافقة                          |
|       | ذكر الصحابيَّةُ الجليلة أمَّ شريك وبعض مناقبها وكراماتها                      |
| 10.   | المجية ت                                                                      |
| 10+   | قلتُهُ العرب يوم خروج المدجال ووجوده في بيت المقدس                            |
| 10.   | نزول عيسى عند صلاة الصبيح واقتداؤه فيها بإمام المسلمين                        |
| 101   | قدوم الدجنَّال ومعه سبعون ألف يهودي لقتال المسلمين وقتل عيسى له               |
| 101   | انهزاً البود وإخباركل شيء عن اختبائهم إلا الغرقد                              |
|       | اقتال السلمين مع الهودوقتلهم للهود واختفاء الهود وراء الحجر                   |
| 104   | والشجر وإنباء كل شيء عنهم إلا الغرقد ت                                        |
| 104   | رواية إقامةالدجال أربعين سنة وتصويب رواية أنها أربعون يوماً ت ١٥٧ ـــ         |
| 104   | رواية قيمسَر أيام الدجال وتحقيق أنها اشتباء من بعض الرواة وتأويلها ت          |
| 104   | زول عبى وحكه وعدله وكسره الصليب وقتله الخنزير وترك الجزية والصدقة             |
| 100   | استمادة الأرض خيراتها وبركاتها حتى تعودكمهد آدم بنائها 🕒 ١٥٤ –                |
| 100   | قبثل الدجال ثلاث سنوات شداد وبيان حال تلك السنواتوالناس فيها                  |
|       | تُوسية أبي الحسن الطنافسي بتحفيظ حديث الدجال هذا للأولاد في                   |
| 107   | الكَنْتَابُ _ المدرسة _ الأهميته                                              |

|        | 444                                                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • • 11 |                                                                                                            |
| الصقحة | المُعْدِينَ عِمْ مِمَانَ مِنْ مِنْ مُعْدِينًا الْأَدْنِ الْمُعَالِمِينَا الْمُعَالِمِينَا الْمُعَالِمِينَا |
|        | الحديث: ١٤ عن أن مسمود، وفيه التقاء الأنبياء: إبراهيم وموسى                                                |
|        | وعيسى برسول الله ليلة الإسراء ورداهم أمثر الساعة إلى عيسى وحديثه                                           |
| 101    | لهم عنها وعن الدجال                                                                                        |
| 104    | ذكر الحكمة في ردّ الأنبياء الحديث عن أمر الساعة إلى عيسى ت                                                 |
| 104    | قُولُ الْحَبْجَرُ وَالشُّجْرِ : يَامُسْلِمُ نَحْتِي كَافِرِ فَاقْتُلْنُهُ                                  |
|        | خروج يأجوج ومأجوج وإنساده في الأرض وهلاكهم وجرَّ فهم                                                       |
| 104    | بالمطر للبحر                                                                                               |
| 104    | تكون الساعة بعدم كالحامل الني تلد اليوم أوغداً                                                             |
|        | الحديث : ١٥ عن أبي هريرة ، وفيه أخوَّة الأنبياء واتحادُ دينهم                                              |
|        | وأولويَّة الرسول بسيى ووصغه لخيقلته النهرينة وبيان أعماله بعدنزولهُ ﴿                                      |
| 171 -  | حتى وفاته ودفنه                                                                                            |
|        | الحديث : ١٦ عن عثمان بن أبي العاص ، وفيه زيارة بعض التابعين له                                             |
|        | وعرضتهم مصحفهم على مصحفه وتذكيره لهم بستتن الجعة وتحديثه لهم                                               |
| 177    | عن الدجال وعن أمصار السلمين وفزعاتهم عند خروجه                                                             |
| 178 -  | انهزام المقاتلين للدجال ثم انقسام الناس في موقفهم منه ثلاث فرق ١٩٢                                         |
| 174    | أكثر من يتبع الدجَّالَ الهود والنساء                                                                       |
| 174    | انحياز السامين إلى عُقَبَة أُفِيق وإصابتهم بالشدة والحباعة                                                 |
| 178    | صماعهم صوت الإغاثة في السَّنح مع نزول عيني عليه السلام                                                     |
| 172    | اقتداء عيسى بأمير السلمين في سلاة الفجر وقتله الدجالوانهزام أسحابه                                         |
| 178    | نداء الشجر والحجر على كلُّ مختف خلفه : يا مؤمن ُ هذا كافر                                                  |
| , 12   | الحديث: ١٧ عن سمرة بن جندب ، وفيه كسوف الشمس في عهد                                                        |
| 120    | الني متراسه                                                                                                |
| 170    | مؤال الرسول عَيْنِيْنَةُ الناس: هل قصّر في شيء من تبليغ رسالة الله سؤال الرسول عَيْنِيْنَةُ النّاس:        |
| . * -  | وإجابتهم له بأداء الرسالة والنُّصح فها                                                                     |
| 170    | # ( <del></del>                                                                                            |

الميقحة

|      | نني الرسول أنّ يكون كسوف أو خسوف لموت عظيم وأنها آيات بختبر               |
|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 177  | الله بها عباده لينظرُرَ "مَنْ" بُحدِيثُ منهم قوبة                         |
| 177  | رؤية الرسول ما أنتم لاقو. في دنياكم وآخرتكم حتى الجنة والنار              |
| ٧٢ ا | إخبار الرسول عن أمتحان المؤمنين في قبورهم بالإيمان به ت ١٦٦ –             |
| 177  | هل رؤية الرسول الجنة رؤية عنين أم تمثيل والأول أرجح ت                     |
| 177  | لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذابًا آخرهم الأعور الدَّجال               |
| 177  | تشبيه عَين الدجال بعين أبي تيحيّبي وهو شيخ من الأنصار رضي الله عنه        |
| 17.4 | كفر من صدَّق الدجال وحبوط عمله ونجاة من كذَّبه                            |
| 174  | ظهور الدجال على الأرض كلها إلا مكة وبيت المقدس                            |
| 178  | اشتدادمحاصرة الدجال المؤمنين ببيت المقدس ونزول عيسي فيهم وانتصار همعليه   |
| 174  | مناداة الحجر والشجر على من اختنى وراء، للمؤمن : تمالُ فَاقتله             |
| 177  | يَسبِق الدَّجَالَ أمور يَتفاقم شرها فيتساءل عنها المسلمون هل ذكرها النبي؟ |
|      | الحديث : ١٨ عن عبد الله بن عُمْرَ ، وفيه إثبات الخيرية لهذه الأمة `       |
|      | بأن رسولُ الله أولها وعيسي آخيرٌ ها . وانظر الاستدراك لزاماً              |
| ٠٧٠  | آخر الكتاب .                                                              |
|      | الحديث : ١٩ عن ابن نُفتَبر ، وفيه فضل هذه الأمة وأنها باقية الن           |
| ۱۷۲  | تُنْخَزَى ، فرسولُ الله أولهُا وعيى آخرُها                                |
|      | الحديث : ٣٠ عن حذيفة بن أسبيد، وفيه ذُّكِر ً له خروج الدجال في            |
| ۱۷۳  | زمنه فكذَّب أن يظهر فيزمنه وقال : إنها كذبة سبًّاغ وتفسيرها تعليقاً       |
| ۱۷۳  | يحيط خروج الدجال نقص في السلمين وضعف في الَّدين وبنضاء وشحناء             |
| ۱۷۳  | سرعته في الْأَرْضُ وارتداد، عن المدينة ومحاصرته المسلمين في القدس         |
| ٤٧١  | اعتزام المسلمين قتال الدجال فنزول عيسي وقتله الدجال وبمض علاماته          |
| ۷٤   | لا يُسخَّر للدجال من الطايا إلا الحار فهو رحِس على رحِس                   |
| ٤٧٧  | غيرُ الدجال أخوف عليناً من الدجال : فيتَنُّ كَقَطَعُ اللَّيْلُ المَظْلَمُ |
|      |                                                                           |

| المنفحة |                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 178     | شرُّ الناس في الفتنة للنافق نو اللسان والمسرع في نُصرة الباطل                         |
| 172     | خير الناس في الفتنة كل غني خني ، وتفسيرها تمليقاً                                     |
| 140     | كُنْ ۚ فِي الْفَتَنَةُ كَانِي اللَّبُونَ لا ظُهُرٌ ۚ فِيرُكِ وَلَا لِبَنَّ فَيُحَلِّب |
|         | الحديث : ٢١ عن أنس ، وفيه أوَّليَّة ُ الرسول في دخول الجنة ِ                          |
| 140     | والشفاعة وبقاء أمته حتى تقاتل الدجالمع عيسى ابن مريم عليه السلام                      |
|         | الحديث : ٢٢ عن أنس ، وفيه أمر الرسول من أدرك عيس أن                                   |
| 177     | يبُلِّهُ سلامه                                                                        |
|         | الحديث : ٣٣ عن واثلة ، وفيهذكر المشر آيات التي تسبق قيام الساعة                       |
| 177     | ومنها خروج الدجال ونزول عيسى وقتله الدجال                                             |
|         | الحديث: ٧٤ عن أبي هريرة ، وفيه صفة للدجال وتسميته متسييح                              |
|         | الضلالة ووقت خروجه ومسيره في الأرض أربمين يوماً وقتل عيسى                             |
| 177     | له بمد فراغه من الركوع                                                                |
|         | الحديث: ٢٥ عن أبي هريرة ، وفيه أمر الرسول لمن لتي عيسي أن                             |
| 174     | يُبَلُّنه سلامه ، وأمر أبي هريرة كذلك                                                 |
|         | الحديث: ٣٦ عن عبد الله بن سالاًم ، وفيه أن عيسي يندفن مع                              |
| 141     | رسول الله كما هو مكتوب في التوراة                                                     |
|         | الحديث: ٧٧ عن ابن عباس ، وفيه استمرار الرحمة في هذه الأمة                             |
| 181     | إذ في أولما رسول الله وفي آخرها عيسى ابن مريم عليه السلام                             |
| 144     | الحديث : ٢٨ عن أبي هرير. ، وفيه لا يَقتل الدجال إلا عيسى ابن مريم                     |
|         | الحديث : ٢٩ عن جابر ، وفيه ولادة امرأة من اليهود في المدينةغلاماً                     |
|         | ممسوح المين ، وإشفاق الرسول أن يكون الدجال ، وذهاب الرسول                             |
|         | إليه ليكشف أمره ، وإخبار أمَّه له بقدوم الرسول، ونداء الرسول                          |
| 182     | له : يا ابن سائد او يا ابن سيئاد الله علمه الله                                       |
| ١٨٥     | ترجمة ابن صيًّاد وتحقيقُ أنَّ الحلقُّ ليس هو اللهجَّالَ الأكبر قطمًا ت                |

| المبحقة |                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
|         | نقل ُشيخنا زكريا الكائدهاوي كلام القاري وابن حجر أنه غير                   |
| - 741   | الدجال ت                                                                   |
|         | قول الرسول لابن صيًّاد : ما تَرَى ؟ قال ﴿ أَرَى حَقًّا وَبَاطُلَّا وَأَرَى |
| \AY -   | عَرْشاً على الماء . قال : فلنبيس عليه الماء .                              |
| 1.44    | بيان الرسول لما أصاب ابنَ صياد من التخليط والتلبيس ت                       |
| 1 44    | قول الرسول لابن صيئًاد : أنشهد أني رسول الله ؛ وجوابه الأبتر               |
|         | عود الرسول إلى ابن صياد مرتين أيضاً وسؤاله عما يترى وجواب ابن              |
| 145 -   | صياد له وفيه التخليط واللبس أيضاً ١٨٨                                      |
| 144     | استئذان عمر للرسول في قتله وقول الرسول : قاتلتْه عيسى ابن ُ مريم -         |
| 144     | سؤال الرسول لابن صياد عما خبأً. له من خبيء                                 |
| 1.44    | بيان الخيء الذي لم يستطع ابن صياد أن يملمه                                 |
| 144     | قول الرَّسول له اخَسَا أَخْسا فَلن تمدو قدرك                               |
| 14+     | بيان معنى هذه الجلة وأنها مأخوذة من زجر الكلب ت                            |
|         | استئذان عمر للرسول في قتله وقول الرسول لعمر إنه إن يكن الدجل               |
|         | فقاتلُه عیسی ابن مریم و إن یکن هو غیره فلا یجوز لك قتل رجلمن               |
| 14+     | أهل العهد والذمئة                                                          |
| 14.     | سبب امتناع الرسول عن الإذن بقتله مع ادَّعاثه النبوَّة بحضرته ت             |
|         | الحديث : ٣٠ عن أوس التقني ، وفيه نزول عيسى عند النارة البيضاء              |
| 141     | شرقي مشق                                                                   |
|         | الحديث: ٣١ عن جابر ، وفيه بيان خيفتُه الدين ونقص العلم عند                 |
| 194     | خروج الدجال وبيان أن مدته أربعون يوماً يوم كسنة                            |
| 194     | عَرَ °ضْ ما بين أذني حمار الدجال أربعون ذراعاً ، ودعواه ُ الربوية          |
| 194     | صفته أنه أعور ومكتوب بين عينيه : كافر بقرأه كل مؤمن                        |
|         | ارتداد، عن المدينة ومكة وكثرة الطمام ممه والناس في مجاعة وتلبيسه           |
| 148 -   |                                                                            |

|         | ## <i>1</i>                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| المبقحة |                                                                      |
|         | اصطحاب شياطين معه تكلم الناس ، وأمره الماء فتمطر ويقتل نفساً         |
|         | ثم يحييها فيا يرى الناس ، وفرار السلمين منه إلى جبــل بالشام         |
| 198     | وحصاره المسلمين                                                      |
| 198     | نزول عيسي عند السحر وتحريضه الناس على قتال الدجال                    |
| 190     | اقتداء عيسى بامام السلمين في صلاة المسيح ثم قتله الدجال              |
|         | الحديث: ٣٢ عن عمران بن حصين ، وفيه بقاء طائفة من أمثة عمد            |
| 140     | على الحق ظاهرين على عدو"هُم حتى ينزل عيسى عليه السلام                |
|         | الحديث : ٣٣ عن عائشة ، وفيه بكاؤها خوف فتنة الدجال وطمأنة            |
|         | النبي لها بدفعه إنْ خرج وهو حيٌّ ، وبيانه أنه أعور يخرج في يهوديَّة  |
| 144     | أصبهان                                                               |
| 147     | التعريف بمدينة يهوديَّة أصبهان وسبب اختيار اليهود لسكناه فيها ت      |
| 147     | امتناع المدينة على الدجال لحراستهابالملائكة وخروج شرار أهلها إليه    |
|         | عودة الدجال إلى باب لنُدّ وقتل عيسى له هناك ثم إقامته عليه السلام    |
| 147     | في الأرض أربعين سنة                                                  |
|         | الحديث : ٣٤ عن ابن عثمتر ، وفيه زول عيسى وقتله الدجال واختفاء        |
| 144     | اليهود الذين ممه وإخبار الحجر عنهم إذا اختفوا وراء                   |
|         | الحديث : ٣٥ عن سَفيينة ، وفيه تَحذير كل نبي لأمَّته من الدجال وأنه   |
|         | أعور على عينه ظَلَفَرَة غليظة مكتوب بين عينيُّه : كافر معه صورة "    |
| 144 -   | جنَّة وتار                                                           |
|         | ممه ملكان يشبهان بمض الأنبياء وذلك فتنة ، وتكذيب أحدها له            |
|         | عند دعواه اربوبية وقول ُ اللَّلَك الآخر لصاحبه : صدقتَ فيظنها        |
| 199     | الناس للدجال وذلك فتنة                                               |
|         | امتناع المدينة عليه وقوله فيها : هذه قرية الرجل ثم ذهابه الشام ونزول |
| Y** -   | عيسى عند عَقَبَة أُفيين وقتلُه للدجال العجال ١٩٩                     |

| الصفحة      |                                                                                                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الحديث: ٣٩ عن حذينة ، وفيه بيان علم الرسول بما مع الدجال أكثر منه وأن ممه نهرين أحدهما نار والآخر ماء في عين من يراهما وهما |
|             | ا کار مله وال مله بهری احدی دار والا حر ماه ی عیل من پر آی وی                                                               |
| Y•1 -       | على المكس                                                                                                                   |
|             | مكتوب بين عينيه: كافر يقرأه كل كاتب وغيركاتب، ممسوح المين<br>عليها ظَاغَرة، بطلع مِن آخر أمره في بطن الأردن" والمسلمون      |
| Y•Y -       | سپه طفره ، يعلم مِن اسر امره ي بس ادرت وانسمون<br>مجتمعون هناك                                                              |
|             |                                                                                                                             |
| 4.4         | بتقتل من المسلمين ثاكثاً ويتهزم ثلثاً ويثبقي ثلثاً ، وتتناديهم لقتاله                                                       |
| <b>۲•</b> ۳ | زول عيسى والمسلمون في صلاة الفجر وقتله المنجال                                                                              |
| ٧٠٣         | سلط السلمين على اليهود ونداه الشجر والحجر عليهم إذا اختفوا                                                                  |
| ۲۰۳         | إزالتهم آثار الكفر وخروج يأجوج ومأجوج وشربهم ماء بحيرة طبرية                                                                |
| ۲.4         | دخول عيسى عليه السلام وأسحابه اللثدُّ ودعاؤه على بأُجوج ومأجوج                                                              |
| ۲.۳         | موت يأجوج ومأجوج بحلول القرحة فيهم وقذف الربح لهم إلى البحر                                                                 |
|             | الحُديث : ٣٧ عن حذيفة ، وفيه بمض علامات الساعة ومنها : الدجال                                                               |
| 3.7         | رنزول عیسی ونار تخرج من قمر عدن                                                                                             |
|             | الحديث : ٣٨ عن عبد آلة بن مُنفئُل ، وفيه أن الدجال أعظم فتنة وأنه                                                           |
| <b>T+0</b>  | جمد ممسوح المين على عينه ظلمنرة غليظة بدُّعي الربوبية                                                                       |
|             | سلامة من قال : ربي الله منه وافتتان من آمن به ونزول عيسى على                                                                |
| 4.0         | تريمة يحدعلها الصلاة والسلام وقتله الدجال                                                                                   |
|             | الحديث: ٣٩ عن حذيفة ، وفيه سؤاله النبيُّ عَلَيْكُ عن السر                                                                   |
|             | مخافة أنْ يدركه ، وسؤاله هل بعد الخير من شر ؟ وَجُوابِ الرسولِ                                                              |
| Y+4 -       | له: تسم                                                                                                                     |
|             | بيان أن كُلُّ من حُبِّب إليه شيء فاق فيه غيرَ . : ولهذا عَلَيمَ حذيفة                                                       |
|             | ما لم يسلمه غيره حتى خُصُّ بمرفة أسماء المنافقين والأُمور التي                                                              |
| Y+Y -       |                                                                                                                             |

| لمنقحة | I                                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|        | اختصاص حذيفة بسر الرسول وإخباره له بما هو كائن إلى قيام الساعة                       |
|        | ومعرفته بحديث الفتنة الكبرى وهي قتل عثمر وذكر حديث الرسول                            |
| ۲۰۸ -  | في الفنتة ت ٢٠٧ ــ                                                                   |
| Y• A   | تَارِيخِ وَفَاهُ حَذَيْفَةٌ وَجُوابُهُ لَمْ سَأَلُهُ : أَيُّ الْفَيِتَـنَ ٱشْدَ ؛ تَ |
| 4.4    | سؤاله الرسول: ما العصمة من التمر ؛ وجوابُ الرسول أنها السيف                          |
|        | تحذير الرسول من دعاة العنلالة وأمر. بازوم الخليفة المسلم ولو جارًاً                  |
| 4.4    | فان لم يكن فالمرب المرب من الفتن إلى أقمى الأرض أ                                    |
| ۲۱۰    | خروج الدجال ومعه نار ونهر وهما علىالمكس ثم نزول عيسي وقيام الساعة                    |
|        | الحديث: •٤ عن عبد الرحمن بن سمرة ، وفيه قدومه إلى الرسول بشيراً                      |
| 411    | يوم مؤتة وإخبار الرسول له بماكان فيها قبل أن يخبره                                   |
| 411    | استشهاد ثلاثة من قنواد السلمين في مؤنة ودعاء الرسول لهم                              |
| 411    | ثناء الرسول على خالد بن الوليد وتسميته له سيفاً من سيوف الله                         |
| 717    | لطيفة نفيسة في أنْ خَالَدًا تَمْنَّى الشهادة ولكن لماذًا لم ينلها ؛ ت                |
|        | بكاء أمحاب النبي لاستشهاد قئواًاد مؤتة وتبشير الرسول لحم باستبرار                    |
| 414    | خيرية هذه الأمة حتى يقاتل أتباعثها مع عيسى ابن مريم 👚 ۲۹۲ ـ                          |
|        | الحديث : ٤٦ عن أبي سميد الخدري ، وفيه تبشير الرسول بقاء ذريته                        |
| 317    | حتى يصلي وراء إمام منها عيسى ابن مريم                                                |
|        | الحديث : ٤٣ عن أبي هريرة ، وفيه بشارة الرسول للمباس بختم الإسلام                     |
| 410    | بغلام من ولد ، والتنبيه في التعليق على أنه حديث موضوع ٢١٤ –                          |
|        | الحديث : عبر عن عمار بن ياسر ، وفيه بشارة الرسول للمباس بختم                         |
|        | الإسلام بولمد وصلاة عيمي ورامه ، والتنبيه في التمليق على أنه حديث                    |
| 717    | موضوع                                                                                |
|        | الحديث: ٤٤ عن حذينة ، وفيه خروج الدجال قبل نزول عيسى                                 |
| YIY    | ثم قيام الساعة                                                                       |

| الصفحة |                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
|        | الحديث: 13 عن كيسان ، وفيه نزول عيسى شرقي دمشق عند                          |
| Y1A    | المنارة البيضاء                                                             |
|        | الحديث : ٤٦ عن أبي هريرة ، وفيه غزو السلمين المند وانتصاره                  |
| TIA    | ثم نُرُول عيسى عليه السلام                                                  |
| ***    | الحديث : ٤٧ عن أبي هريرة ، وفيه بقاء عصابة الحق حتى نزول عيسى               |
|        | الحديث : ٤٨ عن ابن عباس، وفيه يتبع الدجال من البهود سبعون                   |
|        | ألفاً ومعه السَّحَرَة يسأون المجائب ، وهو أعور ممسوح العين                  |
| 771    | يقتل رجلاً ثم يحييه                                                         |
| 441    | علامة خروجه ترك الأمر بالمروف والنهي عن المنكر وتهاون بالدماء               |
|        | خروج الدجال عند شيوع الربا والجئر ولبس الحرير وتعطيل الحدود                 |
| ***    | وشيوع الغواحش                                                               |
|        | انحياز السلمين إلى بيت المقدس ونزول عيسى على جبل أفييق وصفته حين            |
| 444    | ينزل وقتله الدجال ثم شيوع الرخاء والسلام والإسلام                           |
|        | الحديث: ٤٩ عن ابن عباس ، وفيه بشارة الرسول له باستمرار                      |
|        | الثالث في بيته إلى نزول عيسى، والتنبيه في التمليق على أنه حديث              |
| 777 -  | موضوع ۲۲۶                                                                   |
| 377    | قرًى المراق وريفه يُسمى ستواداً ، وسببُ تلك التسمية ت                       |
|        | سبب اتخاذ المباسيين السواد شعاراً وتسميتهم بالسَّوَّدة ، واتخاذ             |
| 770 0  | الأمويين البياض شعاراً وتسميتهم بالمبيَّضة وشواهد من التاريخ في ذلك         |
|        | الحديث: • ه عن عائشة ، وفيه استئذلنها الرسول أن تُدفن بجنبه                 |
| **     | وبيانه أن ذلك الموضع محفوظ ليدفن فيه عيسي عليها السلام                      |
| YYA    | الحديث : ٥١ عن ابن مسعود ، وفيه خروج عيسى واستغناء الناس به                 |
|        | الحديث: ٥٧ عن عبد الله بن عَمْرُو ، وفيه أَحَبَيَّةُ النَّرَاءُ إِلَى اللهِ |
| 447    | وم الفار ون بدينهم إلى عيسى ابن مريم عليه السلام                            |

| لصفحة       | 1                                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 444         | الحديث : ٣٠ عن أبي هربرة ، وفيه نزول عيسى ومكته أربدين سنة                   |
|             | الحديث : ٥٤ عن عبد الله بن عَمْرُو ، وفيه خروج الدجال ونزول                  |
| 44.         | عيسى ثم قيام الساعة بعد مائة وعشرين عاماً تَعبد العرب فيها ماعبد آباؤها      |
|             | الحديث: ٥٥ عن أبي هربرة ، وفيه نزول عيسى وقتله الدَّجال ومكثه                |
|             | بعده أربعين عاماً واستخلافه ( المثقمَّد ) ورفع القرآن من المصاحف             |
| 741         | والصدور عقب موت المقعد                                                       |
|             | الحديث : ٥٦ عن أبي هريرة ، وفيه بعد نزول عيسي كثرة بركات                     |
|             | الأرض وخيرات السهاء وسلامة الصدور من المداوات وانتفاء الأذى                  |
| 444         | من الحيوانات السامة والمفترسة                                                |
|             | بيـــان آثار الطاعة في كثرة الخيرات وبيـــان ثمرات ترك الذنوب في             |
| 747         | ظهور البركات ت                                                               |
|             | الحديث : ٧٥ عن الربيع بن أنس، وفيه مجادلة النصارى للرسول والتي التي الم      |
| 744         | في عيسى ابن مريم وقولهم : من أبوه 2 وجواب الرسول لهم 💎 ۲۳۳ ـــ               |
|             | نفصيل بجادلة النصارى وم و َفَنْدُ تَجَرالُ وبيانُ أَنْهُمْ فِ مُعتقدمُ بعيسى |
| 445         | على ثلاث فرق : أنه الله ، ولذَّ الله ، ثالث ثلاثة ، واحتجاجهم لذلك ت         |
| 440         | زول صدر سورة آل عمران إلى نحو ٨٠ آية رداً عليهم ت                            |
|             | نقض الإمام السُّهمَيُّذي لما تعلُّقوا به من شبهات وأوهام وإثبات أن           |
| <b>አ</b> ሦአ | عيسى عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ت                                   |
| 747         | إقرار النصارى أن عيـى يأتي عليه الفناء وأن ربُّنا سيُّ لا يموت               |
| 749         | ذكر مفارقات قاطمة بين ذاتانة وصفاته وذات عيسى وصفاته ٢٣٨ ــ                  |
| 749         | باء النصارى وجُحودُهم بعد قيام الحجة عليهم                                   |
|             | الحديث: ٨٥ عن عبد الله بن عُمْمَر ، وفيه نزول عيسي وتزوَّجه                  |
|             | ومكثه في الأرض ثم موته ودفنه مع الرسول في الروضة المطهرة                     |
| 749         | عليها السلام                                                                 |

المسحفة

الحديث : ٥٩ عن عبد الله بن سالاًم ، وفيه أن عيسى يدفن مع رسول الله في الروضة للطيرة Y21 الحديث : ٩٠ عن جابر ، وفيه إكفار منكير خروج الهدي وعيسى والدجال ومن لم يؤمن بالقدر ... ، والتنبيه في التمليق على أنه حديث موضوع ٧٤٧ الحديث : ٦١ عن الحسن البصري ، وفيه حياة عيسي ورجوعه قبل يوم القيامة 724 الحديث : ٩٢ عن أبي هريرة ، وفيه نزول عيسى وقيامه باحقاق العدل وكسر الصليب وقتل الخنزير وإزالة الشعناء وبذل العطاء وزيارة قبر 725 الرسول عليه الحديث : ٩٣ عن ابن عباس ، وفيهزول عيسى وتزوُّجه وإقامته في الأرض ٧٤٥ الحديث : ٦٤ عن مروة بن رُوكِم ، وفيه خيريَّة أوثل هذه الأمنَّة برسول الله وآخير ها بعيسي وبين ذلك وسسَط مأعوج ليس منك ولستمتهم ٢٤٦ الحديث : ٦٥ عن كنب الأحيار ، وفيه شكوى عيسى إلى الله من قلَّة أتباعه وبشارة الله له بيعه بعد رضه حيًّا وقتليه الدجَّال ثم مدة إقامته ٢٤٦ الحديث : ٦٦ عن زن البابدين ، وفيه تبشير الرسول بخيريَّة هذه الأمة في كل مراحلها وأنها كالمطر النافع في كل حالاته وكالحديقة المثمرة كلُّ علم ، ولمل آخرها علماً أوفاها خيراً ؛ ووجودُها مستمرٌ بخيريَّة الني **784 - 48**A والمهدي والسيح فها شرح نشبيه الرسول مَنْ الأُمَّة بالحديقة الثمرة ... ت YEA الفاضلة من أول هذه الأمة وآخرها وبيان ما نميز به كل منها ت YEA استمر ار ُ خبريَّة هذه الأمة فالرسول أوائيا والمهدي وسطها وعيسي آخرها ٢٤٩ الحديث : ٧٧ عن أبي هربرة ، وفيه أولوبة الرسول بسيى وأنه خليفته فِ الْإُمَّةُ وَأَنَّهُ يَقْتُلُ اللَّهِ إِلَّا وَيُكُمِّرُ الصَّائِبُ وَيُطُّلُ الْحُرْبِ ، وسَلَّامُ الرسول إليه عليها الصلاة والسلام 40.

| لصفحة |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | الحديث: ٧٠ عن عَمْرُو بن سفيان ، وفيه تحريم المدينة على الدجال         |
|       | وانتفاضاتها لخروج النافقين والمنافقات منها ومحاصرة الدجال للمسلمين     |
| 707   | بالشام ۲۵۱                                                             |
| YoY   | تبايع السلين على القتال بعد تطاول محاصرتهم بالدجال ثم شيوع ظلام فيهم   |
|       | انقشاع الظلام ونزول عيسى عليه سلاحه وتخييره المسلمين بين إحدى          |
|       | ثلاث : عذاب الدجال من الساء أو الخسف أو قتله بأيديهم ، واختيار ۗ       |
| 404   | السلمين هذا                                                            |
| 467   | حلول الرعب في اليهود وتسلط السلمين عليهم وحرب الدجال وقتله             |
|       | الحديث : ٩٩ عن أبي هريرة ، وفيه نزول عيسى على غاغائة رجل               |
| 307   | وأربعائة أمرأة خيار ِ من على الأرض حينذاك                              |
|       | الحديث : ٧٠ عن أبي الأشمث ، وفيه هبوط عيسى وصلاته بالناس وبذله         |
| 307   | العطاء ومسيره بطريق المدينة إلى بيت الله حاجاً أو معتمراً              |
|       | الحديث : ٧١ عن حذيفة ، وفيه خروج الدجال وممه اليهود وجنَّةونار         |
| 700   | وإظهاره الخوارق الزيُّغة ، ومعه الطمام والماء الكثير عود _ ٢٥٤ _       |
|       | صفة الدجال : ممسوح المين مكتوب في جبهته : كافر يقرآه القارىء           |
|       | والأمتي يتبعه من نساء الهو د١٣٠ ألف، لزوم حفظ الضمفاء منه ، والحفظ "   |
| 400   | منه بالقرآن                                                            |
|       | قيام الشياطين معه من كل جانب عوناً له على دعواء الربوبية وتمثلهم بصورة |
| 707   | الاقارب للإنسان يدعونه إلى الإيمان بالرّب" الدجُّال ! ٢٥٥ -            |
| 707   | تُكذيب المؤمن لهم وللدجال وإخبار م أن عيسى قاتلُه فيتقلبون خاسئين      |
| Yov   | تنبيه الرسول على لزوم معرفة الدجال وإشاعة خبره للسلامة منه             |
|       | الحديث: ٧٧ عن أنس ، وفيه طمام عيسى: الباقيائي وما لم تغيره النار       |
| 404   | حتى وأفع عليه السلام                                                   |
|       | الحديث: ٧٣ عن سَلَمَة بن تُفْيَل ، وفيه استمرار الجهاد حتى             |
| YOX   | نزول عيسى عليه السلام                                                  |

| مبفحة | Ji .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | الحديث: ٧٤ عن سَفَيَّة ، وفيه سَلاتُهَا على جِل زَيْثُنَا ثُمْ قُولُهَا :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 404   | منه رُفع عيسى إلى الساء ولهذا ينظمه النصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | الحديث: ٧٥ عن ابن مسمود ، وفيه افتراق الناس ثلاث عند خروج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | الدجال : فرقة تلحق بالبادية ، وفرقة تأمُّم ساحل الفرات ، وفرقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 404   | تقاتله فتنملكب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | نزول عيسى وقتلتُه الدجال وظهور يأجوج ومأجوج وإفسادهم في الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | وشيوع التننف فيهم وموتهم وإنتان الأرض منهم وتطهير الأرض بالمطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44.   | منهم وموت المؤمنين بلطف وراحة ثم قيام الساعة على شرار الناس ٢٥٩ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | نفخة البُلَنَك الأولى لموت كل مخلوق إلا من شاء الله ، ثم النفخة الثانية -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177   | ونبات أجساد بني آدم من الأرض بماء تُمعلَر من بالطلُّل من ٢٦٠ ــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 44.   | وصف عبَّجْب اللَّاتَب وذكرٌ الحديث الوارد في أنه لا يُبلى ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177   | السرُّ في أنْ عَـَجِبُ اللهُ نَبِ لا يَبِلِي مَفُوَّ ضِ للهِ تَمَالَى تَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       | رواية أنَّ الماء الذي تنبُّت منه أجساد بني آدم كمنني" الرجال وتوضيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 177   | المراد منه پروایات آخر ت<br>سرورد در د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | كلة الإمام النزالي العظيمة في مجائب الدنيا وإنكار الإنسان لها لو لا إلفه .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 441   | لها وأنَّ في طبع الآدي إنسكار كل ما لم يأنس به ت<br>* المالا في الدينة في مرتب تروي و المات ما العدد الله عن ما المات المات المات المات المات المات المات المات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | قول الإمام الغزالي في عبية منشي الحيثة على بطانها والإنسان على رجليه،<br>منت الانسان المسالم المسالم المسالم على بناءً من الماسان على رجليه،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ~~~   | وتكذيب الإنسان _ لو لا الشاهدة _ أن يكون غلوقاً من نطفة ِ ماه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777   | مهين ت<br>قوله أيضاً : في خَلَاق الآدي عجائب ُ أزيد ُ من عجائب الآخرة ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 777   | نبات أجسام الناس من الأرض بمد أن منطير ت بالماء الذي كالطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 11  | بات الجندم الله من او رض بعد اللك بالصور ثم قيام الناس فه دخول كل نغلس إلى جسدها بعد نفيع الملك بالصور ثم قيام الناس فه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 474   | عطود من منطق بای جمعت بعد سط الله با مسلور م عیام عمل ما<br>تعالی منجباً بن و تفسیر معنی ( منجباً بن )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 774   | لقاء الله لعباده، وكل واحد منهم يتبع يوم القيامة معبوده في الدنيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 444   | لقائه سبحانه الهود وسؤاله ما كانوا يعبدون وسوقهم للنار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | The state of the s |

| عيفتحة      | ול                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 774         | لقاؤه سبحانه للنصارى وسؤاله ماكانوا يعبدون وسوقهم للنار                 |
| 478         | لقاؤه تمالی کلًّ من کان یعبد غیرًه ثم صوقهم للنار                       |
|             | تجلُّيه سبحانه للسدين وسؤاله لهم : مأكانوا يُمبدون وإخبارهم بعبادته     |
| 3/7         | وحده وسؤاله لهم هل يمرفون ربُّهم ؛ وتعرُّفُه لهموسجودهم له عند ذلك      |
|             | عند ذلك يُكشَّفُ عن ساقٍ أي تُنظهر حقائقٌ الأشياء ، وتقل ْ هذا          |
|             | التفسير عن أمَّة العلم :الكوثري وابن الجوزي والقاسمي والآلوسي وابن      |
| 470         | عباس وغيرهم ت أ                                                         |
|             | يومَ كشف الساق يظهر ۗ إيمان المؤمن على حقيقته ونفاق المنافق على حقيقته  |
| 770         | لأنَّ الآخرة دار الحق فلا يقع فيها إلا الحق والصدق ت                    |
|             | عجر * المنافقين عن السجود لله يوم القيامة وصيرورة ظهوره طبّبتناً واحداً |
| 777         | وتفسير هذه الجملة وابتهالهم لله وجواب الله تمالى لهم                    |
| 777         | جهل النافقين بحقيقة الآخرة وظنهم أنهاكدار الدنيا يروج نفاقهم فيها ت     |
| 777         | مه الصراط على جهم ومرور ألناس عليه بقدر أعمالهم                         |
| 777         | وصف حال الناس أثناء مرورم على صراط جهتم أي جيستريما                     |
| 477         | وصف حال المؤمنين خاصة " أثناء مرورج على صراط جهنم ت                     |
| <b>777</b>  | إذن الله بالشفاعة للشافعين وأوثائهم جبريل ورابعهم رسول الله             |
| 777         | شفاعة الرسول التي هي المقام المحمود المختصُّ به ﴿ وَتُعَالِمُهُ         |
|             | رؤية المحسن بيته في النار  لو أساء ليزداد شكراً ورؤبة  المسيء  ميته  في |
| <b>X</b> /Y | الجنة لو أحسن ليزداد حسرة                                               |
| 477         | شفاعة الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين والمؤمنين وقبول شفاعتهم      |
|             | إخراج الله تممالى برحمته من المذُّ بين في النار أكثر كما خرج بشفاعة     |
| 779         | المؤمنين حتى لا يَـــُرُك فيها أحداً فيه خير أي إيمان                   |
| 779         | دخول تاركي الصلاة ومانسي المسكين والخائضين والمكذ بين بالآخرة في جهم    |
| 779         | تنيُّر وجوه المالكين في جهنم إذا شفع لهم شافع                           |
| 774         | مناجاة الهالكين لله تعالى وجوابه لهم وإطباق جهنم عليهم                  |

## تتمة واستدراك في الأحاديث

| مبفحة        | II.                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777          | استدراك عشرة أحاديث على المؤلّف جاء فيها نزول عيسى عليه السلام ت                                                                                   |
|              | الحديث : ١ عن أبي هريرة ، وفيه ارتداد الدجال عن المدينة وحراسُها                                                                                   |
| 777          | بالملائكة وتبعيئة النساء له ونزول عيسى ت                                                                                                           |
|              | الحديث : ٢ عن ابن عباس ، وفيه تفسير النبي ﴿ وَإِنَّهُ لَا لَمُلَّمُ ۗ                                                                              |
| 774          | للساعة ﴾ بنزول عيسى                                                                                                                                |
| <b>T</b> Y#  | الحديث : ٣ عن نافع بن كيسان ، وفيه نزول عيسى بباب دمشن الشرقي ت                                                                                    |
| 777          | الحديث : ٤ عن جابر ، وفيه نزول عيسى واقتداؤ. بالمهدي ت                                                                                             |
|              | الحديث : ٥ عن جابر ، وفيه استمرار طائفة الحق حتى نزول عيسي ببيت                                                                                    |
| 3 47         | المقدس، واقتداؤه عليه السلام بالمهدي ت                                                                                                             |
| <b>4</b> 75  | الحديث : ٣ عن جابر ، وفيه بُقاء الأمة الحمدية لنزول عيسى ت                                                                                         |
| <b>1</b> Y 2 | الحديث : ٧ عن حذيفة ، وفيه نزول عيسى كما راغع واقتداؤه بالمهدي ت                                                                                   |
|              | الحديث : ٨ عن ابن مسمود ، وفيه وصف حمار الدَّجال ، وتمتع الناس                                                                                     |
| 3.43         | بالصحة اثامئة                                                                                                                                      |
| 440          | رعي المواشي لنفسها وإيلاف الحيوانات المؤفية وغاء الزروج ت                                                                                          |
|              | خروج يأجوج ومأجوج وإفسادهم وموتهم وإنتانهم الأرض ثم قذف                                                                                            |
| 740          | جيئهم بالبحر ثم طاوع الشمس من مغربها ت                                                                                                             |
|              | الحديث : ﴾ عن أبي الدرداء، وفيه خبرية هذه الأمة في أولها بالرسول                                                                                   |
| 140          | وفي آخرها بسيى ، وفي وسطها الكندورة ت<br>                                                                                                          |
|              | الحديث : ٩٠ عن عسّرو النّزيّني ، وفيه أول غزوة للرسول في المدينة .                                                                                 |
|              | وصلاته بمراق الظُّنْبِيَّة وتسميتُه جبل (حَمَّت ) جبلاً من جبال الجنة،                                                                             |
|              | وثناؤه على وادي الرُّوحاء فيها ، وصلاة سبعين نبيًّا في مسجد عير َّفِ<br>الظُّبْسِيَّة ومرور موسى بواديالروحاءفيها معه سبعون ألفاً من بني إسر أثميل |
| <b>(</b> Y\  | الطبيبة ومرور موسى بوادي اروطاعيها معه صبعون الله من بني إسر الين<br>حاجًاين ومرور عيسى حاجًا قبل الساعة ت                                         |
|              | ماجان ومرور مسى محمد بس الساعة ت                                                                                                                   |

السفحة

تحريف عجيب وقع لشيخنا النهاري فتحرَّف معه (حَمَّتُ ) إلى (رَّجَةً ) وتحميَّل من وراء ذلك التحريف نكتة لطيفة ، فقف علما ت

## آثار المحابة والتابعين

الأثر : ١ و ٢ و ٣ عن ابن عباس ، وفيها تفسيره لقوله تعالى ﴿ وَإِنَّ ا مِن أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ﴾ بنزول عيسي قبل يوم القيامة - ٣٧٩ الأثو : ٤ عن ان الحنفية في تنسيرها أيضًا ، وفيه تمذيب اللائكة لأهل الكتاب لكنبهم على عيسي بأنه الله ، وبيان أن عيسي ر'فعر ولم عت وهو نازل قبل الساعة فيؤمن به أهل الكتاب 44. الأثو : ٥ عن شهر بن حُوشب ، وفيه سؤال الحجَّاج له عن الآية السابقة وجوابه للحجَّاج بأن النصراني أو اليهودي يؤمَّن بعيسى عند خروج روحه حين لا ينفعه الإعيان ، وعند نزول عيسي يؤمن به **YAY - YAP** الأثر : ٣ عن قتادة في تفسير الآية السابقة أيضًا ، وفيه إيمان أهسل الأديان كلها بعيسي عند زوله ، وإقراره على نفسه بالمودية في الآخرة ٢٨٧ الأثور: ٧ عن أن زيد في تفسيرها أيضاً ، وهه زول عدي وقتله الدجال وإيمان اليهود كلهم بميسى عليه السلام ، وفي التعليق التعريف بأبن زيد ٢٨٣ الأثر : ٨ عن أبي مالك في تفسيرها أيضاً ، وفيه إيمان أهل الكتاب جيماً عند نزول عيسى عليه السلام **YA**# الأثر : ٩ عن الحسن البصري في تفسيرها أيضًا ، وفيه نزول عيسي وأنه الآن حيُّ وإذا نزل آمن به أهل الكتاب أجمون ا 444 الأثر : ١٠ عن الحسن أيضاً في تفسيرها ، وفيه ذكر ُ رفع عيسي إلى الساء ثم نزوله قبل يوم القيامة فيؤمن به البر والفاجر YAE الأثر : ١١ عن ابن عباس، وفيه خبر رفع عيسى إلى السهاء وخروجه عليه

السلام على أصحابه قبل رفعه وإخباره بما يَكُونُ منهم بعده ، وإلقاء شبَهه

### الصفحة

| የለዩ            | لى أحدهم منفاديا بنفسه سيدنا عيسي تم ارتفاعه إلى الهاء من سقف البيت                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | طلب اليود له وقتلهم شبَّه ، وكفر بعضهم وانقسام النصارى "ثلاث فرق                                 |
| 7,00           | يِّه : أَنَّهُ اللَّهُ ، أَنَّهُ أَنَّهُ عَبْدُ اللَّهُ وَرُسُولُهُ                              |
| 140            | تمل المرقتين الكافرتين للفرقة المسلمة حتى جاء الإسلام فأيدها بالحق                               |
|                | لأثو : ١٢ عن قتادة في قوله تمالى ﴿ وقولِهِم إِنَا قَتَلْنَا المُسْبِحُ عَيْسَى ابْنَ             |
|                | ريم رسولَ الله وما قتاوه وما صلبوه كم ، وفيه ذكر افتخار البهود                                   |
| 743            | مُتَلِّ عِينَى وَصَلِيهِم لَه فِي زَعْمَهُم ، ويَانَ أَنْ عِينِي رُّفْعُ وَتَتَاوَا شَبِّيهِهُ ﴿ |
|                | لأثرُ : ١٣ عن تجاهد في قوله تمالى ﴿ وَلَكُنَّ سُنِّبُهُ لَمُم ﴾ أنهم                             |
| 'AY            | سلبوا شبيه عيسى ، ورفع عيسى عليه السلام إلى الساء حيًّا                                          |
|                | لأثر : ١٤ عن أبي رأتم ، وفيه رفع عيني إلى الساء وهو لابس "                                       |
| YAY            | بِيارَعَةً " وَخُلُفُتِّينَ وَمِنْهُ حَنْدُ افَةً " يَنْحَذْفَ بِهَا الْعَلَيْرِ                 |
| 'AY            | لأثو: مه عن أبي العالية ، وفيه بيان مالابيس عيسى حين رائع                                        |
|                | لأثر : ١٦ عن عبد الجبار الدمشتي ، وفيه نصيحة عيسى لأصحابه قبل                                    |
| <b>/ / / /</b> | ن ِرْخِ أَنْ لَا يَأْكُلُوا بَكْتَابِ الله ، وفيه جزَّ اۋم النظيم في الجنة                       |
|                | لأثر : ١٧ عن إن عباس في قوله تمالى عو وإنه لَمَلَمُ الساعة ﴾                                     |
| AA.            | تغسيره ذلك بخروج عيسى قبل يوم القيامة                                                            |
|                | يانُ القراءتين الواردتين في قوله تبالى ﴿ وَإِنَّهُ لَمُكُمُّ السَّاعَةُ ﴾                        |
| <b>'A</b> 4    | بَغْسِيرُ الآية بقراءتيها ، وانظر ازاماً الإستدراك ص ١٣٥٠                                        |
|                | لأثر : ١٨ عن الحسن البصري في الآبة للذكورة ، وتفسيره لهـــا                                      |
| 14.            | بزول عیسی                                                                                        |
|                | لأَثْرُ : ١٩ عن قتادة في الآبة نفسها ، وتفسيرها بنزول عيسي . وقيل في                             |
| 4.             | نسيرها بأن القرآنالكريم عـُـلـَمِ ۗ الساعة ، ور َدُّ ذلك تعليقاً عن <i>إن كثير</i>               |
| (4.)           | الأثر: ٧٠ عن ابن عباس في الآية نفسها ، وتفسيرها بنزول عيسي                                       |
| 41             | لأثر: ٢١ عن الحسن البصري فيها أيضًا ، وتفسيرها بنزول عيسي                                        |
|                | لأثر : ٢٣ عن ابن زيد في قوله تمالى ﴿ يُكُلُّمُ الناسَ في المَهْدِ                                |

| المنفعة                 |                                                                                       |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                         | وكَهُلاً ﴾ ، وتفسير كلام عيسى للناس في الكهولة إنما هو عند نزوله عليه                 |  |
| 441                     | السلام وقتله الدجال                                                                   |  |
|                         | الأثر : ٢٣ عن وهب بن مُنتَبَّه ، وفيه تجبيل النصارى لتصديقهم اليهود                   |  |
| 747                     | عا زعموا مِن قتل عيسى وصليه ، وأنه عليه السلام رضه الله إليه                          |  |
|                         | الأثر : ٢٤ عن أَن عَمْرُو ، وفيه قتال جيش عيسي لجيش الحبشة                            |  |
| 747                     | وانهزامها                                                                             |  |
|                         | الأثر : ٢٥ عن ان عباس في قوله تعالى ﴿ إِنْ تُمَدُّ بُهُم فَانْهُم عبادك               |  |
|                         | وإنْ تَنفَرَ لَهُمْ فَانْكُ أَنْتَ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ ، وفي تفسيرها : نزولُ عيسى |  |
| 494                     | قبل الساعة                                                                            |  |
| 444                     | الحديث : ١٠١ وفيه نزواج عيسى قبل الساعة وحصول ولديله                                  |  |
|                         |                                                                                       |  |
| تشهة واستدراك في الآثار |                                                                                       |  |
| 3.27                    | استدراك عشرة آثار على المؤائف جاء فيها نزول عيسى عليه السلام                          |  |
|                         | الأثر: ١ عن عبد الله بن عَمْرُو ، وفيه حدوث أمرٍ عند رأس كل                           |  |
| 445                     | مائة سنة ، وخروج الدجال ونزول عيسى عند رأس مائة سنة ت                                 |  |
|                         | الأثر : ٣ عنه أيضاً ، وفيه قبض أرواح المؤمنين بربح طيبة بعد هلاك                      |  |
| 445                     | يأجوج ومأجوج ثم قيام الساعة بعد مائة سنة علىشرار أهل الأرض                            |  |
| 445                     | الأَثْرُ : ٣ عنه أيضاً ، وفيه نزول عيسى وصلاته خلف المهدي ت                           |  |
| 740                     | الأش : ٤ عن ابن سيربن ، وفيه اقتداء عيسي بالهدي ت                                     |  |
| 440                     | الأثر : ٥ عن الوليد بن مسلم ، وفيه المهديُّون ثلاثة آخرهم عيسى ت                      |  |
|                         | الأثر : ٣ عن أرطاة ، وفيه بقاء للهدي أربيين سنة ، وبقاء القحطاني                      |  |
| 790                     | بعده عشرين سنة ، ثم خروج الهدي ثم خروج الدجال ونزول عيسى ت                            |  |
|                         | الأثر : ٧ عن قتادة ، وفيه أرض الشام فيها الحشر و ورول عيسى                            |  |
| 447                     | وهلاك الدجال ت                                                                        |  |
| 797                     | الأثر : ٨ عن كنب، وفيه سفة عيسى عند نزوله ومكان نزوله ت                               |  |

الصفحة

الاثر: به عن كعب، وفيه محاصرة الدجال للمؤمنين وجنّوعهم ثم نزول عيسى واقتداؤه بالمهدي ثم إمامته بعد ذلك ت الأثو: ١٠٠ عن كعب، وفيه هلاك يأجوج ومأجوج ثم قبض أرواح المؤمنين بربح كالغبار ثم قيام الساعة بعد مائة عام على أفسد الناس ت ٢٩٦ إشارة إلى أثر ابن عائش في تاريخ ابن عساكر وأن في سنده مجاهيل

### 

١ - الجدول بأوصاف سيدنا عيسى عليه السلام
 ١ - الأحاديث الشريفة مرتبة على أوائل الحروف
 ٣ - الأحاديث الشريفة مرتبة على أوائل الحروف
 ٣ - رواة الأحاديث والآثار الواردة بنزول عيسى
 ٣ - المصادر والمراجع التي عُثري إليها في التعليقات
 ٣ - الموضوعات الواردة في الأحاديث والآثار وشروحها
 ٣ - الموضوعات الواردة في الأحاديث والآثار وشروحها

#### استدراك

رأيت أن أذكر هنا ما بدا لي إضافتُه على بعض المواضع من التعليق إتماماً للفائدة ، كما أذكر التصويب لما ند" من فرطات مطبعية وإن كانت طفيفة . الصفيحة

١١٤ س ٢٠ يضاف بعد آخر السطر : وفائدة صينمه هذا أن يُظهر للناس أن ذلك الشاب هلك بلا ريب كما يفعله السَّحَرة والمشموذن .

١٩٢ س ٢٣ يضاف بعد نهاية السطر : هذا ، وللمؤلف الإمام الكشميري في كتابه و عقيدة الإسلام في حياة عيسى عليه السلام ، ص ٢٩٦ سـ ٣٠٥ مقالة في عشر صفحات وهي مختصرة من مقالة طويلة جداً في مبحث سد يأجوج ومأجوج ، وله فيا تحقيق وتوجيه جيد بشأن السد و خروجهم منه ، وأنه خروج مخصوص يسبقه نزول عيسى عليه السلام ، ولو لا طولها واتساع الكتاب لنقلتها ، فأكتني بالإشارة إلها ، وقد نقلها شيخنا

#### الميفحة

- البَنْتُوري في د نفحة العنبر من هدي الشيخ الأنور ، ص ١٣٧ ـ ١٤٣ .
- ١٥٩ س ٨ فيتجرّ ف أجسادَ هم. يتملئق عليه: هكذا جاء في بعض الكتب ،
   وجاء في بعضها : فيتجتر ف أجسادَ هم ، وكل منها صحيح .
- ١٧١ س ٧ يضاف بعد آخر السطر: وأورده السيوطي في و الحاوي، في رسالة و الإعلام بحكم عيسى عليه السلام ٢ ٢ : ١٥٦ من حديث عبد الله ابن عتمرو بن العاص ، وعزاه إلى ابن عساكر ، وكذلك سنتم شيخنا النتهاري في و إقامة البرهان ، ص ٣٥ فعزاه إلى و الحاكم وابن عساكر عن ابن عتمرو » . ولكني لم أره في و المستدرك ، لا عن ابن عتمر ولا عن ابن عتمرو ، فالله أعلم .
- ٣٨٩ س ٣٠ يضاف بعد آخر السطر : وهو عليه السلام أيضاً عيلم الساعة أي تُمْلُم بنزوله ، فهو أمارة وعلامة عليها ، قال الزمخسري في والكشاف ، ٣: ٢٤٤ ووإنه لعيلتم المساعة ، أي إن عيسى عليه السلام شر ط علامة من أشراطها تُمثلكم به، فسمتي الشر ط عيلما لحصول الميلم به . انتهى وهكذا فشر الآبة أبو حيان الأندلسي في تفسيره و البحر ، ٨: ٣٦ وابن قتية في وغريب القرآن ، ص ٥٠٠ وغيرهم من المفترين ، وتكون الآبة بقراءتها ناطقة أن عيسى عليه السلام هيلم وعلامة على الساعة بنزوله من الساء قبل قيامها .

# الاستدراكات والإضافات على الطبعة الثالثة من كتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح

#### الصقحة السطر

٨ س ٩ يزاد بعد هذا السطر: وروّى الإمام أحمد في «مسند» ٢ : ٢٩٩ ، بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قولته: إني لأرجو إن طالت بي حياة أن أدرك عيسى ابن مريم عليه السلام، فإن عرجيل بي موت، فمن أدركه فليقرئه مني السلام. وسيأتي ذكر هذا الحديث في الكتاب برقم الحديث مني السلام.

٨ أس ١٠ يعلق على قوله : وأعوذ على من فتنة المسيح الدجال ما يلى :

وَصَفَ النبيُّ عَلِيْقُ ( المسبحَ ) بالدجّال ، احترازاً عن سيدنا عيسى عليه السلام ، وإنما استعاذ عليه من ( المسبح الدجّال ) ، مع كونه لا يدركه : نَشْراً لخبره بين أُمّتِه جيلاً بعد جيل ، لئلا يَلتّبَيسَ كُفُرُه على مُدركه . قاله المناوي في ٥ فيض القدير ، ٢ : ١٢٧ .

١٠ س ١٨ يزاد بعد هذا السطر الحديثُ التالي ، ويعدَّل رقم الحديثين
 بعده إلى ٥ – و ٦ – .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله على قال : و لا تقوم الساعة على يكثر المال ويقيض ، حتى يكثر الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه ، وحتى تتعود أرض العرب مروجاً وأنباراً ه . رواه مسلم في و صحيحه » ٧ : ٩٧ ، في كتاب الزكاة في ( باب أن اسم الصدقة يقع على كل معروف ) .

٢٢ س ٧ يعلق على قوله : وبالنادي فتثني أراملُه ما يلي :

هكذا جاء بخط الشيخ الكشميري ، ورواية ُ ابن خَلَّكَانَ الآتي الحديثُ

عنها , ( وبالنادي فتَبكي أرامله ) .

وهكذا نَسَب الإمامُ الكشميريُ رحمه الله تعالى هذين البيتين إلى أحد شعراء مكة ، في الوزير جمال الدين ، كما رأيتُه بخطه .

وحقاً إن البيتين المذكورين ذُكيرًا في ترجمة الوزير جمال الدين الجَوَاد الأصفهاني ( أبي جعفر محمد بن علي بن أبي منصور ) ، المتوفى بالموصل سنة ٥٩٠ إلى مكة ثم المدينة ! بالموصل سنة ٥٩٠ إلى مكة ثم المدينة ! والمدفون فيها بالبقيع ، كما في ترجمته في « الوفيات » لابن خلكان ٢ : ٧٧ - ٧٤ ، و « الوافي بالوفيات » للصلاح الصّفّدي ٤ : ١٥٩ -

وقد ساق في ترجمته قصيدة هذين البيتين في ٥١ بيتاً ، وسَـمـّى قائلـّها فقال : ॥ ورثاه القاضي أبو يعلى حمزة ُ بن عبد الرزاق بن أبي حصين ، بهذه القصيدة ، وهي من فائق الشعر ... » ، ثم ذكرها بتمامها .

وإنما ظُنَّ أن هذين البيتين قيلا في ( الوزير جمال الدين الجواد) ، لإنشادهما في رثاثه ، ولكونه كانَّ جُوُّداً وكَرَماً كما جاء فيهما ، وهما قيلا قبلة بأكثر من مئة سنة ، كما علمت .

وجاء في كتاب و ثالي كتاب و فيات الأعيان و ص ١٣٣ ، لفضل الله الصُّقاعي النصراني الدمشقي ، الذي طبّعة المعهد الفرنسي بدمشق في المطبعة البسوعية ببيروت سنة ١٩٧٤ ، في ترجمة ( الأمير حُسام الدين لاجين الدَّوادَ ار الظاهري ، المعروف بالدرفيل ) ، قولُه : « وتوفي سنة ١٧٢ بمصر ، و تأسّف الناس عليه ، و رثاه الصدر هجي الدين بن عبد الظاهير ،

بمَرَّثْبِيَةً ، من جملتها :

قالوا: حُسامُ الدين قد قَطَمَ الوركى

قلتُ : الحُسامُ بلا خلافِ يَقطَسعُ

قالوا : مَضَّى عنسا ولم يترجيع لنا

قَلْتُ : الحُسامُ إذا مَضَى لا يَرجيعُ .

ولسه:

سَرَى نعشُه فوق الرقساب وطالمسسأ

مَّرَى بِيرُهُ ۗ فوق الرُّكابِ وناثلُــــــه

يَــُــرُ على الوادي فتُنتيي رِمالُــــــه

عليه وبالنَّادِي فتُثني أرامِكُه ۽ .

انتهى -

وهذه النصوص تفيد أن هذين البيتين السائرين، ادَّعاهما أكثرُ من شاعر، لفصاحتهما ، وجمال معانيهما ، وضخامة رثائهما ، وهما — كما سَبَق — للقاضي حمزة بن عبد الرزاق ، ورُثي بهما الأمراء والكرماء ، والله أعلـم .

٣٦ س ١٤ يزاد هنا : وجاء في « بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » ٢ : ١٣٧ – ١٤٤ للإمسام الفيروزآبادي صاحب « القا وس » ، بيان اشتقاق لفظ ( المسيح ) في صفة ني الله عيسى عليسه السلام ، واشتقاقه في صفة عدو الله : الله المؤاه الله ، وقد ذكر فيسه ستاً وخمسين قولا ً ، فارجع إليه إذا شئت .

٣٥ س ١٨ يضاف إلى ما ذكرته من الكتب التي ألَّفت للردِّ على القاديانية مما لم أذكره قبل ، أو طبع بعد طبع كتابي ما يلي :

- ٤٨ سواطع الحق المبين، في الرد على من أنكر أن سيدنا محمداً خاتم النبيين . لمحمد طاهر الأتاسي مفي حمص من بسلاد الشام . طبع في حمص ١٣٥٠ ، ١٣٦ صفحة .
- ٤٩ محمد رسول الله خاتم النبيين والرد على القادياني . للشيخ
   المحدث محمد الحافظ التيجاني رحمه الله تعالى . القاهرة .
- القادیانیة دراسات وتحلیل للأستاذ إحسان إلهي ظهیر الباكستاني.
   حلب ۱۳۸۷.
- ١٥ -- ما هي القاديانية ؟ للأستاذ أبو الأعلى المودودي . طبعته دار
   القلم الكويتية في بيروت ١٣٨٩ ، ٢٣٨ صفحة .
- القاديانية مطية الاستعمار البغيض من مصادره الموثوقة ،
   للأستاذ محمد خير القادري . دمشق ١٣٧٣ .
- وس القاديانية ما هي ؟ للعلامة المحدث الشيخ محمد عاشق إلهي البرني ، طبعته دار التصنيف في دار العلوم بكراتشي ١٣٨٩ ،
   ٢٤ صفحة .
- القادياني ومعتقداته للعلامة الشيخ منظور أحمد جنيوتسي الباكستاني ، مناظر القاديانية المظفار . طبع في جنيوت باكستان من نحو سنتين ، ٤٧ صفحة .
- ٥٥ مسك الحتام في ختم النبوة لحير الأنام بالأوردية لشيخنا العلامة المحدث محمد بكار عالم ، المتوفى بالمدينة المنورة سنة ١٣٨٥ ، رحمه الله تعالى ، في ٤٢ صفحة ، طبع قديماً في الهند، ثم طبع بالمطبعة الإسلامية السعودية في لاهور بياكستان سنة ١٣٩٨ .
- ٥٦ موقف الأمة الإسلامية من القاديانية. تأليف نخبة من علماء باكستان بتوجيه شيخنا العلامة المحدث محمد يوسف البنوري رحمه الله تعالى ، نشرتَه (جمعية تَحَفَّظ خَتْم النبوة) المركزية بباكستان في سنة

١٣٩٥، دون تاريخ عليه، وهو كتاب الكتب في هذا الموضوع ، ليس قبلته ولا بعد مثله ، ١٨٨ صفحة، وعلى أثره ... مع جهود العلماء الربانيين ... أصدرت حكومة باكستان حكمها أن القاديانية طائفة من الأقليات غير المسلمة .

## ٨٥ س ٧ يضاف إليه من أول السطر ما يلى :

ا ومثالُه: أن يروي واحد "، أن حاتيماً وهيب لرجل مثة من الإبل اوأخبر آخر أنه وهيب عشرة وأخبر آخر أنه وهيب عشرة دنانير ، ولا يزال يروي كل واحد من الأخبار شيئاً ، فهذه الأخبار تدل على ستخاء حاتيم ». انتهى من « مسودة آل تبعية في أصول الفقه » ص ٢٣٥.

# ٦١ س ١٧ يزاد عليه من أول السطر:

ثم ترجّع لي الحزم بأن الصواب فيه (أبو الحُسيّن) ، وما سواه تحريف وإن تمد د وقوعه في الكتب إ وذلك أن اسم الآبُري: (محمد بن الحُسيّن بن إبراهيم) ، وجرّت العادة في التكنية: أن يكني الرجل باسم أبيه ، وأن يُستسي أول ولد يتُولك له باسم أبيه ، فيكون هو (أبو الحُسيّن).

ثم رأيت المحققيّن لكتاب و طبقات الشافعية الكبرى : ٣ : ١٤٧ من الطبعة المحققة ، رجيّحا في ترجمة ( الآبُري ) أن اسمة ( محمد بن الحُسيّن ) ، كما في أكثر الأصول المخطوطـة.

### ٥٥ س ١٨ يضاف بعده ما يلي :

ومنهم شيخنا العلامة الضليع الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ، في تعليقه على « مسند أحمد » ١٥ : ٢٧ عند ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « يَنْزِلُ عيسى ابنُ مرجم ، فيتَقتُلُ الْحَنْزِير ، ويمحو

الصَّليب ... ثم تلا أبو هريرة ﴿ وإنْ مِن أهلِ الكتاب إلا لَيَوُّمِنَنَ به به قبل موته ، ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ . فزعم حنظلة الراوي عن أبي هريرة : أن أبا هريرة قال : يتُؤمِن به قبل موته : عسى » .

قال الشيخ شاكر : « قولُه : ( قَبَّلَ مُوتِه : عيسى ) ، يريد أن الضمير في ( مُوتِه ) عائد على ( عيسى ) ، فهو تفسير للضمير . وهذا هو الثابت في الأصول الثلاثة الخطية للمُسْنَد. وجاء في «جامع المسانيد» لابن كثير و « تفسير ابن كثير ه هــذا الحديث بلفظ ( قبل مُوتِ عيسى ) ، بدون ذكر الضمير ، فيكون تفسيراً لمعنى الآية لا حكاية " للفظيها ثم تفسيراً للعنى الأية لا حكاية " للفظيها ثم تفسيراً للفظ ، والأمر قريب .

وهذا هو المعنى الصحيح للآية ، أنه : وإن من أهل الكتاب إلا ليَدُومِنِنَ بعيسى قبل موت عيسى ، كما قال الإمام الطبري في « تفسيره » ٢ : ١٦ . وهو أيضاً يرَدُ على من أنكر آن عيسى عليه السلام لا يترال من حياً في السماء لم يتمت ، وأنه رفعه الله إليه. ويندُ ل على أنه سيتزل من السماء في آخر الزمان ، كما ثبت في الأحاديث المتواترة في ذلك ، وقد أشرنا إلى ذلك عند حديث أبي هريرة المتقدم في ١٧ : ٢٥٧ .

وقال رحمه الله تعالى في هذا الموطن — بعد أن أشار إلى تعدد الأحاديث الصحيحة الواردة في نزول سيدنا عيسى عليه السلام — :

وقد لَعب المُجدَّدون، أو المجرَّدون، في عصرنا الذي نحيا فيه ، بهذه الأحاديث الدالة صراحة على نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، في آخرِ الزمان قبل انقضاء الحياة الدنيا: بالتأويل المنطوي على الإنكار تارة ، وبالإنكار الصريح أخرى! ذلك أنهم - في حقيقة أمرهم - لا يؤمنون بالغيب ؛ أو لا يكادون يؤمنون بالغيب!

وهي أحاديث متواترة المعنى في مجموعها ، يُعلَم مضمون ما فيها من الدين بالضرورة ، فلا يُجديهم الإنكار ولا التأويل ، ثم نقل الشيخ شاكر رحمه الله تعالى كلام الحافظ ابن كثير في أن أحاديث نزول سيدنا عيسى عليه السلام متواترة عن رسول الله عليها .

٧٠ س ٣ يعلق هنا : قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في ٥ مجموع الفتاوى ٣٠ ٢٠٢ : ١ جَعَلَ الله المسيح ابن مريم وأمّه آية "للناس،حيث خمّلقه من غير أب ، إظهاراً لكمال قدرته وشمول كلمته ، حيث قسم النوع الإنساني : الأقسام الأربعة ، ١ - فجعَمَل آدم من غير ذكر ولا أنثى ، ٢ - وخلّق المسيح ابن مريم من أنثى بلا ذكر ، و ٤ - وخلّق المسيح ابن مريم من أنثى بلا ذكر ، و ٤ - وخلّق سائرهم من الزوجين الذكر والأنثى ٣ .

٩٢ س ٩ وانظر تخريج حديث (لو كان موسى حياً) في «مجمع الزوائد»
 للحافظ الهيثمي ١ : ١٧٣ – ١٧٤ .

ا قال العلماء رضي الله عنهم : وإذا نترَل عيسى عليه السلام في آخر الزمان . يكون مقرِّراً لشريعة محمد على ومجدِّداً لها ، لأنه لا نبي يعد رسول الله يحكم بشريعة غير شريعة محمد على ، لأنها ... آخير الشرائع ، ونبيَّها خاتم النبيين . فيكوَّن عيسى حكماً مُقْسطاً ، لأنه لا سلطان يومئة للمسلمين ، ولا إمام ولا قاضي ولا مفتى لهم ، وقد قبض الله العلم وخلا الناس منه .

 فيجتمع المؤمنون عند ذلك ويمكّمونه على أنفسهم، إذْ لا أُحَدَ يَصلُح لذلك غيرُه ، ولأن تعطيل الحكم غير جائز ، وأيضاً فإنَّ بقاء الدنيا إنما يكون بالتكليف ، فلا يزال التكليف قائماً إلى أن لا يَبقى على وجه الأرض من يقول : الله ، الله ، انتهى من « مختصر تذكرة القرطبي » للسَّعْراني ص يقول : الله ، الله القاهرة سنة ١٣٠٨ .

وجاء في و صحيح مسلم ، ١٥ : ١٧٤ : عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال لعلي بن أبي طالب : ﴿ أنت مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي و .

قال الإمام النووي في شرحه 10 : 174 ، قال العلماء : في هذا الحديث دليل على أن عيسى ابن مريم ﷺ ، إذا نزل في آخر الزمان نزّل حكماً من حُكماً من حُكماً م الأمة ، يحكم بشريعة نبينا محمد ﷺ ، ولا يتنزِلُ نبياً . وقد سَبقَتُ الأحاديثُ المصرَّحة بما ذكرناه في كتاب الإيمان . .

### ٩٥ س ٥ يعلق على قوله : وإنه نازل ، ما يلي :

تواردت النصوصُ المتواترةُ على نزول سيدنا عيسى عليه السلام ، ولكن لا توقيت فيها لزمن نزوله بالتحديد والتعيين ، وإنما التوقيت فيها بالأمارات والعلامات الدالة على نزوله .

قال الإمام ابن جرير الطبري في مقدمة « تفسيره » : ١ : ٧٤ و ٩٢ : « تأويل ُ جميع القرآن على أوجه ثلاثة : أحد ُها لا سبيل إلى الوصول إليه ، وهو ما لا يتعلم تأويلة إلا الله ُ الواحد ُ القهار ، وهو الذي استأثر الله بعلمه ، وحَجَب علمة عن جميع خلقه ، وذلك ما فيه من الحبر عن آجال حادثة ، وأوقات آتية ، كوقت قيام الساعة ، والنفخ في الصور ، ونزول عيسى ابن مريم ، ووقت طلوع الشمس من مغربها ، وما أشبه ذلك .

فان تلك أوقات لا يتعلم أحد حُد ودها ، ولا يتعرف أحد من تأويلها إلا الجبر بأشراطها ، لاستئثار الله بعلم ذلك على خلقه ، وبذلك أنزل ربشنا محكم كتابه ، فقال : ﴿ يَسَأَلُونَكَ عَنِ السَاعَةُ أَيَّانَ مُرْسَاها ، قَلْ إَنَمَا عِلَمُهَا عَنْد ربي ، لا يُجلّيها لوقتها إلا هو ، ثقلت في السموات والأرض ، لا تأتيكم إلا بَغْشَة ، يَسَأَلُونَك كأنك حَقَييً عنها ، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يتعلمون ﴾ .

وكان نبينا محمد براه إذا ذكر شيئاً من ذلك ، لم يتدُل عليه إلا بأشراطه ، دون تحديده بوقته ، كالذي رُوي عنه واله أنه قال لأصحابه ، إذ ذكر الدجال : إن يخرج وأنا فيكم ، فأنا حجيجه ، وإن يتخرج بعدي ، فالله خليفتي عليكم . وما أشبة ذلك من الأخبار الدالة على أنه عليه ، نم يكن عنده علم أوقات شيء منه بمقادير السنين والأيام ، وأن الله على ثناؤه إنما عرفه مجيئه بأشراطه ، ووقيته بأدلته .

٩٦ س ٢ يعلق على قوله : ( فيتُهليك الله في زمانه الميلل كلُّها إلا الإسلام) بما يلى :

قلت : هذا النص في الحديث ، يفيد شمول طهارة الأرض من الشرك والكفر ، وانبساط الإسلام عليها ، وهو يخالف ما ذهب إليه المؤلف الكشميري في كتابه ، فيض الباري ٣٠ : ١٩٥ ، وأنقلُه ليُسَظَر فيه .

قال رحمه الله تعالى : و ما اشتهر على الألسنة أن دين الإسلام يُبُسَطُ في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام على البسيطة كلها ، ليس في الأحاديث ، والذي فيها أنه لا يقبل اليهودية والنصرانية بعد نزوله ، فيُنقِذُ نفسة من أسلم ، ويُقتلُ من أبي . وهذا أيضاً حيث يغزو فيي الله عيسى عليه الصلاة والسلام .

وملخّصُ الأحاديث : أن اليوم تتجري الأديانُ الثلاثة ، فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام لا يتقبل إلا الإسلام ، وحينتذ يكون الدينُ كلّه لله .

فهذا بيان للمسألة ، لا إخبار بما يكون في الحارج ، فيجوز أن يتبقى الكفرُ والكُفّارُ أيضاً ، لكن إن يتبلُغ إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام ، لا يقبل منهم إلا دين الإسلام ، لا الجزية ، كما هو اليوم .

ويُستفاد من الأحاديث أن الغلبة المعهودة ، إنما تكون في الشام ونواحيه ، حيث ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ، وفسادُ يأجوج ومأجوج في هذه الأطراف ، والجزيرة ُ طَبَرِيّة ُ : أيضاً نحو الشام .

وبالجملة : لم نجد في حديث أن عيسى عليه الصلاة والسلام أيضاً يدور في الأرض كدور الدّجاًل، فلا تكون غلبة موعودة إلا في موضع نزوله، أما سائر البلاد فمسكوت عنها ، والله تعالى أعلم بما يكون فيها ، انتهى .

وقال المؤلف الكشميري أيضاً في كتابه « فيض الباري » ١ : ١٧٣ ، عند حديث « لا تزال طائفة من أمني ظاهرين حتى يأتي أمرُ الله وهـــم ظاهرون » : « أي لا يخلو زمان إلا وتوجد فيه تلك الطائفة القائمة على الحق ، لا أنهم يكثرون في كل زمان ، ولا أنهم يغلبون على من سيواهم ، كما سبق إلى بعض الأفهام .

حَى إِنَّ عَلِبَةِ الْدَّينِ فِي زَمَنَ عَسَى عليهِ الصلاة والسلام عندي ليس كما اشتهر على الألسنة ، بل الموعود والغلبة ، حيث ينظهر عليه الصلاة والسلام وفيما حَوَالَيْه ، أما فيما وراء ذلك فلم يتعرض إليه الحديث ، والعمومات كلُّها واردة في البلاد التي يظهر فيها ، ولا تتجاوز فيما وراءها ، وإنما هو من بداهة الوهم والسبق إلى ما اشتهر بين الأنام . انتهى كلام الشبخ الكشميري ، فتأمل .

### ٩٦ س ١٨ يزاد بعد هذا السطر الأخير :

ثم وقفتُ على كلام طويل في عمر سيدنا عيسى عليه السلام عند رفعه ، وفي مدة بقائه بعد نزوله ، رأيتُ الاكتفاء بالإحالة إليه في مصادره ، ليستفيد منه الباحث الممحصِّص

ففي كتاب و العلل ومعرفة الرجال » للإمام أحمد ١ : ١٦٦ ، عن سعيد بن المسيب : أنه رُفع وله ثلاث وثلاثون سنة . وهكذا قاله الحافظ ابن كثير أيضاً في و البداية والنهاية » ١ : ١٧٥ . وانظر لزاماً « شرح المواهب اللدنية » للحافظ الزرقائي ١ : ٣٤ – ٣٥ من طبعة المطبعة الأزهرية ، و ١ : ١٤ – ٣٤ من طبعة بولاق الثانية ، و «شرح الإحياء» للزبيدي ١ : ٤٤٦ و و فيض القدير » للمناوي ٥ : ٤٣٢ .

ويُنظَرُّ فِي مدة بقائد بعد نزوله الأحاديثُ الآتيةُ في هذا الكتاب : الحديث ٦ وما علقته عليه في ص ١٢٧ ، والحديث ١٠ ص ١٤٠ ، والحديث ٣٣ ص ١٩٧ ، والحديث ٥٥ ص ٢٣١ ، والحديث ٥٥ ص ٢٤٠ ، والحديث ٥٠ ص ٢٤٠ . والحديث ٦٥ ص

٩٧ س ١٠ يزاد هنا : وانظر الحديث ١٠ من هذا الكتاب وتخريجه ، وتفسير ابن جرير الطبري بتحقيق محمود شاكر ٦ : ٤٠٩ و ٢ : ٣٨٨ . ٩٩ س ١٣ هنا يُعلَّق على قوله: طائفة من أمتي : قال الحافظ ابن حجر في بيان هذه (الطائفة) ، في « فتح الباري ١٣ : ٢٥١ و قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب ، وفقيه ومحد ثن ومفسر ، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وزاهد وعابد .

ولا يلزمُ أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد ، بل يجوز اجتماعُهم في قُطُرُ واحد ، واقتراقُهم في أقطار الأرض ، ويجوز اجتماعهم في البلد الواحد ، وأن يكونوا في بعض منه دون بعض ، ويجوز إخلاء الأرض كلها من بعضهم أولاً فأولاً ، إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد ، فإذا انقرضوا جاء أمرُ الله . انتهى ملخصاً مع زيادة ، انتهى كلام الحافظ ابن حجر .

وقد استوعبتُ أقوال العلماء في تفسير هذه ( الطائفة ) ، فيما علقته على فاتحة «الرفع والتكميل» لعبد الحي اللكنوي ، في طبعته الثالثة ، فانظره إذا شئت .

١٩ اس ١٩ وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح صحيح مسلم »
 ١٨ : ٥٩ – ٥٩ ، بعد ذكر أحاديث الدَّجال – وكلامُه الآتي هو أصل كلام الحافظ ابن حجر السابق ذكرُه – :

ا قال القاضي عياض : هذه الأحاديثُ التي ذكرها مسلم وغيرُه في قصة الدجال : حَبِّجة للذهب أهل الحق في صحة وجوده ، وأنه شخص بعينيه ، ابتلتى الله به عباده ، وأقد ره على أشياء من مقدورات الله تعالى ، من إحياء الميت الذي يتقتله ، ومن ظهور زهرة الدنيسا والخيصب معه ، وجنسيه وناره ونهريه ، والتباع كُنُوز الأرض له ، وأمره السماء أن تسمطير فتُسطير ، والأرض أن تنبيت فتنبيت ، فيقع كل ذلك بقدرة الله ومشيئته .

ثم يُعجزُهُ اللهُ تعالى بعد ذلك ، فلا يَقد رُ على قتلِ ذلك الرجلِ ولا غيره ، ويُبطلِلُ أمرَه ، ويَقتُلُهُ عيسى ابنُ مَريم صلى الله عليه وسلم، ويُثبِّتُ الله الذين آمنوا .

هذا مذهبُ أهل السنة والجماعة وجميع المحدَّثين والفقهاء والنُظار خلافاً لمن أنكره وأبطل أمرَه من الخوارج والجهيْمية وبعض المعتزلة ، وخلافاً للبخاريُّ المعتزليُّ ومرافيقيه من الجنهيْمية وغيرِهم ، في أنهُ صحيحُ الوجود ، ولكن الذي يدِّعي : مَخَارِقُ وَخَيَـالاتُ لا حقائقَ لها ، وزعموا أنه لو كان حقاً لم يُوثَقَ بمعجيزات الأنبياء ، صلواتُ الله وسلامُه عليهم .

وهذا غلَطٌ من جميعهم ، لأنه لم يتدَّع النبوة فيكون ما معمه كالتصديق له ، وإنما يدَّعي الإلهيَّة ! وهو في نفس دعواه مكذَّب لها بصورة حاليه ، ووجود دلائل الحدوث فيه ، ونقَص صُورته ، وعَجَدْره عن إزالة العرور الذي في عبنيه ، وعن إزالة الشاهد بكفسره المكتوب بين عينيه .

ولهذه الدلائل وغيرها لا يتغترُّ به إلا رَعاعٌ من الناس ، لسدَّ الحاجة والفاقة ، رغبة في سند الرَّمَق ، أو تقيية وخوفاً من أذاه ، لأن فتننه عظيمة جداً ، تُدهِشُ العقول ، وتُحيَّرُ الألباب ، مع شرعة مروره في الأرض ، فلا يمكُثُ بحيث يتأمَّلُ الضعفاءُ حالة ودلائل الحدوث فيه والنقص ، فيتُصد قه من صداً قه في هذه الحالة !

ولهذا حذاً رت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبتهوا على نقصه ودلائل إبطاله ، وأما أهل التوفيق فلا يتغترون به ، ولا يُخدَ حُون بما معه ، ليما ذكرناه من الدلائل المكذّبة له ، مع ما سبق لهم من العلم بحاله ، ولهذا يقول له الذي يتقتلُه ثم يتحيه : ما ازدد ث فيك إلا بصيرة . هذا آخير كلام القاضي عيباض رحمه الله تعالى » . إنتهى كلام الإمام النووي وحمه الله تعالى ، وهو أوفى بياناً من كلام الحافظ ابن حجر .

١١٠ س ٩ (٢) قال الإمام النووي... تُجعلُ التعليقةُ كما يلي : (٢) فمجموع إقامة النجال وبقائه في الأرض: أربعة عشر شهراً وأربعة عشراً يوماً. قال الإمام النووي ...

۱۱۸ س ۳ قوله: فبينما هو كذلك ، يعلَّق عليه: هكذا رواية مسلم ، ورواية ابن ماجه وأحمد: (فبينما هُمْ كذلك) . وهي أقومُ من رواية مسلم .

۱۲۰ س ۳ بعلق على قوله هنا : ... لَـتَكَفيي الفَـخُـٰذَ من الناس . ما
 یلی :

لقد تواردت الأحاديث الشريفة الصحيحة على هذا المعنى ، من كثرة الثمرات ، وزيادة الخيرات ، واتساع البركات في الأرض ، بعد طهارتها من أدناس الشرك والكفر والمعاصي والذنوب . ومن الأحاديث التي تكرر فيها هذا المعنى من أحاديث هذا الكتاب خاصة : الحديث ٣٠ حديث أبي أمامة الباهلي في آخره ، في ص ١٥٤ ، والحديث ٨٤ حديث ابن عباس في آخره ، ص ٢٣٣ ، والحديث أبي هريرة ص ٢٣٣ ، والحديث أبي هريرة ص ٢٣٣ ، والحديث مديد الله بن مسعود ص والحديث ٨ من ( التتمة والاستدراك ) حديث عبد الله بن مسعود ص

وقال الحافظ ابن القيم في كتابه و الحواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني » ص ٨٣ – ٨٨ ، في الفصل – ٢٦ – من فصول الكتاب :

« فصل : ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تُحدثُ في الأرض أنواعاً من الفساد في المباه والحواء والزرع والثمار والمساكن ، قال تعالى : ﴿ ظَهْرَ الفسادُ في البَرُّ والبَحْر بما كَسَبَتْ أيدي الناسِ ، ليند يقهم بعض اللي عَمَلُوا لعلهم يرجعون ﴾ .

قال بعض السلف : كلما أحدثتُم ذنباً ، أحدثُ الله لكم من سُلطانيه عقوبة . والظاهر – والله أعلم – أن الفساد – المشار إليه في الآية – المرادُ به الذنوبُ ومُوجباتُها ، ويَدَّلُ عليه قولُه تعالى : ﴿ لِيَدْ يَقَهَم بعض الذي عَملُوا ﴾ . فهذا حالُنا ، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا ، فلو أذاقنا كل أعمالنا ، لما تَرَك على ظهرها من دابة !

ومن تأثير معاصي الله تعالى في الأرض ، ما يتحلُّ بها من الحسّف والزلازل ، ويتسْحق بركتها ، وقد مرَّ رسول الله ﷺ على ديار نمود ، فمنعَهم من دخول ديارهم إلا وهم باكون ، ومن شُرْب مياههم ، ومن الاستسقاء من آبارهم، حتى أمرَ أن لا يُعلَف العجينُ الذي عُجِن بمياههم لتواضح الإبل ، لتأثير شُوم المعصية في الماء .

وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما يُركى بها من الآفات ، وقد ذكر الإمام أحمد في «مسنده٢٩٦٠، في ضمن حديث قال: «وُجِد تُ في خزائن بعض بني أمية حينطقة ، الحَبّة بقد ر نواة التمرة، وهي في صررة مكتوب عليها : كان هذا يَنْبُتُ في زمّن العدل .

وكثير من هذه الآفات أحد أمها الله سبحانه وتعالى ، بما أحدث العبادُ من الذنوب . وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء أنهم كانوا يتعلمكون الثمار أكبر مما هي الآن ، وكثير من هذه الآفات التي تُصيبها ، لم يكونوا يعرفونها ، وإنما حَدَّثَتْ من قُرب.

وأما تأثيرُ الذنوب في الصُّورَ والحُكَلَّق ، فقد رَوَى النَّرمذي في « جامعه » عن النبي ﷺ أنه قال : « خَكَلَق الله آدَمَ وطُنُولُه في السماءِ سنون ذراعاً ، ولم يَزَلَّ الحَكْقُ يَنْقُنُصُ حَى الآن » .

فإذا أراد الله أن يُطهِرُ الأرضَ من الظَّلَمَة والْحَوَّنَة والفَحَرَة ، يُخرِجُ عبداً من عباده ، من أهل بيت نبيه علَيْق ، فيتملأ الأرض قسطاً كما مُلِثَتْ جَوْراً ، ويقَتُلُ المسيحُ : اليهودُ والنصارى ، ويُقيمُ الدين الذي بَعْث الله به رسوله ، وتُخرِجُ الأرضُ بركاتِها ، وتَعُودُ كما كانت ، حتى إن العيصابة من الناس ، ليأكلون الرُّمَّانَة ويستظلون بقيحَفيها ، ويكون العنقُودُ من العنب وقر بعير ، ولبَن اللَّقحة الواحدة \_ أي الناقة ذات اللَّبَن \_ يكفي الفينام من الناس \_ أي

الجماعة من الناس ...

وهذا لأن الأرض لما طَهَرَتْ من المعاصي ، ظهرَتْ فيها آثارُ البركة من الله تعالى ، التي مَحَقَتْها الذنوبُ والكفر . ولا ربب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض ، بقيّة أثارها سارية في الأرض ، تَطلُبُ ما يُشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عُذَّبت بها الأمم ، فهذه الآثار في الأرض ، من آثار العقوبات ، كما أن هذه المعاصي من آثار الجرائم » . انتهى كلام الحافظ ابن القيم .

وقال الحافظ ابن كثير في و تفسيره ؛ ٥ : ٣٦٤، عند قوله تعالى في سورة الروم : ﴿ ظُهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ والبَحْرِ بما كسَبَتْ أَيْدِي النَّسَاس ، لِيُلَدِيقَهُم بعض الذي عَملُوا لعلهم بَرْجِعُون ﴾ :

المراد ُ بالبرِّ هنا : الفَيَافي ، وبالبحر : الأمصار والفُرَى . ومعنى قوله تعالى : ﴿ ظَهَرَ الفسادُ في البَرِّ والبحر بما كسبَتَ أيدي الناس ﴾ أي إنَّ النقص في الزروع والثمار بسبب المعاصى .

وقال أبو العالبة: من عَصَى الله في الأرض ، فقد أفسد في الأرض ، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة ، ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود: « لَحَدُ يُقَامُ في الأرض أَحْبُ إلى أهليها من أن يُسطّروا أربعين صباحاً » .

والسببُ في هذا أن الحدود إذا أقيمت ، انكف الناسُ أو أكثرُهم أو كثيرٌ منهم عن تعاطي المحرمات ، وإذا تُرِكَتُ المعاصي ، كان ذلك سبباً في حصول البركات من السماء والأرض .

ولهذا إذا نَزَل عيسى ابنُ مريم عليه السلام في آخر الزمان، يَحكم بهذه الشريعة المطهرة في ذلك الوقت ، من قَتَـّل الخنزير ، وكسر الصليب ، ووضع الجزية وهو تَرَّكُها ، فلا يَقبَلُ إلا الإسلام أو السيف ، فإذا

أهلَك الله في زمانه الدجّال وأتباعه ، ويأجوج ومأجوج ، قبل للأرض : أخرِجي بركتَك ، فيأكلُ من الرَّمَّانة الفيثامُ من الناس ، ويستظلون بقحفها ، ويكفى لبّن ُ اللَّقْحة : الجماعة من الناس .

وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة محمد ﷺ ، فكلما أقيم العدل كَشُرَتُ البركاتُ والخير ، ولهذا ثبت في « الصحيحين » : أن الفاجر إذا مات يتستريحُ منه العبادُ والبلادُ والشجرُ والدوابُ .

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا محمد والحُسَين، قالا: حدثنا عوف، عن أبي قيحُدُم (١)، قال: وجد رجل في زمان زياد بن أبيه المتوفى سنة (١٥ - ، أو ابن زياد - عُبيد الله بن زياد بن أبيه المتوفى سنة (١٧ - : صُرة فيها حب ، يعني من بُر أمثال النّوى ، مكتوب فيها - المُسرة والمسرة فيها حب فيها رمان كان يُعمَّلُ فيه بالعدل ». انتهى .

١٢٧ س ١١ يزاد هنا : وحديث الإمام أحمد في « مسنده » ٥ : ٣٦٧ و ٤ عجمع الزوائــــد » ٧ : ٣٤٧ ، في حديث جُنّادة : ٥ رواه أحمد ورجالُه رجالُ الصحيح » .

١٣١ - س ١٧ يزاد هنا : وأول الحديث الرابع والعشرين .

١٣٦ س ٤ قوله : نارٌ تَخرُجُ من اليَّمَن ، يعلق عليه : ذهب صديقي وأخي العلامة الشيخ عبد العزيز عيون السُّود أمينُ الفتوى بمدينة حمص رحمه الله تعالى ، إلى أن النار التي تتحشر الناس : هي البرول. وقد جَمَع الأحاديث الواردة في تلك النار الحاشرة ، فتبدى له منها هذا التفسير ، والله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>١) ووقع في ٥ تفسير ابن كثير ٥ هكذا : (عن أبي مهزم). وهو تحريف ! صوابه : (عن أبي قدّد م) ، بالقاف فالحاء المهملة فالذال المعجمة فالميم ، كما جاء في ٥ تعجيل المنفعة ٤ للحافظ ابن حجر ص ١٤٥ . وانظر «المسند» ١٥ : ٩٤، بتعليق الشيخ أحمد شاكر .

والعبدُ الضعيف يَرَى إطلاقَ النّصَ في ( النار ) كما جاء ، دون تعيينه أو تقييده بالبّرول ، كما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى .

١٤١ - س ١٣ يزاد هنا : وانظر لزاماً ما علقته على ص ٩٦ و ٩٧ .

١٤٤ من ١٢ يزاد هنا من أول السطر ما يلي :

وقال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى ، في ﴿ مجموع الفتاوى ﴾ ٢٠ : ٤٥ و دَلُ هذا الحديث على أن المؤمن يتبيّن له ما لا يتبيّن لغيره ، ولا سيما في الفتن ، وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله ، فان الدجّال أكذب خلق الله ، مع أن الله يتجري على يديه أموراً هائلة ، ومتخاريق مُزّلزلة ، حتى إن من رآه افتتن به ، فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبتها وبطلانها ، وكلّما قوي الإيمان في القلب ، قوي انكشاف الأمور له ، وعرّف حقائقها من بواطلها ، بخلاف القلب الحرّاب المظلم » . انتهى .

قلت: نعم، ومصداقُ هذا قولُه تعالى في سورة التغابُن في الآية ١٠: ﴿ وَمَنْ ۚ يُؤْمِنْ ۚ بَاللَّهِ يَلَهُ ۗ عَلَبُهُ ۚ ، وَاللَّهُ بَكُلَ شِيءَ عَلَيْمٍ ﴾ .

١٦٠ - س ١٢ يعدل هكذا : الحاكم ٢ : ٣٨٤ و ٤ : ٨٨٨ و ...

١٦٨ س ٥ قوله: وإنه يتحصرُ المؤمنين في بيت المقدس ، يعاق عليه: كذا في رواية الإمام أحمد في «المسند» ٥: ١٦٠. وجاء في «مجمع الزوائد» للهيشمي ٧: ٣٤١ هكذا: (وإنه يتُحصرُ المؤمنون). أي بالبناء للمجهول للفعل وبرفع ما بعده.

١٧٩ س ١٤ يزاد بعده ما يلي :

ويمكن أن يكون الجوابُ على نحو آخر ، وهو أن تُنجعَل جملةُ : ( قَتَلَ اللهُ المسيحَ ، وأظهرَ المؤمنين ) جملةً دعائية ، والتعبيرُ بفعليَ الماضي فيها لجعل المحقَّق وقوعُه كالواقع ، وهي من دُعاء المسيح عليه السلام في اعتداله من الركوع . والقتلُ والنصرُ فعلاً سيحصُلُ بيد عيسى عليه السلام بعد تذ بياب لُـد أو قريباً منه ، لأنه كان ظهورُ مسيح الضلالة قبل نزول مسيح الفُدى عليه السلام . فجوابُ العلامة الغُماري فيه إغراب وتمحثُل . قاله العلامة الشيخ ناجي أبو صالح من علماء بلدنا حلب حفظه الله تعالى ، فتأمثَل .

۱۸۲ س ۱۳ يزاد هنا : والسيوطي في « الحاوي » ۲ : ۱۵۲ ، في رسالة « الإعلام بحكم عيسى عليه السلام » معزواً إلى ابن عساكر .

۱۸٤ س ۱۳ يزاد هنا : أي فيكون اسمه (عبد الله) ، ولقبه (صافي) ، فيكون نداء أمله له تارة "باسمه ، وتارة "بلقيه ، والله أعلم .

١٩٧ س ٤ يعلق على قوله : ثم يمكث عيسى عليه السلام ... أربعين سنة ... بما يلي : هذه الأداة العاطفة (ثم) للترتيب الذكري لا الزمني ، إذ مكثُ عليه السلام في الأرض كله أربعون سنة منذ نزوله حتى وفاته ، وليس ابتداؤها بعد قتليه الدجال ، كما هو ظاهر العبارة. قاله العلامة الشيخ ناجى أبو صالح حفظه الله تعالى .

٢١٣ س ١٨ يضاف هنا : ويمكن أن يقال في الجواب عما في الحديث ، من تفضيل من بعد الصحابة عليهم : إنه من باب المبالغة في بيان فضل هؤلاء الخلف من هذه الأمة المحمدية، مع تأخرهم في الزمان عن تلك القرون الحيسرة وأهليها ، والله أعلم .

۲۲۷ س ۱۷ يزاد هنا : وجاء في حديث جابر بن عبد الله ، الذي رَحَل من أجله من المدينة إلى مصر ، حتى ستمعه من عبد الله بن أنيشس الأنصاري ، رضي الله عنهما ، جاء فيه قولُه على :

« ألا وإنَّ أَشدَّ مَا أَتَخُوَّفُ عَلَى أُمْنِي مِن بَعَدِي : عَمَلُ قُوم لُوط ، فَلْتَرْتَقْبِ أَمْنِي الْعَذَابِ إِذَا تَكَافَأُ النَّسَاءُ بِالنَّسَاءِ وَالرَّجَالُ ُ بِالرَّجَالُ » . أخرجه الحافظ الضياء المقدسي في • جزء » مفرد له ، بسنده إلى جابر بن عبد الله ، كما في تتمة • الكوكب المنير » ص ٣٥ ، من أصول الفقه الحنبلي ، لتقى الدين الفُتُّوحى .

#### ۲۲۴ س ۲۱ يزاد هنا:

وانظر في بيان ( ستوّاد العراق ) أيضاً : « الأحكام السلطانية » للإمام الماوردي البغدادي ص ١٧٢ – ١٧٣ ، في أواخر الباب الرابع عشر فيما تختلف أحكامه من البلاد .

۲۳۰ س ۱٤ يزاد هنا: ويقول الحافظ ابن حجر في و تعجيل المنفعة ، ص ۱۱ ، في كتاب الزهد: و إنه كتاب كبير، يكون في قدار ثلث المسند، انتهى. وهذا يفيد أن المطبوع من كتاب والزهد، بعض الكتاب لا كله .

### ٢٤٠ س ١١ يضاف إليه من أول السطر :

وكتب لي أخي وتلميذي الأستاذ الشيخ محمد عوامة : ويؤكد أنه (عبد الله بن عسرو) \_ كما في والمشكاة، وشرحها \_ نقل الحافظ الذهبي له في « الميزان ، ٢٠٢٥ ، في ترجمة (عبد الرحمن بن زياد بن أنعلم الإفريقي) ، وتصريحه بأن صحابية هو «عبد الله بن عمرو بن العاص» ، وعزاه إلى «ابن أبي الدنيا في بعض تواليفه». انتهى . وأفاد الذهبي تأكيد تضعيف هذا الحديث مع غيره بقوله : « هذه مناكير غير محتملة » .

٧٤٨ س ٢٠ يزاد هنا : وجاء في الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنه ، قال:قال رسول الله ملكية : « مشكلُ أُمتي مشكُ المطر ، لا يكرك أوّلُه خير " أم آخيرُه » . قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري» ٧ : ه « هو حديث حسن، له طرق قد يرتقي بها إلى الصحة . وأُغرَبَ النووي فعزاه في « فتاويه » إلى مستد أبي يعلى، من حديث أنس بإسناد ضعيف .

مع أنه عند الترمذي بإسناد أقوى منـــه من حديث أنس ، وصحّحه ابن ُ حبان من حديث عـّـمـّـار ۽ . انتهي .

وقال الحافظ ابن كثير في وتفسيره ١٩٢:٦٥ ، في أوائل تفسير سورة الواقعة ، عند قوله تعالى : ﴿ ثُلَمَّ مَن الأُولِينَ . وقليل من الآخرين ﴾ : و رواه الإمام أحمد عن عمار بن ياسر . وهذا الحديث محمول على أن الدين كما هو محتاج إلى أول الأمّة في إبلاغه إلى من بعدهم ، كذلك هو محتاج إلى القائمين به في أواخرها ، وإلى تثبيت الناس على السنّة وروايتها وإظهارها ، والفضل للمتقدم . وكذلك الزرع هو محتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني ، ولكن المعدة على الأول ، واحتياج الزرع إليه آكد ، فإله الملا الأبت في الأرض ، ولا تعلق أساسه فيها ٥ .

٢٧٩ س ١٤ يزاد هنا: كتب لي الأخ الأستاذ الشيخ محمد عوامة: أخرجه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بإسناد صحيح، كما في و فتح الباري ؟ ؟ : ٣٥٧، في كتاب أحاديث الأنبياء ( باب نزول عيسى ابن مرجم عليهما السلام).

٢٨٧ س ١٥ يزاد هنا في نهاية السطر : وجاء في و تفسير الحافظ ابن كثير ٣٠ : ١٢٦ ، عند تفسير قوله تعالى في سورة مريم : ﴿ واذكُرْ في الكتاب إدريس آنه كان صِدِّيقاً نبياً. ورفعناه مكاناً عليباً ﴾ ، ما يلى : ﴿ قال ابن أبي نتجيح ، عن عجاهد في قوله تعالى : ﴿ ورفعناه مكاناً علياً ﴾ ، قال : إدريس رُفع ولم يتمتُث كما رُفع عيسى ، .

٢٨٨ س ١٥ يزاد هنا : وهو في « الحلية » لأبي نعيم ٢ : ٢٢١ ، وجاء في
 روايته بلفظ « ... وقد الفه " يَقَدْ ف ل بها الطير » .

٢٩٦ - س ٢٤ يزاد هنا استدراكاً على ما ذكره المؤلف من الآثار ما يلي :

١١ – جاء في كتاب « الشريعة » لأبي بكر الآجر ي ص ٣٨١ : و حدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري ، قال : حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال : حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ ، عن الضحاك بن عثمان ، عن يوسف بن عبد الله بن سلام ، عن أبيه ، قال : الأقبر و المنارية : قبر النبي سليل ، وقبر أبي بكر رضي الله عنه ، وقبر عمر رضي الله عنه ، وقبر رابع يُدفَن فيه عبسى ابن مربم سليل » .

۱۲ - وجاء في ۱ الطبقات الكبرى ۱ لابن سعد ٤ : ۲۳۰ ، في ترجمة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ما يلي : « أخبرنا الفضل بن دُكين ، قال : حدثنا شريك ، عن إبراهيم بن مُهاجر ، عن كُليب بن شهاب الجَرَّمي ، قال : سمعت أبا ذر يقول : ما يُؤْبِسُني رقة عظمي ، ولا بَيَاضُ سُعَرِي : أن ألقى عيسى ابن مريم ١ .

۱۳ – وجاء في كتاب العبلال ومعرفة الرجال؛ للإمام أحمد ١ : ١٦٦: « عن سعيد بن المسيب، قال : رُفع عيسى ابن مريم وهو ابن ثلاث وثلاثين سنسة » .

18. - وجاء في « تفسير الطبري » ٢٩ : ٢٧ ، في تفسير سورة محمد على الله منه عند قوله تعالى : ﴿ فَشُدُ وَا الوَّنَاقَ ، فإمّا مَناً بَعْدُ وَإِمّا فِدَاءً حَى تَضَعَ الْحَرْبُ أُورَارَهَا ﴿ : قال ابنُ جرير : «حدثني الحارث، قال : ثنا الحسن ، قال : ثنا ورقاء، جميعاً عن ابن أبي نتجيح ، عن مجاهد ، قولُه ﴿ حَى تَضَعَ الحربُ أُورَارِها ﴾ ، قال : حتى يتخرج عيسى ابنُ مريم ، فيسُلم كلَّ يهودي ونصراني وصاحب ملة ، وتأمَن الشاةُ من الذّب ، ولا تقرّض فأرة جراباً ، وتذهب العداوة من الأشياء من الذّب ، ولا تقرّض فأرة جراباً ، وتذهب العداوة من الأشياء تقطر رجله دراً وضعها – أي من النّعْمة والرفاهية – « .

10 \_ وجاء في تفسير هذه الآية السابقة ، في و تفسير مجاهد ، ص ٩٨ و أنبأنا عبد الرحمن ، قال : أخبرنا إبراهيم ، قال : أخبرنا آدم ، قال : خدثنا الربيع بن صبيح ، عن محمد بن سيرين ، عن عائشة قالت : يُوشيكُ أن يَسَزل عيسى ابن مريم ، عليه السلام ، إماماً مَهَد يَّا ، وحَكَماً عَد لاً ، فيتَقتُل الحيزير ، ويكسير الصليب ، وتتُوضع الجيزية ، و ﴿ تَضعَ الحَرْبُ أُوزارَها ﴾ . . . .

۳۰۹ س ۲ یزاد بعده:

إذا نزل ابن ُ مريم من السماء فيكم ، وإمامُكم منكم

۳۱۱ س ۲۶ يزاد بعده:

كيف أنتم إذا نَزَل ابنُ مريم فيكم ، فأمَّكم منكم ؟ ٩٨

۳۲۱ س ۳ پزاد بعده :

٦٩ ــ عون المعبود على سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي .
 دهلي ١٣٢٢ .

#### \* \* \*

يقول الفقير إلى الله تعالى عبد الفتاح بن محمد أبو غدة : قد تمت كتابة هذه الإضافات والاستدراكاتمساء يوم الأحد ٢٦ من رمضان المبارك سنة ١٣٩٩ بمكة المكرمة ، نفع الله بها ، وجعلها في حرز القبول عنده، آمين .

# صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة:

١ – الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لـ إمام اللكنـوي، الطبعـة الشائشة مـزيـدة ومحقشة. ٢ - الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة، في علوم الحديث للكنوي، الطبعة الشانية. ٣ \_ إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة لـ لإمام اللكنـ وي أيضاً، الـ طبعة الثـ انية. ٤ - رسالة المسترشدين لـ الإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي، نفدت الطبعة السابعة، وستصدر الطبعة الثامنة محققة ومزيدة كثيراً عما قبلها. التصريح بما تواتر في نـزول المسيح لـلإمام محمـد أنور شـاه الكشميري، الـطبعة الخـامسة. ٦ ــ الإحكام في تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي الإمام شهاب الدين أبي العباس القرافي، تصدر الطبعة الثانية مسزيدة وعققة. ٧ - فتح باب العناية بشرح كتاب النُّقاية في الفقه الحنفي لـ الإمام على القاري الجـزء الأول. ٨ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف لـ إمام ابن قيم الجـ وزية، صـــدرت الطبعـة الخامســة. ٩ - المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاً، الطبعة الثالثة. • ١ - فقه أهل العراق وحديثهم لـ لإمـام المحقق محمـد زاهـد الكـوثـري، الـطبعـة الثـانيـة. ١١ - مسألة خلق القرآن وأثرهما في صفوف المرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديس ، بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة، وهو بحث جديد في بابه يهم كل محدِّث وناقد. ١٢ - خلاصة تذهيب تهذيب الكهال في أسهاء السرجال للحافظ الخزرجي، خير كتب الرجال المختصرة بتقدمة واسعة وترجمةٍ لمحشِّيه لـ الأستاذ أبـ وغدة، الـ طبعة الـ رابعة. ١٣ - صفحات من صبر العلماء لـ الأستاذ أبو غدة، تصدر الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. ١٤ - قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَفَر أحمد العشاني التهانوي، الطبعة السادسة. ١٥ – كلمات في كشف أباطيل وافتراءات، بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاً، البطبعة الثانية، وهي رَدُّ على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهـ بر الشاويش ومؤازِيهما. ١٦ \_ قاعدة في الجوح والتعديـل وقاعـدة في المؤرخين لتـاج الدين السبكي، الـطبعة الخـامسة.

- ١٧ ـ المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الطبعة الرابعة.
   ١٨ ـ ذكر من يُعتمد قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي، الطبعة الرابعة.
   ١٩ ـ العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدة، الطبعة الشالثة.
- ٢٠ قيمة الزمن عند العلماء، بقلم الأستاذ أبو غدة، الطبعة السادسة، مزيدة جـداً ومحققة.
   ٢١ قصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفتح البستي، بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاً، الطبعة الثالثة.
- ٢٢ ــ الموقظة في علم مصطلح الحديث، للحافظ الذهبي، تصدر الطبعة الثانية منقحة.
   ٢٣ ــ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث، بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة، الطبعة الثانية.
- ٢٤ ــ من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر، بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.
   ٢٥ ــ الباهر في حكم النبي ﷺ في الباطن والظاهر للإمام السيوطي قدّم له الأستاذ أبو غدة.
- ٢٦ ـ الانتقاء في فضائل الثلاثة الأثمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البر، طبعة محققة.
   ٢٧ ـ ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي» صنعه الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة.
- ٢٨ الجمع والترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب، صَنَعه أيضاً الاستاذ عبد الفتاح أبو غدة.
- ٢٩ ــ سنن النسائي، اعتنى به ورقمه وصنَع فهارسه الأستاذ أبوغدة، الطبعة الثانية.
   ٣٠ ــ الـترقيم وعلاماته في اللغة العربية للعلامة أحمد زكي باشا قـدم له الأستاذ أبو غـدة.
- ٣١ ـ سِبَاحة الفكر في الجهر بالـذكر لـلإمـام اللكنـوي أيضـاً اعتنى بــه الأستـاذ أبــو غــدة .
   ٣٢ ـ قفـــو الأثــر في صفـــو علوم الأثـــر لابن الحنبـــلى الحنفى اعتنى بـــه الأستـــاذ أبـــو غـــدة .
- ٣٣ ـ بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غـدة.
- ٣٤ \_ جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة . ٣٥ \_ أُمراء المؤمنين في الحديث، رسالة لطيفة فيها مباحث هامة، تأليف الأستاذ أبو غدة .
- ٣٦ تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلَّى الله عليه وسلَّم للإمام اللكنوي. ٣٧ نخبة الأنطار على تحفة الأخيار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً.
- ٣٨ ــ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن لـلإمـام المحقق الشيخ طـاهـر الجـزائـري.
   ٣٩ ــ توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غـدة.
   ٤٠ ــ صفحة مشرقة من تـاريخ سـاع الحديث عنـد المحدثـين للاستـاذ عبد الفتـاح أبـو غـدة.
  - ٤١ ـ الإسناد من الدين. رسالة تبين فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيها، له أيضاً.
     ٤٧ ـ السنة النبوية وبيانُ مدلولها الشرعي، والتعريف بحال سنن الدارقطني للاستاذ أبوغدة أيضاً.
     ٤٣ ـ تحقيقُ اسمَى الصحيحين واسم جامع الترمذي للاستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً.
  - ١٤ عقيق اسمي الصحيحين واسم جامع المرملين للرسماد عبد الفساح إبو عده أيضا.
     ١٤ منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم ما يقع وما لم يقع، له أيضاً.
     ١٤ من أدب الإسلام، رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال، له أيضاً.

٤٦ - ظَفَر الأماني في شرح مختصر السيد الجُرجاني من أوسع كتب المصطلح المحققة للكنوي.
 ٤٧ - تصحيح الكتب وصنع الفهارس المُعجمة وسبق المسلمين الإفرنج فيها للعلامة أحمد شاكر.
 ٤٨ - تحفة النَّسَّاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني الغنيمي الميداني الممشقي.
 ٤٩ - كشف الالتباس عها أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة الغنيمي أيضاً.
 ٥٠ - رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يُنشًا عليها الصغار.

# وسيصدر بعون الله تعالى قريباً بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة:

١ - نماذج من رسائل الأثمة وأدبهم العلمي. جمعها وحققها الأستاذ أبوغدة.
 ٢ - الرسول المعلم صلى الله عليه وسلم وأساليبه في التعليم للاستاذ أبوغدة أيضاً.
 ٣ - فتح باب العناية بشرح كتاب النَّقاية للإمام على القاري المكي، الجزء الشاني.

تُعلَبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة من المكتبات التالية: السعودية \_ الرياض: مكتبة الإمام الشافعي، مكتبة الرشد، مكتبة العُبَيْكان، مكتبة الحرمين. مكة المكرمة: مكتبة المنارة، مكتبة الاستقامة، مكتبة الباز. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان. جُدَّة: مكتبة المجتمع، القاهرة: دار السلام. لبنان \_ بيروت: دار البشائر الإسلامية، الشركة المتحدة للتوزيع. دمشق: دار القلم. الأردن \_ عَان: دار البشير، دارَ عَار. الزرقاء: مكتبة المنار. . وغيرها من المكتبات.